## بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى

## للدكتور سعير عبد الفتاح عاشور

أستاذ تاريخ العصور الوسطى \_ كلية الآداب \_ جامعة القاهرة

على الرغم من طول المسافة بين مصر والحبشة في عصور لم تعرف من وسائل المواصلات سوى الدواب والسفن التى تسير بالشراع أو المجداف فإن هناك روابط عديدة قوية ربطت هذين البلدين منذ أقدم العصور .

ومهما تتعدد هذه الروابط في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والدينية والإفريقية ، فإن ثمة رباط أزلى خالد ، ربط البلدين على مر عصور التاريخ، ومازال يربط بينهما رباطاً قوياً متيناً ؛ أعنى رباط النيل الذى تنبع بعض روافده الأساسية من بلاد الحبشة ، فتجلب معها الحياة وماء الفيضان إلى البلاد التي يمر بها حتى يصب في البحر المتوسط . وإذا ذكرنا روافد نهر النيل ببلاد الحبشة وما يرتبط بها من مياه الفيضان ، فعلينا أن نذكر أن الحياة بمصر ظالت حتى العصور الحديثة تعتمد على فيضان النيل بالذات ؛ حيث أن مصر بوجهيها البحرى والقبلي لم تعرف حتى أوائل القرن التاسع عشر أسلوباً غير رى المحياض لاستثمار أراضيها الزراعية وزراعتها بالغلة الواحدة التي تعتمد عليها أمكن رى جميع الأراضي الزراعية وزراعتها بالغلة الواحدة التي تعتمد عليها البلاد والعباد طيلة العام . أما إذا جاء فيضان النيل من الحبشة ضعيفاً ، فكان معنى ذلك كارثة ، أهم مظاهرها الغلاء والجوع وانتشار الوباء ، وسقوط آجسادهم في التراب . وكثيراً ما تكررت هذه الظاهرة في مصر طوال

العصور الوسطى ، فتعرضت البلاد لعديد من الشدائد ، بسبب نقص مياه الفيضان ، وهو الأمر الذي شرحه المقريزي في كتاب خاص (١) .

وقد أدرك الكتاب والمؤرخون في العصور الوسطى أهمية رابطة النيل بين مصر والحبشة . فذكر القلقشندى عن أهل الحبشة أنهم «يدعون أنهم يحفظون مجارى النيل المنحدر إلى مصر، ويساعدون على إصلاح سلوكه، تقرباً لصاحب مصر . » كذلك ذكر القلقشندى — نقلاً عن المؤرخ المسيحى ابن العميد — أنه لما انخفض النيل عدة سنوات وتعرضت البلاد للشدة المستنصرية العظمى أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى (٤٢٧ – ٤٨٧ ه ، المستنصرية العظمى أيام الخليفة بإرسال البطريرك إلى الحبشة لاستدراك الأمر وإصلاح مجارى النيل (٢) . وسواء كان هذا الأمر قد حدث فعلاً أو لم يحدث ، فالذى يعنينا هو إحساس المعاصرين بخطورة رابطة النيل بين مصر والحبشة ؛ وهي في حقيقة أمرها رابطة الحياة والبقاء . . .

أما الروابط الاقتصادية ، فكان من الطبيعي أن تحتل مكاناً هاماً بين بلدين ، يقع أحدهما عند الطرف الشمالي للبحر الأحمر ، ويقع الآخر عند طرفه الجنوبي . وإذا ذكرنا البحر الأحمر ، فإنما نعني ذلك الطريق التجاري الخطير الذي ظل طوال العصور التاريخية يربط بين بلاد شرق إفريقية وجنوب آسيا من ناحية ، وبلاد حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى. حقيقة إنه وجدت طرق أخرى تسلكها تجارة الشرق إلى الغرب ، مثل طريق الحليج والعراق فالشام أو آسيا الصغرى ، ومثل طريق الصين فتر كستان فمواني البحر الأسود . . . ولكن مهما تتعدد هذه الطرق ، فإن التاريخ أثبت دائماً أن طريق البحر الأحمر هو أفضلها وأيسرها وأقصرها ، وأقلها نفقات وأكثرها أمناً ، وخاصة أن الطرق الآسيوية البرية تعرضت في كثير من عصور التاريخ للعبث وعدم الاستقرار نتيجة للهجرات البشرية أو الغزوات من عصور التاريخ للعبث وعدم الاستقرار نتيجة للهجرات البشرية أو الغزوات

(۲) القلقشندى: صبح الأعشى ؛ ج ٥ ص ٣٢٣

<sup>(</sup>۱) المقريزى: اغاثة الأمة بكشف الغمة ، نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال .

الحربية ، التي ما فتئت تنبعث بين حين وآخر من جوف القارة الآسيوية، وتنطلق لتهدد أمن الطرق التجارية البرية بين الشرق والغرب.

وإذا كانت حتشبسوت قد أرسلت بعثتها التجارية الشهيرة إلى بلاد بونت – وهى البلاد المعروفة اليوم تقريباً باسم الصومال – لتجلب البخور وغيره من الحاصلات إلى مصر ، فإن بلاد الصومال كانت في مختلف عصور التاريخ القديم والوسيط جزءاً متمماً لبلاد الحبشة ؛ خاصة وأن التوجيه الجغرافي للحبشة يتجه دائماً ناحية الشرق حيث البحر الأحمر والمحيط الهندى . وربما كان من أسباب ذلك أن انهار الحبشة – مع كثرتها واتجاهها في جريانها جهة الغرب – أى جهة بلاد السودان – فإن هذه الأنهار في جملتها لاتصلح للملاحة داخل بلاد الحبشة ذاتها ؛ مما جعلها عديمة القيمة تقريباً في تدعيم الروابط المختلفة بين الحبشة وبلاد السودان . وبالتالي فإن اتجاه الحبشة وأهلها ظل دائماً زاحية الشرق لا الغرب () .

وهكذا قامت علاقات تجارية بين مصر والحبشة منذ أقدم العصور ، فكانت مصر تستورد عن طريق الحبشة البخور والأبنوس والجلود والعاج والأخشاب ، فضلاً عن الحديد والذهب والفضة (٢) وكانت بعض المدن الحبشية – مثل عدول ومكانها الحالى ميناء زولا جنوبي مصوع – مراكز تجارية هامة ، بحكم مالها من موقع متوسط بين بلاد جنوب آسيا وشرقها من ناحية وبلاد البحر الأحمر وخاصة مصر من ناحية أخرى (٣) . وفي هذا الميناء بالذات كان يجتمع كثير من التجار الهنود والعرب وغيرهم ، من يقومون بعمليات التبادل التجارى في تلك المنطقة الحساسة . هذا فضلاً عن أن ميناء عدول كان يقع على طريق التجارة البرى الذي يربط داخلية بلاد الحبشة بشاطئ البحر ، وهو طريق دائرى يبدأ من عدول ، ويمر بعدوة بلاد الحبشة بشاطئ البحر ، وهو طريق دائرى يبدأ من عدول ، ويمر بعدوة

<sup>(</sup>١) محمد الصياد: السودان والحبشة ، ص ٢٣٤ ، ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الإلمام بأخبار من بأرض الحبشمة من ملوك الاسلام ، ص ٣

Budge: Ethiopia, vol. 1, p. 132, D'Abbadie (A): Douze Ans dans la Haute Ethiopie, Tome 1, p.p. 118- (7)

وأكسوم وأسمرة ، ثم ينتهى من حيث يبدأ في عدول . وكانت القوافل تقطعه في بضعة أيام (١) .

وفي العصور الوسطى بالذات ، أسهمت في هذا النشاط التجارى على شواطئ بلاد الحبشة بعض الجاليات العربية ، التي نزحت إلى الشاطئ الشرقي لأفريقية من حضرموت وعمان واليمن ، والتي كونت سلطنات أو إمارات إسلامية على شاطئ الحبشة (٢) . وقد ذكر القلقشندى « ما بيد مسلمى الحبشة » من بلاد ، فقال إن هذه البلاد تقع على أعالى بحر القازم (الأحمر) أي عند طرفه الجنوبي وما يتصل به من بحر الهند ، وذكر أن هذا الشريط الإسلامي من بلاد الحبشة يعبر عنه «بالطراز الإسلامي ، لأنه على جانب البحر كالطراز له » . وإذا كانت هذه البلاد قد عرفت في مصر والشام باسم «بلاد الزيلع » ؛ فإن زيلع في حقيقة الأمر لم تكن إلا قرية من قراها باسم «بلاد الزيلع » ؛ فإن زيلع في حقيقة الأمر لم تكن إلا قرية من قراها غلب عليها إسمها . ثم عدد القلقشندي أهم قواعد المسلمين في الحبشة ، أي مدنهم وحواضرهم التي هي مراكز دويلاتهم ؛ فذكر منها سبع هي : أوفات — ويتبعها جبرة وزيلع — ، ودوارو ، وأرابيي ، وهدية ، وشرحا وبالي ، وداره (٣) .

ويهمنا من أمر هذه الدويلات الإسلامية ، التي قامت على ساحل بلاد الحبشة ، أنها احتكرت النشاط التجارى ، وقبضت على زمام الحركة التجارية بين داخلية بلاد الحبشة من ناحية وبلاد البحر الاحمر ويدخل فيها مصر من ناحية

Bent: The Ancient Trade Route across Ethiopia, p. 140.

<sup>(</sup> J. R. A. S.; 1893 ) &

Martin ( V. de Saint ) : Eclaircissements Geographiques et Historiques sur l'inctiption d'Adulis.

<sup>(</sup> J. Asiatiques, 6eme Serie, Tome 2, p.p. 328-401; 1863).

Trimingham: Islam in Ethiopia, p. 32 &

مراد كامل: فاسيلاداس نجاشى الحبشة ص ٢٩ ، الشاطر بصيلى: دويلات على الشاطىء الافريقى ، ص ١٧

<sup>(</sup>۳) القلقشندى: صبح الأعشى ؛ ج ٥ ص ٣٢١ ، ٣٣١ ، وقد استمد القلقشندى كثيرا مما كتبه من كتاب مسالك الأبصار للعمرى ، وكذلك كتاب التعريف .

أخرى ، بما في ذلك تجارة المرور الآتية من جنوب آسيا إلى البحر الأحمر عن طريق مواني الحبشة . ذلك أن سيطرة هذه الجماعات الإسلامية على مواني الحبشة مثل زيلع ومصوع وتاجوره وأمفيليا — ، أدت إلى سيطرتها على الطرق البرية الرئيسية التي تربط داخلية بلاد الحبشة بالبحر ، مثل طريق تاجوره أنكوبار ماراً ببلدة حوصا ، وطريق مصوع جندار ماراً ببلدة عدوة ، وغيرها من الطرق التي تبدأ من أمفيليا وسواكن وتنتهى داخل بلاد الحبشة (١).

وربما ساعد على النشاط التجارى لتلك الجاليات الإسلامية ، على سواحل الحبشة ما عرف عن المسلمين بوجه عام من نشاط تجارى ضخم واسع ، وحب للأسفار والرحلات طوال العصور الوسطى ، حتى أصبح «التاجر الغنى في القرن الرابع الهجرى (العاشر للميلاد) هو ممثل الحضارة الإسلامية . . . وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد، وأخذت تجارة المسلمين المكان الأول في التجارة العالمية . »(٢) فالنشاط التجارى الذي نهض به المسلمون في الحبشة في العصور الوسطى لم يكن إذاً أمراً غريباً ، وإنما كان في حقيقة أمره جزءاً من الصورة العامة للنشاط التجارى الضخم الذي نهض به المسلمون في تلك العصور ، من المحيط الأطلسي غرباً حتى المحيط المادى شرقاً ، ومن بحر الهند جنوباً حتى سهول روسيا غرباً حتى المحيط الهادى شرقاً ، ومن بحر الهند جنوباً حتى سهول روسيا شمالاً .

فإذا أضفنا إلى ذلك أن التجارة بالنسبة للجاليات الإسلامية على ساحل الحبشة كانت تمثل الأسلوب الرئيسي \_ إن لم يكن الوحيد \_ للكسب والحياة في تلك العصور ، نظراً لفقر البيئة من ناحية ، وعدم سماح الأحباش المسيحيين لإخوانهم المسلمين بتولى الوظائف العامة وممارسة كثير من الأعمال من ناحية أخرى ؛ أدركنا السر في تفوق تلك الجاليات الإسلامية في النشاط التجارى ، الأمر الذى مكنها من جمع ثروة طائلة ، دفعتهم في طريق التقدم

James: Routes of Abyssinia, p.p. 2-11.

 <sup>(</sup>۲) آدم میتز : الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری ، ج ۲
 س ۳۱۶ – ۳۱۰

على أن علاقة مسلمى الحبشة بمصر في العصور الوسطى ، لم تقف عند حد الصلات الاقتصادية ، وإنما تبدو هذه العلاقة أشد وضوحاً في الجوانب الدينية والثقافية . ذلك أن مسلمى الحبشة كانوا يلتقون بإخوانهم المصريين في موسم الحج ، حيث يتم تبادل الأفكار والأخبار التى تعنى المسلمين جميعاً . ومن المعروف أن مصر احتلت مكانة خاصة في العالم الإسلامى منذ منتصف القرن الثالث عشر بالذات ، عندما تم إحياء الحلافة العباسية بمصر سنة ١٢٦١ م بعد سقوطها تحت حراب المغول في العراق . وترتب على ذلك أن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نظروا إلى القاهرة نظرة خاصة بوصفها قاعدة الحلافة الإسلامية . كذلك حرص كثير من ملوك المسلمين وأمرائهم قاعدة الحلافة الإسلامية . كذلك حرص كثير من ملوك المسلمين وأمرائهم

Combe et Tamisier: Voyage en Abyssinie, T. 4, p.p. 63-65.

<sup>(</sup>۲) مراد كامل: في بلاد النجاشي ، ص ١١٠

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ٥ ص ٣٣١

<sup>(4)</sup> يحيى بن الحسين بن القاسم: غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ، حوادث سنة .10 هـ ( مخطوط ) .

على الحصول على تفويض بالحكم من الحليفة العباسى؛ وعلى استرضاء سلاطين المماليك في مصر بوصفهم القوة السياسية والحربية الكبرى في العالم الإسلامى ، المتمتعين ببيعة الحلافة العباسية والقائمين على حمايتها . ولا شك في أن أمراء المسلمين بالحبشة ساروا في نفس هذا التيار العام لبقية الدول الإسلامية ، بدليل مانجده من إشارات متناثرة في المراجع العربية المعاصرة عن الحبشة وأمرائها .

وإذا كانت القاهرة قد ورثت بغداد في مركزها الديني في العالم الإسلامي، فإنها ورثتها أيضاً في مكانتها الثقافية والعلمية ، فنرح إليها أساتذة العلم وطلابه، لاعتقادهم أن العلم يوجد حيث توجد الحلافة . ومن بين طلاب العلم الذين وفدوا على القاهرة في ذلك العصر من مختلف أنحاء العالم الإسلامي كانت نسبة كبيرة من مسلمي الحبشة الذين صارت لهم أروقة خاصة بالأزهر (۱) . واستمر نزوح الأحباش المسلمين إلى الأزهر لطلب العلم قروناً طويلة ، حتى أننا نعرف عن مؤرخ مصر الكبير « الجبرتي» ، أن جده السابع الشيخ عبد الرحمن رحل من الحبشه إلى مصر في أو ائل القرن العاشر للهجرة ، وجاور بالأزهر ، وتولى مشيخة رواق الجبرتية (۲) . ومن أو لئك الأحباش الذين جاوروا بالأزهر وبرزوا في ميدان العلم الشيخ الإمام الزيلعي فخر الدين عثمان بن على ، شارح وبرزوا في ميدان العلم الشيخ الإمام الزيلعي فخر الدين عثمان بن على ، شارح الكنر والمتوفي سنة ۷۶۳ م ) ؛ والمحدث الزيلعي جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد المتوفي سنة ۷۲۲ م ) ؛ والعارف بالله

Trimingham: op. cit., p. 62.

<sup>(</sup>٢) الجبرتى: نسبة الى جبرة بفتح الجيم والباء الموحدة ، وقيل جبرت \_ وهو الاسم الذى يطلق على أوفات ، كبرى مدن المسلمين وأماراتهم بالشام .

<sup>(</sup> القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ٥ ص ٣٢٥ ) .

وجدير بالذكر أن لقب « الجبرتى » ظهر أيضا فى كثير من البلاد العربية الاسلامية ، المطلة على البحر الأحمر ، مما يشهر الى أن بعض المسلمين الأحباش \_ ومن جبرة أو جبرت بالذات \_ نزحوا إلى تلك البلاد . من ذلك أنه كان من علماء عدن فى القرن التاسع الهجرى الشيخ اسماعيل الجبرتى ، وكذلك ظهر فيها فى القرن العاشر الشيخ عمر الجبرتى . انظر : يحيى بن الحسين : غاية الأمانى ، حوادث سنة ٨٦١ هـ ، سنة ٩٢٣ هـ ( مخطوط ) .

الشيخ على الجبرتي الذى اعتقد السلطان قايتباى في صلاحه وولايته ، وتوفي سنة ٨٩٩ هـ (١٤٩٣ م)(١) . ومن الواضح أن كثيراً من الأحباش الذين تلقوا العلم بالأزهر ، عادوا إلى بلادهم بعد إتمام دراستهم ، وهناك نظر إليهم إخوانهم المسلمون نظرة إجلال واحترام ، فتقلدوا المناصب الكبرى في المجتمع الإسلامي بالحبشة ، مثل مناصب القضاء والإفتاء ، وغيرها(٢) .

ومهما يكن من أمر ، فإن العلاقات الرسمية بين مصر والحبشة في العصور الوسطى تطورت بصفة رئيسية في ظل المؤثرات المسيحية . ذلك أن انتشار المسيحية في الحبشة ارتبط ارتباطاً شديداً بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية وذلك منذ وقت مبكر يرجع إلى القرن الرابع للميلاد ، وهو العصر الذي تم فيه الاعتراف بالمسيحية كديانة مشروعة مرخص لها بالحياة في العالم الروماني. وثمة قصة متواترة في المراجع خلاصتها أنه حدث في عهد أثناسيوس ـــ وهو البطريرك العشرون للاسكندرية (٣١٨ – ٣٦٤ م) ، أن حضر من الحبشة إلى الاسكندرية رجل إسمه فرومنتيوس ، حكى لخليفة مار مرقس – أعنى البطريرك أثناسيوس – قصة طويلة ؛ جاء فيها أنه سافر أيام شبابه مع زميل له <sub>ي</sub>سمه أديسون ، في ركاب قريب لهما هو الفيلسوف ميروبيوس . وعند شاطئ الحبشة ، جنحت بهم السفينة ، فخرج سكان الساحل إليهم وقتلوهم ، ولم يستطع النجاه سوى فرومنتيوس وزميله أديسيوس ، إذ هربا نحو شجرة كبيرة ، وركعا تحتها ، وأخذ يصليان إلى الله طالبين إلى الله أن يحميهما من الخطر المحدق بهما . وبعد أن فرغ الأهالى من قتل جميع من بالسفينة ونهب ما عليها ، لمحوا أثناء عودتهم الرجلين الشابين ــ فرومنتيوس وأديسيوس ــ راكعين يتعبدان ، فلمسوا فيهما الطيبة ، وأشفقوا عليهما ؛ وقدموهما هدية إلى ملك الحبشة الذي حررهما وعهد إليهما بتربية ولديه بعد أن أصبحا موضع ثقته . وعند وفاة ذلك الملك ، قام فرومنتيوس وزميله بالوصاية على ولديه ، وبإدارة شئون المملكة ، حتى أدرك الأميران سن الرشد ، فاستغل

<sup>(</sup>۱) يوسف احمد: الاسلام في الحبشة ص ٦٨ ، أحمد القنائي: الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان ص ١٠

<sup>(</sup>۲) مراد کامل: فی بلاد النجاشی ، ص ۳۵ ، ۹۲

الوصيان تلك الفرصة ، وعملا على نشر المسيحية في بلاد الحبشة بمختلف الوسائل . ولما بلغ الأميران رشدهما وتسلما مقاليد الحكم في البلاد ، أستأذن فرومنتيوس وزميله في العودة إلى بلادهما ، فعاد أديسيوس إلى صور ؛ وعاد فرومنتيوس إلى الاسكندرية مسقط رأسه ، ليروى قصته للبابا أثناسيوس بطريرك الاسكندرية ، ويطلب منه أن ينعين أسقفاً للحبشة يلتف حوله المسيحيون فيها(١) .

وكان أن استمع أثناسيوس إلى تلك القصة الغريبة ، فلم يجد أحق بشرف الرسامة أسقفاً على بلاد الحبشة من فرومنتيوس نفسه ، فعينه أسقفاً على الحبشه سنة ٣٢٦ م ، وودعه أثناسيوس عند سفره ، بعد أن زوده بالنصح والإرشادات(٢) . وعند وصول فرومنتيوس إلى الحبشة ، خرج الأحباش للقائه فرحين مهللين ، ولقبوه أبون سلامه — أى معلن النور — وهو اللقب الذي مازال يلقب به مطارنة الحبشة حتى اليوم . ومنذ ذلك الوقت أخذت المسيحية تنشر في الحبشة انتشاراً سريعاً وفق المذهب الأرثوذكسي ، وعلى المسيحية تنشر في الحبشة انتشاراً سريعاً وفق المذهب الأرثوذكسي ، وعلى هدى كنيسة مار مرقس بالاسكندرية ؛ الأمر الذي أوجد رباطاً متيناً قوياً بين مصر والحبشة في العصور الوسطى . ويقال إن فرومنتيوس شيد أول كنيسة في بلدة مصوع في القرن الرابع للميلاد مما أوجد للكنيسة الحبشية مركزاً .

وجدير بالذكر أن انتشار المسيحية بالحبشة لم يقم على أساس جهود الأقباط المصريين وحدهم ، وإنما وصل إلى الحبشة في النصف الثاني من

<sup>(</sup>۱) ايريس حبيب المصرى: قصة الكنيسة القبطية ، ص ١٩٧ ويلاحظ أن قصة فرومنتيوس تشبه في وجوه كثيرة قصة سوكات مؤسس الكنيسة الايرلندية . انظر:

Cambridge Med. Hist. vol. 1, p. 533.

<sup>(</sup>۲) ذكر بعض الكتاب ان مجمع نيقية المسكونى سنة ٣٢٥ اكد تبعية كنيسة الحبشة لبطريركية الاسكندرية . ومعنى هذا أن الاجراء الذى اتخذه الناسيوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار مجمع نيقية المسكونى . انظر :

Coulbeaux : Hist. Politique et Religieuse de l'Abyssinie, p. 179.

القرن الخامس للميلاد تسعة من الرهبان السوريين ، عرفهم الأحباش باسم القديسين ، وهؤلاء كان لجهودهم أثر كبير في تدعيم المسيحية ونشرها بالحبشة ، الأمر الذي تشهد عليه آثار الآداب اليونانية والأرامية في الأدب الحبشي (١) . على أن ذلك لم يقلل مطلقاً من جهود رجال الدين المصريين في النهوض بمهمة نشر المسيحية وتثبيت دعائمها بالحبشة ، وخاصة على أيدي الرهبان المصريين . ومن الثابت في التاريخ أن مصر كانت البلد المسيحي الأُّول الذي شهد مولد الرهبانية والديرية ومن مصر انتشرت تلك الحركة الخطيرة في جميع البلاد المسيحية الأخرى (٢) . وإذا كان الرهبان البندكتيين قد أخذوا على أنفسهم مهمة نشر المسيحية بين الشعوب الوثنية في شمال أورباً وغربها ، فإن الرهبان المصريين نهضوا بمهمة نشر المسيحية وإرساء قواعد المذهب الأرثوذكسي في بعض البلاد المجاورة لمصر، ومنها الحبشة بالذات . وهكذا أخذت الأديرة الباخومية التي عرفتها مصر منذ القرن الرابع تنتشر في الحبشة منذ القرن السادس فصاعداً ، نتيجة لانتقال بعض الرهبان المصريين إلى الحبشة (٢٦) . وكثير من هؤلاء الرهبان المصريين كانوا ينتقلون إلى الحبشة ومعهم بعض كتب الصلوات والطقوس الدينية ، فضلاً عن سير الآباء والقديسين ، فكانت هذه الكتب تترجم في الحبشة إلى لغة الأحباش ، وتصادف رواجاً كبيراً بينهم ، فلا تكاد تخلو كنيسة أو ديرمنها ، الأمر الذي أدى إلى تقوية الروابط الروحية بين مصر والحبشة ، بالإضافة إلى تدعيم الصلات بين الكنيستين المصرية والحبشية في ظل المذهب الأرثوذكسي (٢) .

<sup>(</sup>١) مراد كامل: الرهبنة في الحبشية ، ص ٣٠

M. Kamel: Translations from Arabic in Ethiopian Literature, p. 21 (B. S. Arch. C. vol. 2; p.p. 61-71 — Le Caire, 1941).

<sup>(</sup>۲) سعید عبد الفتاح عاشور: اوربا العصور الوسطی ، ج ۱ ،الباب الثامن .

Budge: Ethiopia, vol. 1, p. 153 &

مراد كامل: الرهبنة في الحبشة ، ص ٣٠ ( مجلة رسالة مارمينا ، عدد ٣٠ مايو ١٩٤٨ ) .

ويبدو أن هذه التراجم للنصوص القبطية والعربية كان ينقصها التوحيد والدقة ، الأمر الذى جعل أحد مطارنة الحبشة المصريين في القرن الثالث عشر، وهو الأب سلامة – الملقب بالمترجم – يعمل على جمعها ومراجعتها وتصحيحها ؛ مما جعل بعض الكتاب ينسبون إلى الأب سلامة المصرى الفضل في وضع بذور المكتبة الدينية بالحبشة (۱) .

وعلى هذا النحو ارتبطت مصر بالحبشة في العصور الوسطى برباط آخر هو رباط الكنيسة الأرثوذكسية ، فنظر الأحباش إلى كنيسة الاسكندرية نظرة تكبير وإجلال ، واعتبروها مصدر الإلهام الروحى لهم . وبانتشار المسيحية في الحبشة ازدادت مكانة المطرآن المصرى فيها أهمية ورسوخاً، حتى لقد فاقت أهميته في بعض الأحيان مكانة ملوك الحبشة أنفسهم ، فكان أمره مطاعاً وحرمته وافرة ، ومقره حرماً يلجأ إليه المظلوم ، فلا يجرؤ كائناً من كان على الاقتراب منه أو مسه بسوء (٢) . ويهمنا في هذا المقام أن نؤكد أهمية الحقيقة الخاصة بأن مطران الحبشة كان دائمًا أبداً من القبط ، وتتم قداسته في الكتدرائية المرقسية بمصر . وظل الوضع على ذلك من القرن الرابع للميلاد حتى منتصف القرن العشرين ، عندما سمح البطريرك للأحباش باختيار مطران من جنسهم ، وذلك عقب موت كيرلس آخر المطارنة المصريين سنة ١٩٤٦ ، ولو أن الرسامة لاتزال تتم على يدى البابا المرقسي (٣) . ويذكر بروشون مدى ترحيب أهل الحبشة ــ على اختلاف طبقاتهم ــ بكل مطران جديد موفد إليهم من مصر ، إذ كانوا يخرجون للقائه ، وعلى رأسهم الملك وكبار رجال الدولة ؛ وينتظرونه على مسيرة ثلاثة أيام من العاصمة ؛ فإذا رأوه ركعوا أمامه ونثروا فوق رأسه الذهب وأحرقوا حوله

(1)

Coulbeaux: Hist. Politique et Religieuse d'Abyssinie, T. 1, p. 297.

Castonnet (Des Foses): L'Abyssinie et les Italiens, p. 99.

Budge: Book of the Saints of the Ethiopian Church, vol. 2, p. 388 & (\*)

M. Kamel: La derniere phase des Relations entre L'Eglise Copte et celle
d'Ethiopie, p.p. 8-9. (B. S. Arch. C. Tome 14 — Le Caire, 1958).

البخور ، ونشروا فوق رأسه مظلة من القماش الثمين الموشى بالذهب ، ومشوا خلفه حتى يصل إلى الكنيسة ليصلى بهم (١) .

وإذا كانت هذه هي مكانة المطران المصرى المرسم على الحبشة ، فمن باب أولى أن يكون بطريرك الإسكندرية - خليفة مار مرقس - أعظم مكانة عند ملوك الحبشة وشعبها ؛ فكانت كلمته مسموعة وأوامره مطاعة ومشيئته نافذة . ويروى القلقشندي كيف كان ملوك الحبشة يحترمون المكاتبات التي تصلهم من بطارقة الاسكندرية ؛ فيقول ما نصه : « ولأوامر البطريرك عنده (عند ملك الحبشة) ما لشريعته من الحرمة . وإذا كتب إليه كتاباً فأتي ذلك الكتاب إلى أول مملكته ؛ خرج عميد تلك الأرض فحمل الكتاب على رأس علم . ولا يزال يحمله بيده حتى يخرجه من أرضه ، وأرباب الدولة في تلك الأرض كالقسوس والشمامسه حوله مشاه بالأدخنة . فإذا خرجوا من حد أرضهم ، تلقاهم من يليهم أبداً كذلك ، في كل أرض بعد أرض ، حتى يصلوا إلى أمحرا(٢) ، فيخرج صاحبها بنفسه ويفعل مثل ذلك الفعل الأول ؛ إلا أن المطران هو الذي يحمل الكتاب لعظمته لا لتأبي الملك . ثم لايتصرف الملك في أمر ولا نهى ، ولا قليل ولاكثير ، حتى ينادى للكتاب ويجمع له يوم الأحد في الكنيسة ، ويُقرأ والملك واقف ، ثم لايجلس مجلسه حتى ينفذ ما أمره به ( بطريرك الإسكندرية ) » (٣) .

وكانت العادة قد جرت في العصور الوسطى بأن يكتب بطارقة الاسكندرية إَلَى مَلُوكَ الحَبِشَةَ مَرتَينَ في كُلُّ عَامٍ ؛ وإن كَانَ هَذَا التَقْلَيْدُ لَمْ يَسْتَمَرُ دَائمًا بصفة منتظمة ، إذ لجأ بعض حكام مصر إلى منع الاتصال بين بطارقة الاسكندرية وملوك الحبشة ؛ إما خلال موجات اضطهادهم لأهل الذمة \_ كما فعل الحليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (٤) ــ ؛ وإما لتخوفهم من حدوث اتفاق

<sup>(1)</sup> Perruchon (M. Jules): Extrait de la Vie d'Abba Jean.

<sup>(</sup> Rev. Sem. Tome 6; p.p. 367-371. Paris; 1898). يحكم على أكثر الحبشمة » (أبن الفرات ، ج ٧ ، ص ٣٣ ) .
(٢) المحرا : اقليم من اقاليم الحبشمة « وهو الاقليم الأكبر ، وصاحبه (٣) القلقشندى : صبح الأعشى ؛ ج ٥ ، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ (٤) أبو صالح الأرمنى : كنائس وأديرة مصر ، ص ٢٩٠

بين الأحباش المسيحيين من ناحية والقوى الأوربية الصليبية من ناحية أخرى وذلك للقيام بعمل مشترك ضد المسلمين في مصر ، وقيام بطريرك الاسكندرية بدور الوساطة في إتمام مثل هذا الاتفاق . وقد ذكر السخاوى أن السلطان الظاهر جقمق (١٤٣٨ – ١٤٥٣ م) عندما اشتبك مع القوى المسيحية في البحر المتوسط ، وأرسل عدة حملات لغزو رودس ، قبض على بطريرك النصارى في مصر ، «وأمر بكتابة شهادة عليه أنه لايكتب إلى ملك الحبشة بنفسه ولا بوكيله ، ولا ظاهراً ولا باطناً ، ولا يولى أحداً في بلاد الحبشة ولا قسيساً ، ولا أعلى منه ولا دونه إلا بإذن من السلطان ووقوفه على كتابته (١) بل لقد كان من النصائح التي يوجهها سلطان مصر إلى بطريرك الأقباط «أن يتوقي ما يأتيه سراً من تلقاء الحبشة حتى إذا قدر ، فلا يشم أنفاس الجنوب ولا يحفل بسؤدد السودان (٢) » .

ويبدو لنا من الوثائق المعاصرة أن ركناً أساسياً من الاتصالات التي كانت تدور بين بطارقة مصر من ناحية وملوك الحبشة من ناحية أخرى — طوال العصور الوسطى — دارت حول موضوع رئيسي واحد هو ترسيم مطران جديد للحبشة عندما يخلو الكرسي الأسقفي فيها . والواقع إن الحبشة بعد انتشار المسيحية فيها صارت لاتستغي أبداً عن وجود مطران فيها ، لامن أجل النهوض بالشعائر الدينية والإشراف على كنيستها فحسب ؛ بل بعد أن صارت للمطران المصرى في الحبشة مهام أساسية ، اجتماعية وسياسية . فمطران الحبشة هو الذي يقوم بتتويج كل ملك جديد ، ويرأس الحفل فمطران الحبشة هو الذي يقوم بتويج كل ملك جديد ، ويرأس الحفل الكبير الذي يقام في تلك المناسبة ، ويمسح بيده على رأس الملك الجديد ليباركه (٣) . ومطران الحبشة هو الذي يصحب ملكها في حروبه وغزواته ليبارك تحركاته ويضمن له النصر ، بالضبط مثلما كان يفعل سلاطين المماليك في مصر من اصطحاب الحليفة العباسي معهم في حروبهم الكبرى ، طلباً

<sup>(</sup>۱) السخاوى: التبر المسبوك في ذيل السلوك ، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف ؛ ص ١٨

<sup>(</sup>٣) أبو صالح الأرمني: كنائس وأديرة مصر ، ص ٢٨٦ – ٢٨٧

للبركة وأملاً في النصر (١) . ومطران الحبشة هو الذي يضفي على القوانين الملكية صبغتها القانونية ، وعن طريقه كان يصدر قرار الحرمان ضد أي فرد يغضب عليه ملك الحبشة ، فيصير ذلك الفرد محروماً من الكنيسة مطروداً من رحمتها (٢) . وإلى المطارنة المصريين في بلاد الحبشة يرجع الفضل في إصلاح كثير من الأوضاع والعادات الذميمة التي سادت المجتمع الحبشي ، مثل عادة تعدد الزوجات دون حساب ، وهي العادة التي حاربها في غير هوادة المطران ساويرس تنفيذاً لتعليمات البطريرك كيرلس في القرن الثالث عشر (٢) . هذا كله بالإضافة إلى أثر المطارنة المصريين – لافي رسوم الكنيسة الحبشية وطقوسها فحسب – بل أيضاً في بعض المظاهر المتعلقة ما عرف في الكنائس الحبشية ، على نحو الكنائس التي شيدت بالحبشة في العصور الوسطى ، إنما تشبه في تصميمها الكنائس التي شيدت بالحبشة في العصور الوسطى ، إنما تشبه في تصميمها وطرازها وهندستها وزخارفها وأسلوب بنائها الكنائس المصرية المعاصرة لها يشير إلى قيام مهندسين وعمال مصريين بإنشائها (٥) .

وبناء على هذا الدور الكبير الذى نهض به المطارنة المصريون في بلاد الحبشة في العصور الوسطى ، ازداد حرص ملوك الحبشة في تلك العصور على استحضار مطران جديد من مصر كلما تعرض منصب المطرانية في بلادهم للشغور ، لأنه كان في حقيقة الأمر ضرورة عاجلة لسد فراغ دينى وسياسى واجتماعى في البلاد . وهنا نشير إلى أن الأحباش في تلك العصور ألفوا المطارنة المصريين واعتادوا أساليبهم وارتاحوا إلى سلوكهم ومنهجهم ،

René Basset: Etudes Sur l'Histoire d'Ethiopie ( J. As. 1881 )، & (١) ابن اياس: بدائع الزهور ؛ حوادث سنة ٩٢٢ هـ .

Coulbeaux: Hist. Politique et Religieuse de l'Abyssinie,
Tome 1, p.p. 160-161.

<sup>(</sup>٦) أبو صالح الأرمني : كنائس وأديرة مصر ٤ ص ٢٨٠ ...

Budge: History of Ethiopia, vol. 1, p. 163.

Coulbeaux : Hist. Politique et Religieuse de l'Abyssinie vol. 2, p. 32.

فلم يرضوا عنهم بديلاً . حقيقة إنه حدث في بعض الفترات ، عندما تعذر عليهم جلب مطارنة من مصر لظروف معينة ، أن استحضر الأحباش مطارنة سوريين أو كاثوليك غربيين ؛ ولكن هذا كان يحدث لفترة محدودة جداً لايلبث الأحباش بعدها أن يظهروا نفورهم من أولئك المطارنة غير المصريين ويكررون محاولاتهم لاستحضار مطارنة من مصر (١) . ولا يخفى علينا أن وحدة الكنيسة بين مصر والحبشة جاءت مصحوبة بوحدة المذهب اليعقوبي في البلدين . ويؤكد هذه المعاني ما يرويه المقريزى من أن بعض الكاثوليك الذين كانوا يريدون دخول الحبشة حرصوا على إخفاء حقيقة مذهبهم ، والتظاهر بأنهم يعاقبة حتى لايتعرضون للأذي أو القتل (٢) ه

وحول هذا الموضوع بالذات – وهو طلب تعيين مطران مصرى على الحبشة – دارت في العصور الوسطى كثير من المكاتبات بين ملوك الحبشة من ناحية وحكام مصر من ناحية أخرى . وترجع معظم هذه المكاتبات التي وصلت إلينا إلى عصر سلاطين المماليك بالذات ، إذ لانجد – للأسف سوى إشارات يسيرة في المراجع عن الاتصالات التي جرت قبل ذلك العصر بين مصر والحبشة . وقد يكون السبب في ذلك طبيعة عصر سلاطين المماليك في مصر ، وما اتصف به ذلك العصر من ازدهار ونشاط العلاقات الحارجية مع الدول الآسيوية والإفريقية والأوربية ، نتيجة قوة سلطنة المماليك في مصر ، وازدياد هيبتها ، مما جعل كافة الدول المجاورة ترسل قصادها ورسلها إلى القاهرة . هذا فضلاً عن نشاط حركة التأليف في عصر المماليك، الأمر الذي أمدنا بقسط ضخم من المعلومات التاريخية المعاصرة عن ذلك العصر بالذات . ولا نسى بالإضافة إلى كل ذلك أن عصر سلاطين المماليك في مصر يمثل العصر الذي بلغت فيه نظم الإدارة والحكم درجة كبيرة في مصر يمثل العصر الذي بلغت فيه نظم الإدارة والحكم درجة كبيرة من الكفاءة والتنظيم ، وأصبح ديوان الإنشاء — بالذات — جهازاً ضخماً

Mecaire: Hist. de l'Eglise d'Alexandrie, p. 322.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام ؛ من ٣

يقوم بوظيفة وزارة الخارجية اليوم ، له أرشيف كبير تسجل به الرسائل الواردة من الخارج أو الصادرة إلى الخارج ، الأمر الذى مكننا من الوقوف على كثير من المعلومات الهامة عن علاقات مصر الخارجية في ذلك العصر .

ويفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان الظاهر بيبرس أرسل سفارة إلى الحبشة ، وأن هذه السفارة تأخرت في العودة إلى مصر ، مما جعل الظاهر بيبرس يغضب على ملك الحبشة(١) . وقبل أن نتكلم عن طبيعة الاتصالات إ بين ملك الحبشة والسلطان الظاهر بيبرس ، يصح أن نحاول معرفة السبب الذي دفع بيبرس إلى إرسال سفارته إلى الحبشة . والواقع إن المراجع المعاصرة صمتت صمتاً ملحوظاً ، حتى عن مجرد التلميح إلى هذا السبب . ولكن يبدو لنا أن بيبرس أراد – بوصفه حاكم أقوى دولة إسلامية في الشرق الأوسط وحامى حمى الخلافة العباسية بعد انتقالها إلى القاهرة ــ أن يستقصى أخبار المسلمين بالحبشة ، ويطمئن على مصائرهم ، بعد أن سمع باضطراب الأحوال في ذلك الدور ، وقيام كثير من الحروب الداخلية فيها ؛ فخشى أن تكون هذه الحروب موجهة من ملوك الحبشة المسيحيين ضد المسلمين هناك . وثمة إشارات في المراجع المعاصرة إلى أن « ملك الحبشة الكافر قتل ملوك الحبشة المسلمين واستولى على بلادهم (٢) » ويبدو لنا أن المسلمين في في الحبشة على أيام السلطان الظاهر بيبرس تعرضوا لشي من الاضطهاد، مما جعل السلطان بيبرس يرسل سفارته للإطمئنان على أحوالهم واستجلاء حقيقة أمرهم . يؤيد هذا الرأى أن يحبأ صيون ــ الملقب سلمون ــ ملك الحبشة ، عندما أرسل بعد ذلك رسالة إلى السلطان المنصور قلاون سنة ١٢٩٠ م ( ٦٨٩ هـ ) ، ذكر في رسالته أنه ليس مثل والد، ــ المعاصر لبيبرس ــ وهو الملك يكونو أملاك ( ١٢٦٩ – ١٢٨٤ ) ؛ «وقال أنه ما هو مثل والده، وأنني أحفظ المسلمين في جميع مملكتي ! »<sup>(٣)</sup> وهذه العبارة في حد ذاتها نستشف منها أن ملك الحبشة المعاصر لبيبرس لم يحفظ المسلمين في بلاده .

<sup>(</sup>۱) مفضل بن أبي الفضائل: كتاب النهج السديد ، ص ٢١٩

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الظاهر: تشریف الأیام والعصور، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ـ (۱۱۸ ـ (۲) الم

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ؛ ص ١٧٠

ومهما يكن من أمر، فإن بيبرس غضب لتعويق سفارته ، وربما لعدم تمكينها من مقابلة «الحطي» ، وهو ملك الحبشة المسيحي . وأحس ملك الحبشة بغضب السلطان بيبرس عليه ، فلم يجرؤ على الاتصال به مباشرة عندما احتاج إلى مطران جديد لبلاده ، فأرسل كتابه إلى مصر عن طريق صاحب اليمن ، وكان ذلك سنة ١٢٧٣ ( ٦٧٢ ه ) ، راجياً من السلطان أن يطاب من بطريرك الاسكندرية - غبريال الثالث - أن يبعث إلى الحبشة « مطراناً رجلاً جيداً عالماً لايحب ذهباً ولا فضة »(١) وربما يفهم من هذه العبارة الأخيرة في رسالة ملك الحبشة ، أن بعض المطارنة المصريين الذين أرسلوا إلى الحبشة من قبل أُظهروا تهالكاً على جمع المال . وثمة ناحية أخرى واضحة في رسالة ملك الحبشة إلى السلطان الظاهر بيبرس ، هي حرصه على تملق سلطان مصر ، والمبالغة في تصغير نفسه أمامه . فمالك الحبشة يصف نفسه في رسالته للسلطان بيبرس بأنه « أقل المماليك » ؛ ويدعو لاسلطان بيبرس ، فيقول « وهذه الحلق كلهم يقولون آمين بطول بقاء عمر سلطاننا مالك مصر ، ويهلك الله عدوه. . » ثم إن ملك الحبشة يحرص في رسالته على أن يوضح للسلطان الظاهر بيبرس أنه يحسن معاملة المسلمين في بلاده ، وأن منهم في جيشه مائة ألف فارس مسلم ، « وكل من يصل من المسامين إلى بلادنا نحفظهم ونسفر هم كما يحبون» (٢) وربما كانت هذه العبارة الأخيرة دفاعاً عن النفس ، قصد به ملك الحبشة تبرأه نفسه من التهمة الموجهة إليه بإساءة معاملة المسلمين في بلاده .

ولكن السلطان بيبرس امتنع عن تلبية رغبة ملك الحبشة في إرسال مطران إليه ، ورد على رسالة الحطى الطويلة ، برسالة قصيرة مقتضبة ، يفهم منها استياء السلطان بيبرس لأن ملك الحبشة تغاضى عن قواعد البروتوكول ، ولم

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب، ج ۲۸ ورقة ٥٥ ــ ٢٦ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الفرات ، ۷ ص ۲۶ ، المقریزی : السلوك ، ج ۱ ص ۲۱٦

يتصل بسلطان مصر مباشرة ، وإنما أرسل رسوله إلى صاحب اليمن حيث أقام الرسول حتى يأتي الرد من مصر (١) . ويضيف جاستون فييت أنه لايستبعد أن يكون سبب استياء بيبرس هو أن ملك الحبشة لم يشفع طلبه الحاص بالمطران بالهدايا الثمينة من الذهب والرقيق ، وهي الهدايا التي جرى العرف على إرسالها عند طلب مطران جديد للحبشة (٢) .

وهنا نجد أنفسنا على خلاف في الرأى مع المقريزى الذى يقرر أن الحطى متملك الحبشة طلب من السلطان بيبرس « أن يجهز له مطران من عند البطريرك، فأجيب» (٣) ذلك أن تطور الأحداث التاريخية فيما بعد يتعارض مع رواية المقريزى، لأن ملك الحبشة لم يلبث أن كرر طلبه في عهد السلطان منصور قلاون، واعتذر عما حدث من والده ، وأشار إلى أن الأحباش لم يرتاحوا إلى المطران السرياني الذى جلبوه من سوريا . ومعنى هذا كله واضح ، وهو أن الظاهر بيبرس لم يجب ملك الحبشه إلى طلبه ، الأمر الذى اضطر الملك إلى جلب مطران من السريان . ويضيف بعض الباحثين إلى ذلك أن ملك الحبشة – يكونو أملاك – عندما يئس من رد بيبرس اتجه إلى سوريا ، فاستحضر منها مطراناً سريانياً اسمه يوب Youb ؛ كما نزح إلى الحبشة في ذلك الدور جماعة من الرهبان الدومينكان(٤) .

وقد ذكر محى الدين بن عبد الظاهر نص الرسالتين اللتين أرسلهما الملك يجبأ صيون (صهيون) ملك الحبشة إلى السلطان المنصور قلاون . من

<sup>(</sup>۱) « فأما طلب المطران فلم يحضر من جهة الملك أحد حتى كنا نعرف الفرض المطلوب ، وانما كتاب السلطان الملك المظفر صاحب اليمن ورد مضمونه ، وأنه وصل من جهة الملك ( ملك الحبشة ) كتاب وقاصد ، وأنه أقام عنده حتى يسير اليه الجواب » .

القلقشندي: صبح الأعشى ، ج ٨ ص ١١

Wiet: Les Relations Egypto — Abyssines sous les Sultans Mamlouks, (7) p. 119. (Le Caire, 1938).

وكذلك القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ٥ ص ٣٢٣

<sup>(</sup>۳) القریزی: السلوك ، ج ۱ ص ۲۱۲

Coulbeaux: Hist. Politique et Religieuse de l'Abyssinie, Tome 1. (4) p.p. 288-290.

ناحية وإلى يؤانس السابع بطريرك الأقباط في مصر ( ١٢٧١ – ١٢٩٣) من ناحية أخرى . ففي الرسالة الأولى يذكر ملك الحبشة لسلطان مصر أنه – أي ملك الحبشة — ليس مثل والده ( يكونو أملاك ) وأنه يحفظ المسلمين في مملكته، وأن المطران السرياني الذي اضطروا إلى استحضاره « أتلف البلاد في زمان والدي ، وهو من أعداء المسلمين » . ثم يختم ملك الحبشة رسالته بالإلحاح في إرسال مطران من مصر ؛ ويتعهد بإرسال العوائد – من هدايا وأحوال – « التي جرت العادة بها عند طلب المطران » (١) . وثمة عبارة لطيفة جاءت في رسالة ملك الحبشة إلى السلطان قلاون هي « السلام يامنصور (السلطان المنصور قلاون) . اسمع يا سلطان مصر – نصرك الله – اعطى البطرك الدستور يبعث لى أسقفاً ؛ فنحن وهم أمتنا واحدة من زمن مرقص وإلى اليوم . والرسم الذي لك والتقدمة أنا أعطيك إن سيرت لى أسقفاً . وإذا سيرته أنا أتقصى منه عن رسمك ، ومهما قلت فعلته . . . «٢٧)

أما رسالة ملك الحبشة إلى بطريرك الأقباط في مصر ، فهى تكشف لنا الكثير عن العلاقة بين الكنيسة الحبشية والكنيسة القبطية ، وعن نظرة الأحباش إلى كنيسة مارمرقس وحرصهم على دوام الارتباط بها وإلحاحهم في التبعية لها ، ورفضهم مطراناً من غير المصريين . ونص هذه الرسالة الحطيرة - كما أوردها ابن الظاهر - هي : -

«أتوسل للبطرك – بطرك الاسكندرية – أبو يحنس (يؤانس السابع) ونسلم عليه بالسلام الذى سلم به على مرقص ، وأنذر يانون يكون عليك : اسمع كلامى، واقض حاجى ، وابعث لى مطراناً جيد صالح ، يعلمنى كل شي جيد ، ويكون ما ضرب داود عليه السلام المثل في الزبور من شأننا . وقال خلوا رجالاً جياداً من قبط مصر يحضرون إلى بلاد الحبشة يعلمونكم العبادة والزهد . وقال في وصيته : لاتخلى يابنى خروفك يأكله الذئب . وهؤلاء

<sup>(</sup>۱) محيى الدين بن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٧٣

السريان المطارنة الذين عندنا من غير مصر بغضناهم وما حببناهم . ولأجل مجتنا في بطركية مصر ما خليناهم عندنا أساقفة وطردناهم . وما كانوا قعدوا عندنا إلا بوالدنا لأنه ماكان عنده أحد من جهتك . والساعة لاتخرب مدينتك، وتسير إلينا مطراناً حتى يشكرك الرب المسيح . واذكر مرقص لاتخلينا بخطيئتنا . إن كنت وحدك تقدر تسير إلينا مطراناً فسيره ، وإن كنت ما تقدر فبمرسوم مولانا السلطان . وبعد هذا مهما اشتهيت نسيره إليك . وتخلى هؤلاء السريان في بلادنا ، ونخرجهم إذا قلت : اطردوهم . وإن قات : عليهم ، خليناهم . وأنت أنكرت علينا بسببهم ، فاغفر لنا هذا الذنب، حتى خليهم علينا خطيئة . واغفر لكل من عندنا وتكون بركتك علينا في الحياة والموت . . . (1) »

وكان أن رق قلب السلطان منصور قلاون لموقف ملك الحبشة ، فوافق على إرسال مطران إليه ، وعندئذ طردت الحبشة المطران السرياني ومن معه من الرهبان الدومينكان ، وتمت مصادرة جميع ممتلكاتهم (۲) . وقد أدى ذلك إلى تحسن العلاقات بين مصر والحبشة ، فيذكر أبو المحاسن أن ملك الحبشة أرسل هداياه إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ١٣١٠م (٧١٠ه) (۲) ويؤكد هذه الحقيقة المقريزي في ترجمته للسلطان الناصر محمد بن قلاون (٤) . أما ابن إياس فيذكر أن الهدية التي أرسلها ملك الحبشة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ٧١٢ ه (١٣١٢ م) بلغت قيمتها مائة ألف دينار أو أكثر، «حتى عدت من النوادر» (٥) ولا شك في أن هذه الإشارات في مختلف المراجع المعاصرة تدل على حسن العلاقة بين مصر والحبشة طوال عصر الناصر المراجع المعاصرة تدل على حسن العلاقة بين مصر والحبشة طوال عصر الناصر

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳ ، ويلاحظ أن مؤلف هذا الكتاب ، وهو محيى الدين بن عبد الظاهر ، تولى وظيفة صاحب ديوان الانشاء في عهود السلاطين الظاهر بيبرس والمنصور قلاون والأشرف خليل ، مما جعله محيطا بما لم يحط به غيره من الكتاب من أسرار عصره ومطلعا بحكم منصبه على جميع الرسائل المتبادلة بين سلاطين مصر السابق ذكرهم من ناحية وملوك وأمراء الدول المعاصرة من ناحية أخرى .

Coulbeaux: op. cit., Tome 1, p. 293.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ، ج ٩ ص ٧١٠

<sup>(</sup>١٤) المُقْريزي: السلوك ، ج ٢ ق ٢ ص ٣٣٥

 <sup>(</sup>٠) ابن آیاس: بدائع الزهور ، ج ٥ ص ۱۲ ( نشر محمد مصطفی ) ٠

محمد بن قلاون ، الذي حكم أكثر من اثنتين وثلاثين سنة . ثم إن هذه العلاقات الطيبة بين الطرفين استمرت حتى قيام سلطنة المماليك البرجية ، فقدمت رسل ملك الحبشة إلى مصر في عهد السلطان الظاهر برقوق سنة ١٣٨٢ م ( ٧٨٤ه ) « ومعهم هدية على أحد وعشرون جملاً ، فيها من طرائف بلادهم من جملتها قدور ملئت حمصاً صنع من ذهب، إذا رآه الشخص يظنه حمصاً ؟ وغير ذلك »(١)

وهكذا استمر رسل الحبشة يفدون على القاهرة ، وخاصة عندما كان يخلو منصب المطرانية بالحبشة . وهناك إشارات في المراجع المعاصرة إلى أن رسل ملوك الحبشة وفدوا على مصر في سلطنة كل من برسباى وجقمق وقايتباى ، وكانوا يحضرون معهم هدايا ضخمة للسلاطين(٢) . وفي الوقت نفسه كان سلاطين المماليك يكرمون رسل الحبشة طالما أنه لإيوجد ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين البلدين . وفي الوقت نفسه حرص سلاطين المماليك على أن لايسمحوا لأولئك الرسل بتجاوز قدرهم في حضرة السلاطين . من ذلك ما يرويه ابن إياس من وصول قاصد ملك الحبشة إلى السلطان الأشرف قایتبای سنة ۱٤۸۱ م ( ۸۸۲ ه ) « فَأُوكب له السلطان بالحوش موكباً حافلاً ، من غير شاش ولا قماش . فجلس السلطان على الدكة وحوله الأمراء . فلما دخل قاصد ملك الحبشة على السلطان كان بصحبته جماعة من الحبشة ومعهم كراسي يجلسون عليها بحضر ة السلطان ، فمنعوهم الرءوس النوبة من ذلك . ثم إن السلطان أكرم القاصد وأخلع عليه ، وأنزله في مكان عُد له ، ورتب له ما يكفيه في كل يوم إلى أن عاد إلى بلاده . وحضر صحبته تقدمه (هدية) حافلة للسلطان ، فأكرم ذلك القاصد جداً . وسبب حضوره أنه جاء يسأل البطرك بأن يولى شخصاً يكون نائباً عنه ببلادهم (٣) ».

على أنه ثمة سبب آخر أوجب تردد الأحباش على مصر في العصور الوسطى، هو اتجاههم لزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين والقيام بالحج.

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٢٤٦ المقريزى: السلوك ، ج ٣ ص ٧١١ ( مخطوط ) . (٢) أبن أياس: بدائع الزهور .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ج ٣ ص ١٧٩ - ١٨٠ ( نشر محمد مصطفى ) .

وكانوا في طريقهم من بلادهم إلى القدس يفضلون اجتياز الطريق البرى عبر مصر بحذاء ساحل البحر الاحمر ، وذلك خوفاً من البحر وغائلته . وقد ذكر بعض الكتاب في أوائل القرن السادس عشر أنه شاهد بنفسه قافلة كبيرة من الحجاج الأحباش تتألف من نحو ثلثمائة حبشي يخترقون الطريق البرى السابق الذكر في طريقهم إلى القدس(١) . وكان المفروض أن يدفع هؤلاء الحجاج ضريبة الخفر، وهي الضريبة التي يدفعها الحجاج المسيحيون أثناء مرورهم في البلاد الإسلامية ، مقابل حراسة أرواحهم وأموالهم . ولكن صلاح الدين الأيوبي استن سنة طيبة عقب استيلائه على بيت المقدس سنة ١١٨٧ ، هي إعفاء الحجاج المسيحيين من أية ضريبة يدفعونها مقابل زيارة أماكنهم المقدسة . وقد تمسك الأحباش بذلك الحق منذ صلاح الدين، فطالبوا خلفاءه من سلاطين الأيوبيين ، ثم سلاطين المماليك من بعدهم بإعفائهم من أى رسم مقابل السماح لهم بالتردد على الأماكن المقدسة في فلسطين. وهناك نص على جانب خطير من الأهمية ، اكتشف مكتوباً على باب من أبواب كنيسة القيامة في بيت المقدس ، ويرجع إلى سنة ٩١٩ هـ (١٥١٣ م) ؛ وهو عبارة عن مرسوم أصدره السلطان الأشرف الغورى بإعفاء الرهبان والراهبات من أى رسم يدفعونه مقابل السماح لهم بزيارة الأماكن المقدسة في القدس . وقد ورد في هذا المرسوم ذكر الحجاج الأحباش (الحبوش) بالذات ؛ فجاء فيه ما نصه : «المرسوم بالأمر الشريف العالى ، المولوي ، السلطاني، الملكي ، الأشرفي ، السيفي . . . أن لا يكرهوا جماعة الرهبان النصارى والرهبانيات ، الملكانيين واليعاقبة ، بموجب ولا بخفر ولا بظلم ، عند دخولهم قمامة القدس الشريف ٢٦ ، أسوة رهبان الكرج والحبوش . . . الوارد من الرهبان والرهبانيات المذكورين في البر والبحر وكل ناحية لزيارة بيت المقدس ؛ مستمر حكم ذلك من تقادم السنين، من غير إحداث حادث ولا تجديد مظلمة ، ومنع من يتعرض إليهم بسبب ذلك. "(٣).

Alvarez: Narrative of Portugeuse Embassy to Abyssinia (1520-1527), (1) p.p. 243-244.

<sup>(</sup>۲) أي كنيسة القيامة .

Van Berchem: Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum (Syrie du Sud), p.p. 388-391,

والواقع إن أعداد الحجاج الأحباش الذين دأبوا على المرور بمصر في طريقهم إلى الأراضى المقدسة كانت كبيرة . وهؤلاء كان يحرص السلاطين دائماً على حمايتهم من أذى العامة وتعرضهم لهم ؛ وبخاصة في عصور اشتهرت بالحروب الصليبية وطفحت بروح العداء الدينى . ونستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن أعداد الحجاج الأحباش من ناحية ، وما كانوا يصادفونه في طريقهم عبر مصر من ناحية ثانية ، ثم حرص الحكام على حمايتهم من العامة من ناحية ثالثة . . . من الوصف الذي أورده المؤرخ إياس في حوادث سنة ٩٢٢ ه ثالثة . . . من الوصف الذي أورده المؤرخ إياس في حوادث سنة ٩٢٢ هـ ( ١٥١٦ م ) — أى زمن السلطان الغورى — قال ابن إياس ما نصه :

« وفي يوم الخميسخامس عشرينه، حضر قاصد من عند ملك الحبشة ... فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطان موكباً بالحوش من غير شاش ولاقماش\_ كما تقدم للأشرف قايتباي . فجلس السلطان على المصطبة التي أنشأها بالحوش، ونصب على رأسه السحابة الزركش ، واصطفت الأمراء عن يمينه وعن شماله وكل واحد منهم في منزلته . ثم طلع القاصد من الصليبة ، وصحبته الأمير أزدمر المهمندار وجماعة من الرءوس النوب والمماليك السلطانية وغير ذلك . وكان القاصد معه من أعيان أمراء الحبشة نحو خمسة أنفار والبقية لبط(١)، وفيهم من هو عريان مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة بشعر، ومنهم من في أذنه حلق ذهب قدر القرصة وفي أيديهم أساور ذهب . وأما القاصد الكبير . . . فكان على رأسه خوذه مخمل أحمر وفيها صفائح ذهب ومنهم بعض فصوص ، وعلى رأس الخوذة درة كبيرة مثمنة ، وعليه شاياه حرير ملون ، وعلى بقية أعيان آمراء الحبشة شايات حرير ملون ، وعلى رءوسهم شدود حرير . . . فكان مجموع ذلك الحبشة الذين حضروا إلى مصر نحو ستمائة إنسان ، وأوساطهم مشدودة بحوايص كهيئة الزنانير . وكان معهم لما شقوا من الصليبة طبلين على جمل يضربون عليها . وكان صحبتهم البترك الكبير ، وعليه برنس حرير أزرق وخلفه طراز ذهب . واصطفت

<sup>(</sup>۱) لبط به الأرض ، ضرب . ولبط به سقط وصرع . وتلبط في المره أي تحير واختلط عليه الأمر . والمقصود باللفظ في المتن أن بقيتهم خليط من عامة الناس . ( القاموس المحيط ) .

جميع النصارى الذين في مصر للفرجة عليهم ، وكان أعيانهم راكبة على خيول والبقية مشاة . فطلعوا إلى القلعة من سلم المدرج ، والبترك ماش قدامهم . . فلما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبتل الأرض ، فلما وصل إلى أوائل البساط قبـّل الأرض ومن معه من من أعيان الحبشة . ولم يدخل قدام السلطان غير سبعة أنفس ، والبقية لم يدخلوا . فلما قربوا من السلطان قبلوا الأرض بين يديه ثالث مرة . ثم قدموا كتاب ملك الحبشة ، قيل إنه في ضمن غلاف من الفضة ، وقيل من الذهب . فلما قرئ على السلطان وجد فيه ألفاظاً حسنة ونعتاً عظيماً للسلطان ، وأن قصادنا أتوا إلى مصر اليروروا (كنيسة ) القيامة التي بالقدس ، فلا تمنعوهم من ذلك . فاستمروا على أقدامهم واقفين نحو خمس درج حتى قرأوا كتابهم ، ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة . فرسم لهم السلطان بأن يقيموا في ميدان المهارة الذى بالقرب من قناطر السباع إلى أن يسافروا . وأرسل لهم خياماً ضربت لهم من داخل الميدان . ووكلُّل بباب الميدان جماعة من المماليك يمنعون من يدخل إليهم من العوام. فلما نزلوا من القلعة نزل معهم الوالى والمهمندار وجماعة من الرءوس والنواب ، فوصلوهم إلى الميدان خوفاً عليهم من العوام أن يرجموهم ، فكان لهم يوم مشهود . . . » (۱)

وإذا كانت جموع الأحباش القاصدة للحج وزيارة الأماكن المقدسة على هذه الدرجة من الكثرة ووفرة العدد ؛ فإنه كان لابد للأحباش من مقر في بيت المقدس يكون بمثابة مركز لهم ، ونقطة تجمع يلتفون حولها في تلك البلاد البعيدة عن أرضهم . وكان ذلك المقر للحجاج الأحباش هو دير في بيت المقدس نسب إليهم ، وله مقدم يعينه ملك الحبشة . ويقال إن صلاح الدين الأيوبي شمل ذلك الدير ورهبانه بعطفه ورعايته(٢) . وقد دأب ملوك الحبشة على إرسال الأموال والهدايا إلى ذلك الدير ، طالبين من رهبانه الدعاء لهم . من ذلك الرسالة التي أرسالها ملك الحبشة يجبأصيون (صهيون) على

Budge: Hist. of Ethiopia, vol. 1, p.p. 286-287.

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس: بدائع الزهدور ، ج ه ، ص ۱۰ – ۱۲ ( نشر محمد مصطفی ). (۲)

عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون إلى رهبان دير الأحباش في القدس الشريف ، ونصها : «السلام عليكم يارهبان الحبوش ، الذين صبروا على العبادة والزهد إلى هذه الأيام ، وصبرتم على الحر والبرد . وقد سيرت لكم ثوب أحمر ديباج ومائة شمعة ؛ وثيابي وهو زنارى (۱) الذى تلبسه السلاطين حتى تلبسونه وقت القربان : ماهو كل يوم ، إلا من يوم العيد إلى يوم العيد (۲) ولا يلبسه إلا القسبس الذى يعمل القربان . فعرفوني بوصول هذا ، واكتبوا أسماءهم ، واذكروني في صلواتكم ، واقبلوا ما سيرته فهو في سرير سلطاني وزنارى . ولا تنسوني كل يوم . , (7) وعلى الرغم من أن مقدم دير الأحباش بالقدس لم تربطه رابطة التبعية ، بسلاطين مصر ، إلا أنه لابد \_ في نظرنا \_ وأن هذا الدير كان محوراً لاتصالات ودية بين ملوك الحبشة وحكام نظرنا \_ وأن هذا الدير كان محوراً لاتصالات ودية بين ملوك الحبشة وحكام مصر في العصور الوسطى ، بحكم سيطرة هؤلاء الحكام السياسية على بيت مصر في العصور الوسطى ، بحكم سيطرة مؤلاء الحكام السياسية على بيت المقدس طوال شطر كبير من تلك العصور ، وخاصة في عصر سلاطين الماليك .

على أنه لا ينبغى بأى حال أن نعتقد في استمرار العلاقات الطيبة بين سلاطين مصر وملوك الحبشة ، وخاصة في عصر الحروب الصليبية عندما تحكم العداء بين المسلمين والمسيحيين ، وهو العداء الذي كثيراً ما انعكست صورته واضحة في العلاقات بين سلطنة المماليك في مصر بوصفها أكبر قوة إسلامية في الشرق الأوسط حتى أواخر القرن الخامس عشر ، وبين غيرها من الدول المسيحية ، المجاورة وغير المجاورة . وثمة حقيقة لا نستطيع أن ننكرها ، هي أن المسيحيين في مصر تعرضوا في بعض الأحيان في العصور الوسطى لشيء من الإضطهاد ، وخاصة في عصر الحروب الصليبية . وكان سبب هذا الإضطهاد رغبة حكام مصر — وبصفة خاصة سلاطين المماليك — سبب هذا الإضطهاد رغبة حكام مصر — وبصفة خاصة سلاطين المماليك —

<sup>(</sup>۱) زُنَّارَ رَجِمعه زنانير ، حزام أو وشاح تميز بلبسه أهل الذمة في العصور الوسطى و الرز

Dozy: Dict. Vet. Ar.: (٢) أي اشترط عليهم من لا يلبس هذا الزنار الا في يوم العيد فقط من كل عام .

<sup>(</sup>٣) محيى الدين بن عبد الظاهر متشريف الأيام والعصور ، ص ١٧٣

في الظهور بمظهر حماة الدين لتدعيم مركزهم في نظر المسلمين(١) . وهنا نجد ملوك الحبشة يفتحون أبواب بلادهم للأقباط النازحين من مصر فراراً من الإضطهاد . وقد حدث أن هاجر كثير من القبط من مصر إلى الحبشة في عصر الخليفة الحاكم بأمر الله ، ثم في عهد السلطان الكامل الأيوبي عندما حاصر الصليبيون دمياط سنة ١٢١٩ ، فرحب بهم ملوك الحبشة وأكرموهم (٢).

على أنه كان من العسير على ملوك الدول المسيحية أن يسكتوا عن ذلك الوضع ، فنسمع عن ملوك الحبشة أنهم تدخلوا أكثر من مرة عند سلاطين مصر وحكامها لتخفيف حدة المتاعب التي كان يعانيها الأقباط بين فينة وأخرى . ولم يحجم ملوك الحبشة عن تهديد سلاطين المماليك بالإنتقام من المسلمين في بلادهم إذا استمرت الأمور على أوضاعها . من ذلك ما يرويه النويرى في حوادث سنة ٧٢٦ هـ ( ١٣٢٦ م ) من أن ملك الحبشة أرسل رسلا إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون يطلب منه « إعادة ما خرب من كنائس النصارى ، ومعاملتهم بالإكرام والإحترام ، ويهدد بأنه يخرب ما عنده من مساجد المسلمين ، ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر . فسخر السلطان منه ورد رسله ! »(۳) ویکرر المقریزی خبر وصول رسول ملك الحبشة بعد ذلك سنة  $777 \approx (1777 م)$  لنفس السبب السابق (17).

ويبدو أن عدم استجابة سلاطين مصر لرجاء ملوك الحبشة وسخريتهم منهم ـ كما أشار المقريزي في النص السابق ـ جعل ملوك الحبشة ينفذون تهديداتهم على نطاق واسع . من ذلك أن ملك الحبشة جبرة مصقل – وإسمه الأصلي عمدة صيون ( صهيون ) ــ الذي امتد حكمه من سنة ١٣١٢ حتى سنة ١٣٤٢ م ( ٧١٧ ــ ٧٤٣ ه ) تطرف في اضطهاد المسلمين في بلاده ،

<sup>(</sup>۱) السخاوى: التبر المسبوك ، ص ٤٠ ، القريزى: السلوك ج ٣ ،

Coulbeaux: Hist. Polity et Religieuse de l'Abyssinie, Tome 1, p. 260. (٢) . (خطوط) . (مخطوط) . (٣) النويرى: نهاية الأرب ، ج ٣١ ورقة ٢٠ (خطوط) . (١) القريزى: السلوك ، ٢ ق ٢ ص ١١٤ . وانظر أيضا حاشية ٥ في نفس الصفحة .

وشن ضدهم حروباً كثيرة (١) . على أن المسلمين في الحبشة لم يرضوا عن اضطهاد ملوك الحبشة لهم ، بل أعلنوا الثورة والحرب أكثر من مرة . ومن ذلك ما يرويه المقريزى من أنه حدث سنة ٢٩٩ هـ ( ١٢٩٩ م ) أن قام رجل بالحبشة يدعى أبو عبد الله محمد يدعو إلى الإسلام « فاجتمع عليه نحو المائتى ألف رجل وحارب الأمحرى ( ملك الحبشة ظلوا دائماً يعترون بأنفسهم ، ويأنفون ومن ناحية أخرى فإن المسلمين بالحبشة ظلوا دائماً يعترون بأنفسهم ، ويأنفون من الخضوع لملك الحبشة المسيحى ، ويحاولون التحلل من تبعيتهم له ، مما أثار مصادمات عنيفة ببن الطرفين . من ذلك ما يرويه المقريزى في سنة ٢٥٧ ه أثار مصادمات عنيفة ببن الطرفين . من ذلك ما يرويه المقريزى في سنة ٢٥٧ ه سنة إلى ملك الحبشة تحملها إليه « قام فيها عبد صالح ومنعهم من الحمل ، وشنع عليهم اعطاءهم الجزية – وهم مسلمون – لنصراني ، ورد رسول ملك الحبشة . فشق ذلك على ملك الحبشة ، وخرج بعساكره ليقتل الزيلع عن الحبشة . وخرج بعساكره ليقتل الزيلع عن الخرهم . . . (١٤) » .

والواقع أنه كان من العسير أن تظل الحبشة بعيدة عن تيار الحركة الصليبية ، وهي الدولة المسيحية الكبرى التي تقع عند مدخل العالم الإسلامي من جهة الجنوب . والأخبار المقتضبة التي ذكرها المقريزي عن حدوث صدام بين مسلمي الحبشة وملوك الحبشة المسيحيين ، إنما كانت في حقيقة

Budge: A Hist. of Ethiopia, vol. 1, p.p. 29-299 & Trimingham: Islam in Ethiopia, p.p. 7-13.

Budge: Hist. of Abyssinia, vol. 1, p. 288 et seq.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك، ج ۱، ق ۳، ص ۹۱۲

<sup>(</sup>۲) كانت الزيلع احدى الآمارات الاسلامية التي تتبع ملوك الحبشية في العصور الوسطى . انظر :

المقريزى: الالمام بأخبار من فى أرض الحبشية من ملوك الاسلام ص ٦-٧، محمد مصطفى زيادة: حاشية ٢ ص ٨٦١ ج ٢ فى كتاب السلوك للمقريري .

Trimingham: Islam in Ethiopia, p.p. 67-68.

(3) المعربي : السلوك ، ج ٢ ق ٣ ص ٨٦١ . والمقصود به العبد الصالح الامام صلى . وهو ابن شريف من اشراف مكة . اما ملك الحبشة المقصود في المتن فهو أسم سيف أرعد الذي حكم من سنة ١٣٤٤ حتى سنة ١٣٧٧ . انظر :

أمرها مجرد إشارات إلى حروب طاحنة عنيفة تزعمها ملك الحبشة عمد صيون (صهيون) ومن ورائه الجانب المسيحى في الحبشة ؛ وفي الجانب الآخر حق الدين بن عمر حاكم أوفات ، ثم أخوه صبر الدين بن عمر ، ومن خلفهما بقية القوى الإسلامية بالحبشة (۱) . وهذه الحرب الطاحنة التى استمرت سنوات طويلة كانت في روحها وطابعها حرباً صليبية ، ولا نستبعد مطلقاً أن تكون صدى من أصداء الروح الصليبية التى سادت حوض البحر المتوسط في ذلك الدور . وهنا نشير إلى عبارة ذكرها القلقشندى عند كلامه عن الممالك الإسلامية بالحبشة ، إذ يقول ما نصه « وتسلط الحطى سلطان أمحرا عليهم ، مع ما بينهم من عداوة للدين ، ومباينة ما بين النصارى والمسلمين (۲) » .

وعندما اشتدت وطأة ملك الحبشة على المسلمين في بلاده ، سعى الفقيه عبد الله الزيلعى رئيس وفد أوفات لدى السلطان الناصر محمد بن قلاون ليتدخل لمساعدة مسلمى الحبشة ، فوسط السلطان بطريرك الأرثوذكس بالأسكندرية في ذلك الأمر (٣) . ويقال إن بطريرك الإسكندرية أرسل رسالة إلى ملك الحبشة يطلب منه ترك محاربة المسلمين في بلاده ، ولكن تلك الجهود لم تثمر ، فاستمرت الحروب طويلاً بين المسلمين في الحبشة وملكها عمد صيون (٤) . وقد فسر القلقشندى هذه الوساطة في ضوء الرغبة في التخفيف عن مسلمى الحبشة ، فقال إن الفقيه عبد الله الزيلعى انتهز فرصة وصول رسول ملك الحبشة إلى مصر ليسعى لدى السلطان أن يطلب من البطريرك الكتابة إلى ملك الحبشة « بكف أذيته عمن في بلاده من المسلمين وعن أخذ حريمهم . وبرزت المراسيم السلطانية للبطريرك بكتابة ذلك ، فكتب إليه عن

Bruce: -avels to discover the Source of the Nile, vol. 3, p.p. 52-63 & (1)
Coulbean; op. cit. Tome 2, p. 322.

<sup>(</sup>۲) القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص ٣٣٢

<sup>(</sup>٣) ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار ترجمة (٣) (٣) Tome 1, p. 2, N. I.).

Perruchon: Geurres d'Amda Sy. p.p. 346-362.

( J. A. S. & serie, Tome 14; Par. 1889).

نفسه كتاباً بليغاً شافياً ، فيه معنى الإنكار لهذه الأفعال ، وأنه حرم هذا على من يفعله(١) » .

وهكذا استمر عدوان ملك الحبشة على المسلمين في بلاده ، الأمر الذي جعل السلطان الظاهر برقوق ( ١٣٨٢ – ١٣٨٨ م ) يكرر الطلب في أوائل عهده - إما عن طريق رسله المباشرين أو عن طريق بطريرك الإسكندرية -على ملك الحبشة للكف عن التعرض للمسلمين في بلاده (٢) . ويبدو أن ثمة اتصالات في ذلك الدور قد تمت بين القوى المسيحية في أوربا ، وعلى رأسها البابوية من ناحية. ، وملوك الحبشة المسيحيين من ناحية أخرى لوضع خطة مشتركة للإنتقام من المسلمين ، وتطويق بلادهم عن طريق الشمال والجنوب . ذلك أنه منذ استيلاء المسلمين على عكا سنة ١٢٩١ وطرد آخر البقايا الصليبية من الشام ، والغرب الأوربي المسيحي غير راض مطلقاً عن تلك النتيجة التي انتهت إليها الحروب الصليبية في بلاد الشام . وكان أن ظهر عديد من الدعاة وأصحاب المشاريع الصليبية في ذلك الدور الأخير من أدوار الحركة الصليبية ، يحاول كل منهم أن يضع مشروعاً يستهدف طعن المسلمين في مقتلهم . وليس هذا مجال تتبع هذه المشاريع الصليبية (٣) ؛ ولكن تكفى الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً منها أتجه نحو حرمان دولة المماليك من المصدر الأساسي لقوتها وغناها وهو التجارة ، الأمر الذي يتطلب البحث عن حليف للصليبيين في جنوب البحر الأحمر لإغلاق مدخل ذلك البحر في وجه التجارة المماليكية من ناحية الجنوب ؛ في الوقت الذي أصدرت البابوية عدة مراسيم تحرم فيها على التجار الإيطاليين وغيرهم التجارة مع سلطنة المماليك والتردد بسفنهم على مواني تلك السلطنة المطلة على البحر المتوسط مثل دمياط والإسكندرية وطرابلس(٢).

(1)

<sup>(</sup>۱) القلقشندي: صبح الأعشى ، ج ه ، ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ج ٥ ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) للوقوف على هذه المشاريع ، انظر:

سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ، ج ٢ ص ١١٩٢ وما بعدها .

Kammerer: Le Mer Rouge, Tome 1, partie 2, p. 151 & Heyd: Hist. du Commerce du Levant, Tome 2, p. 26.

ولم يكن هناك أفضل من دولة الحبشة المسيحية ليحالفها الصليبيون ويعتمدون على مساعدتها في إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، ومنع تجارة الشرق الأقصى من السير فيه إلى مواني مصر الشرقية . لذلك حرصت البابوية — منذ القرن الرابع عشر بالذات — على تقوية صلاتها بالحبشة ، فقام وليم آدم — وهو راهب دومينكاني اختاره البابا نيقولا الرابع سنة ١٣٠٥ للتبشير في الشرق — برحلة طويلة ، زار فيها دولة مغول فارس ، ومنها انتقل إلى عدن ، فشرق أفريقيا والحبشة ، ثم عاد إلى أوربا سنة ١٣١٦(١) . وفي هذه السنة الأخيرة — سنة ١٣١٦ — أرسل البابا يوحنا الثاني والعشرون سفارة من الدومينكان إلى الحبشة ، ولكن رجالها وقعوا في قبضة المماليك في مصر . كذلك كان مصير سفارة أخرى من الرهبان الدومينكان أرسلها ملك فرنسا إلى الحبشة سنة ١٣٧٨) .

وإذا كانت بعض السفارات المتبادلة بين الغرب المسيحى من ناحية وملوك الحبشة من ناحية أخرى قد وقعت في قبضة سلاطين المماليك بمصر ، فإن هذا في حد ذاته جاء دليلاً على أن ثمة اتصالات دائمة جرت بين الطرفين في الدور الأخير من أدوار الحركة الصليبية لتطويق دولة المماليك من الشمال والجنوب . والواقع إنه كان من الصعب أن يظل ملوك الحبشة بعيدين عن تيار الحركة الصليبية ، وهم الذين اعتنقوا المسيحية منذ وقت مبكر ، وأثبتوا في كل مناسبة أنهم حماة المسيحية في ذلك الركن الشرقي من أركان القارة الإفريقية . ولو كانت الحبشة قريبة من قلب العالم الإسلامي ، أو لو كان بينها وبين مصر حدود مباشرة — مثل النوبة — لصار لها دور بارز أكثر وضوحاً في الحركة الصليبية . ولكن الملاحظ أن بعد الحبشة نسبياً عن المسرح الرئيسي للحركة الصليبية جعل دورها يبدو ثانوياً في تلك الحركة ، وإن كان لا ينبغي أن نقلل مطلقاً من شأن ذلك الدور في التاريخ (٣) .

Atiya: The Crusade in the Later Middle Ages, p.p. 161-172.

Kammerer: op. cit., Tome 1, p. 294.

 <sup>(7)</sup> سعید عبد الفتاح عاشور : العصر المالیکی فی مصر والشام ،
 ص ٥٤٠ – ٢٤٦

ومن المعروف أن الحركة الصليبية تمخضت في القرن الثاني عشر عن مولد مملكة جديدة في الشرق الأدني ، هي مملكة آل لوزجنان في جزيرة قبرص . ويعنينا في بحثنا هذا من أمر هذه المملكة أن ملوكها في القرن الرابع عشر حملوا على عاتقهم عبء النهوض بالحرب الصليبية بعد طرد الصليبيين تماماً من أرض الشام ، فدأبوا على مهاجمة شواطىء المسلمين في آسيا الصغرى والشام ومصر(١) . ومن الحملات الصليبية الجريئة التي قام بها ملوك قبرص على بلاد المسلمين حملة بطرس لوزجنان على الإسكندرية سنة ١٣٦٥ ، وهي الحملة التي يؤكد لابروكيير أن الإعداد لها تم على أساس قيام الصليبيين بزعامة بطرس لوزجنان بمهاجمة مصر من ناحية الشمال ، في الوقت الذي يهاجم ملك الحبشة مصر من ناحية الجنوب ، وبذلك تقع مصر – وهي مركز المقاومة الإسلامية ــ بين شقى الرحى . وتتصف رواية لابروكيير بنوع من المبالغة المألوفة في كتابات العصور الوسطى ــ شرقاً وغرباً ــ فيقول إن ملك الحبشة أعد جيشاً قوامه ثلاثة ملايين مقاتل ، واتجه على رأسه قاصداً حدود مصر الجنوبية ، لولا أن جاءته الأنباء بانسحاب بطرس من الإسكندرية بعد تدميرها ، وعندئذ قرر ملك الحبشة العودة إلى بلاده بعد أن خسر عدداً كبيراً من رجاله بسبب وعورة الطريق وصعوبة العملية الحربية التي شرع فيها<sup>(٢)</sup> .

على أن عجز ملوك الحبشة عن التعبير عن حماستهم الصليبية عن طريق صدام مباشر مع مصر ، جعلهم يسلكون طريقاً آخر ، هو النيل من الإمارات الإسلامية التي كانت تسيطر على الثغور البحرية ، وبخاصة ثغر زيلع . وكان أن ظهر بين ملوك الحبشة في أوائل القرن الحامس عشر الملك اسحق بن داود ( ١٤١٢ – ١٤٢٧ م ، ٥١٥ – ٨٣٠ م ) ، الذي دخل في صراع مرير مع إمارة عدل الإسلامية ، وهي الإمارة المسيطرة على ميناء زيلع ؛ حتى حلت الهزيمة بأميرها سعد الدين محمد بن أحمد ، فخر قتيلاً بعد جهاد طويل ، وعندئذ استولى الأحباش على زيلع سنة ١٤١٤ م ( ٨١٧ ه ) (٣) . وعلى الرغم

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية ص ١٥-٥٦

Kammerer: La Mer Rouge, Tome 1, p.p. 294-304.

Cerulli: La Storia Della Dinastia Dei Walasma Sovreni Dell Ifat; p. 41. (7) ( Documenti Arabi — Roma, 1930 ).

من الجهود المتواصلة التي بذلها أبناء سعد الدين لاسترداد ميناء زيلع ، وهي الجهود التي أيدهم فيها ملك اليمن الناصر أحمد ، إلا أن الأحباش نجحوا في الإحتفاظ بذلك الثغر مما هيأ لهم نافذة طيبة يطلون منها على البحر الأحمر.

أما سلطنة المماليك في مصر ، فقد ردت عندئذ على سياسة ملوك الحبشة باضطهاد المسيحيين في مصر ، وفصل من كان يعمل منهم في الديوان السلطاني أو يشغل وظيفة رسمية في الدولة ؛ ففر بعضهم إلى بلاد الحبشة ، وعلى رأسهم فخر الدولة الكاتب وهو كاتب قبطى فرحب به اسحق ملك الحبشة على وأدخله في خدمته . ولم يلبث فخر الدولة أن قام بتنظيم ديوان لملك الحبشة على غط الديوان السلطاني بالقاهرة ، ووضع قواعد جديدة لجباية الأموال والضرائب . وبفضل هذه النظم التي انتقلت من مصر ، صار ملك الحبشة والضرائب . وبفضل هذه النظم التي انتقلت من مصر ، صار ملك الحبشة وعلى حد قول المقريزي – « ملكاً له سلطان وديوان ، بعد ما كانت مملكته وعملكة آبائه همجاً ، لا ديوان لها ولا ترتيب ولا قانون . فانضبطت عنده الأمور ، وتمير زيه عن رعيته بالملابس الفاخرة ، بعد ما كان (أبوه) داود بن يوسف بن أرعد يخرج عرياناً وقد عصب رأسه بعصابة خضراء ، فصار اسحق يمر في موكب جليل ... ! ! (1)» .

وجدير بالذكر أن الأمر لم يقتصر في ذلك الدور على فرار بعض الأقباط من مصر إلى الحبشة ، بل لجأ بعض أمراء المماليك المسلمين أيضاً إلى بلاد الحبشة ، ربما لحلافات داخلية بينهم وبين السلطان ، وخوفهم على أنفسهم من غائلته . وعلى رأس هؤلاء تذكر المراجع الأمير ألطنبغا حاكم قوص في عهد السلطان المؤيد شيخ (١٤١٢ – ١٤٢١) . وقد قام هذا الأمير بتدريب الأحباش على استخدام النار الإغريقية والرمى بالنشاب واللهب بالرمح والضرب بالسيف ، بعد أن كان الأحباش لا يعرفون غير استخدام الخراب (٢) . كذلك بشير المقريزى إلى أحد المماليك الزردكاشية (٣)

<sup>(</sup>١) المقريزى: الالمام ، ص ٤

<sup>(</sup>۲) العينى: عقد الجمان، ج ۲۳ ورقة ۳۰۵، ابو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج 7 ص ٦٦٤ ــ ٥٦٥ (طبعة كاليفورنيا).

<sup>(</sup>٣) آلزردكاش ، هو الصانع الذي يعمل داخل السلاح خاناه في صنع السلاح واصلاحه وتجديده ( القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٤ ص ١٢ ) .

- ولم يذكر اسمه - فر من مصر في ذلك الدور ، فعهد إليه اسحق ملك الحبشة بعمل « زردخانات ( خزائن للسلاح ) عظيمة ، وكانوا من قديم إنما سلاحهم الحراب يرمون بها ... »(۱) .

وهكذا استفادت الحبشة في الربع الأول من القرن الحامس عشر من خبرة المصريين وتقدمهم الحضارى ــ وخاصة في النواحي الحربية والإدارية ــ مما ساعد مملكة الحبشة على التطور والتقدم . وقد استغل اسحق ملك الحبشة تلك الطاقة التي أتيحت له في التنكيل بالمسلمين في بلاده ، فأنزل بهم أبشع ألوان الإضطهاد والإنتقام . وما كاد اسحق ملك الحبشة يعلم بأن سلطان مصر الأشرف برسباى ( ۱٤۲۲ – ۱٤۳۸ ) نجح في غزو جزيرة قبرص وأسر ملكها جانوس لوزجنان سنة ١٤٢٦ ، حتى استشاط غضباً وأرسل إلى زعماء القوى المسيحية في غرب أوربا يدعوهم إلى الإنتقام فوراً من سلطنة المماليك ، مبدياً استعداده للهجوم على مصر براً من ناحية الجنوب ، في الوقت الذي تقوم الجيوش الأوربية بغزوها من ناحية الشمال . ويتردد في المراجع ــ في ذلك الدور ــ اسم تاجر مسلم ، نرجح أن يكونُ شيعياً ، هو نور الدين على بن محمد بن يوسف التبريزي ــ الفارسي الأصل ــ نزح إلى بلاد الحبشة ، واستقرفيها حيث ازدهرت تجارته وصار موضع ثقة اسحق ملك الحبشة . ويقول أبو المحاسن أن على التبريزي قام بشراء كل ما احتاج إليه بلاط ملك الحبشة من نفائس مصر ، فضلاً عن أنه اشترى لملك الحبشة ما يحتاج إليه جيشه من أسلحة وخيول(٢) . ولم يجد ملك الحبشة أفضل من التبريزي رسولا يوفده إلى ملوك أوربا لوضع الخطة المشتركة لغزو مصر . وكان أن ترك التبريزي بلاد الحبشة إلى أوربا ماراً بمصر ، دون أن ينكشف أمره ، وهناك أبلغ ملوكُ أوربا رسالة ملك الحبشة ، فأقروا خطته ، بل إنهم شرعوا في صنع الزى الذي يرتديه المحاربون الصليبيون في هجومهم على مصر . وعند عودة التبريزي إلى الحبشة عن طريق مصر ، وشي به أحد

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الالمام ، ص ؟

<sup>(</sup>۲) أبو المُحاسن: النجوم الزاهرة ، ج ٦ ص ٦٣٧ – ٦٣٨ ( طبعة كاليفورنيا) .

رفاقه فقبض عليه ، ولم يقبل منه مال مقابل إطلاق سراحه ، وبادر السلطان بتشهيره ثم تسميره (١).

وتؤيد المصادر الأوربية ما جاء في المراجع العربية عن الإتصالات بين ملوك الحبشة وملوك غرب أوربا في ذلك الدور ، إذ من الثابت أن هناك سفارة حبشية — من قبل الملك اسحق — وصلت فعلاً إلى بلاط ألفونس الحامس ملك أرغونة ( ١٤١٦ — ١٤٥٨) الذي تعهد بإعداد حملة بحرية تدهم مصر من ناحية الشمال ، في الوقت الذي يزحف عليها ملك الحبشة على رأس جيوشه من ناحية الجنوب . واختار الطرفان — الحبشة وأرغونة — أن يدعما هذه الإتفاقية برباط المصاهرة ، فيتروج ملك الحبشة بأميرة أرغونية ، ويتروج ولى عهد أرغونة بأميرة حبشية . ولهذا الغرض أرسل ملك أرغونة سفارة من قبله — رداً على سفارة ملك الحبشة — وصدرت التعليمات لهذه السفارة بأن تمر بمصر للوقوف على مدى قوتها وتحصيناتها وأوضاعها الحربية تمهيداً لتنفيذ مخطط الغزو (٢) .

ويبدو أن ملوك الحبشة في ذلك الدور وسعوا دائرة نشاطهم السياسي مع القوى المسيحية في أوربا ، بحيث أن ملك الحبشة لم يقف عند حد الإتصال بملك أرغونة ، وإنما اتصل أيضاً بملك فرنسا شارل السابع ( ١٤٢٢ – ١٤٢٢ ) للمشاركة في خطة غزو مصر . وعلى الرغم من انشغال فرنسا وملكها بحرب المائة عام ضد انجلترا ( ١٣٣٧ – ١٤٥٣ ) (٢٦) ، إلا أن شارل السابع أبدى استعداده للمشاركة في الحرب الصليبية ضد مصر ، وأرسل سفارة إلى الحبشة لوضع الترتيبات الحاصة بالغزو . وقد مرت هذه السفارة بمصر ، وإن كان لم يصل منها سليماً إلى الحبشة سوى شخص اسمه بطرس . ولا توجد

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: انباء الفمرج ٢ ورقة ٢٥٣ ( مخطوط ) ، المرجع السابق ٢ ص ٦٣٧ ـ ٦٤٠ والتسمير هو دق أطراف الشخص بمسامير غلاظ في لوح من الخشب حتى يموت .

Wiet: Relations Egypto — Abyssines, p.p., 128-129.

<sup>(</sup>٣) عن هذه الحرب انظر:

سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا في العصور الوسطى الجزء الأول ، الباب العاشر ( الطبعة الرابعة ) .

للبنا معلومات تاريخية واضحة عن هذه الإتصالات ، وإن كان لابروكيير قد حكى أنه صادف ذلك الشخص المسمى بطرس في القسطنطينية سنة ١٤٣١، ووصفه بأنه مواطن من مدينة نابلى ، وأنه كان يقوم بجمع الصناع اللازمين لبناء السفن المطلوبة للغزو المنتظر (١) . وإذا كانت حرب المائة عام – على ما يبدو – قد استأثرت بجهود ملك فرنسا وحالت دونه والمضى في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية القيام بحملة صليبية ضد مصر ، فإن ذلك لا ينفى وجود النية لتنفيذ ذلك المشروع . من ذلك التقرير الذي كتبه حنا دى لاستيك – مقدم هيئة الاسبتارية وبعث به إلى ملك فرنسا شارل الثامن (١٤٨٣ – ١٤٩٨) شارحاً له الضربات التي كالها ملك الحبشة للمسلمين في بلاده ، وبأن ملك الحبشة قد وجه إنذاراً نهائياً إلى سلطان مصر بأنه إن لم يحسن معاملة المسيحيين في بلاده ، فإنه – أى ملك الحبشة – سيقطع مجرى النيل عن مصر (٢) .

وهنا نسجل ملاحظتين: الأولى هي أن القوى الصليبية في شرق البحر المتوسط التي لم تستطع مدافعة سلاطين المماليك في مصر والتي تعرضت لضربات قوية من سلطنة المماليك في القرن الخامس عشر بالذات ، هذه القوى وجدت في موقف ملوك الحبشة شفاء لنفوسها وتنفيساً عن رغبة مكبوتة في الأخذ بالثأر . يدل على ذلك أن قبرص التي غزاها المماليك سنة ١٤٢٤ والجزيرتان ورودس التي تعرضت هي الأخرى لغزو المماليك سنة ١٤٤٤ – والجزيرتان كانت بهما قوتان من بقايا القوى الصليبية بالشرق الأدني هما دولة آل لوزجنان بقبرص والفرسان الإسبتارية برودس – أقول إن قبرص ورودس دخلتا دائرة الإتصالات بين ملوك الحبشة من ناحية وملوك غرب أوربا من ناحية أخرى ، بقصد ضرب دولة المماليك ضربة قاصمة . أما الملاحظة الثانية فهي أن اتساع دائرة الإتصالات بين الحبشة والقوى المسيحية في جنوب أوربا وغربها بهدف توحيد الجهود والقيام بعمل مشترك ضد سلطنة المماليك أوربا وغربها بهدف توحيد الجهود والقيام بعمل مشترك ضد سلطنة المماليك إنما يصور لنا الإنجاه الجديد الذي سلكته الحركة الصليبية في أواخر العصور

Wiet: op. cit., p. 129.

**<sup>(</sup>**1)

Atiya: op. cit., p.p. 192-196.

الوسطى – بعد طرد الصليبين من الشام في نهاية القرن الثالث عشر – وهو اتجاه اتخذ أساليب عديدة جديدة ، تختلف – كما يبدو لنا – كما وكيفاً عن الأسلوب التقليدى القديم للحركة الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد . وهذا الأسلوب الجديد امترجت فيه عناصر الحرب الإقتصادية والحصار الإقتصادي من ناحية ، بالرغبة في مهاجمة المسلمين أينما وجدوا – على شوطيء آسيا الصغرى أو شواطيء شمال إفريقية وشواطيء الشام أو شواطيء الحبشة – من ناحية ثانية ، ثم بمحاولة استخدام سلاح جديد لإماتة مصر وأهلها بوصفهم حتى القرن الحامس عشر أكبر قوة إسلامية تنهض بعبء الجهاد ؛ وهذا السلاح هو تغيير مجرى نهر النيل وقطع مياهه عن مصر .

يؤيد وجهة نظرنا السابقة جواب ألفونس الخامس على ملك الحبشة في أواخر سنة ١٤٥٠ ؛ وفيه يؤكد ملك أرغونة رغبته في أن يعمل ملك الحبشة على تحويل مجرى النيل ومهاجمة مصر من ناحية الجنوب ، في الوقت الذى تتقدم أساطيل أرغونة وجيوشها لغزو فلسطين ودولة المماليك من ناحية الشمال (١) . وفي الوقت الذى كانت فكرة الغزو الحربي مسيطرة على عقول القوى المسيحية في القرن الخامس عشر ، كانت فكرة الحرب الإقتصادية تجد تأييداً قوياً من الدعاة وأصحاب المشاريع الصليبية ، حتى ذكر أحد هؤلاء الدعاة وهو رامون لول ـ أن مقاطعة التجار الأوربيين لشراء التوابل من مصر لمدة ستة أشهر سيعرض دولة المماليك للإنهيار اقتصادياً وحربياً (٢) .

وثمة ملحوظة أخرى ثالثة هي أن ملوك الحبشة منذ أن أدركوا أهمية الرباط الديبي الذي يربطهم بالقوى الأوربية المسيحية ، أخذوا يغيرون نظرتهم إلى سلطنة المماليك في مصر ، فاستخفوا بها وازداد أسلوبهم في

**(**7)

De La Ronciere : La Decouverte de l'Afrique au Moyen Age, Tome 2, p. 119.

Heyd: Hist. du Commerce du Levant, Tome 2, p. 439 & Atiya: op. cit., p.p. 74-94.

**<sup>(1)</sup>** 

محاطبتها جرأة وجسارة . وإذا كان أقصى ما تستطيع أن تفعله بهم سلطنة المماليك هو منع بطريرك الإسكندرية من تعيين مطران للحبشة وقت الحاجة ، فإنه ليس كفراً أو خروجاً عن الدين أن تولى كنيسة الحبشة وجهها شطر روما والكنيسة الكاثوليكية ؛ فالكل مسيحيون تستظلهم تعاليم عيسى عليه السلام . وإذا كان أقصى ما تستطيع أن تفعله سلطنة المماليك هو اضطهاد المسيحيين في مصر ، فإن ملك الحبشة يستطيع أن يرد بنفس السلاح فيضطهد المسلمين في بلاده .

وهكذا دخلت العلاقات بين مصر والحبشة في القرن الخامس عشر دوراً عنيفاً ، يتصف بالتحدي والإستثارة من كلا الجانبين ، فأبطل اسحق بن داود ملك الحبشة إرسال الأموال والهدايا المعتادة إلى بطريرك الإسكندرية وسلطان مصر جميعاً (١) . وتطرف ملك الحبشة في تضييق الخناق على المسلمين في بلاده ، وخاصة في إمارة عدل الإسلامية التي اضطر بعض أمرائها إلى الفرارإلى اليمن حيث استنجدوا بملكها الناصر أحمد ، فأكرم الناصر أحمد وفادتهم ، وزودهم بالخيل والمال والمعدات الحربية (٣) . هذا في الوقت الذي أخذ مسلمو الحبشة يتطلعون إلى سلطنة المماليك ، ويطلبون مساعدتها ضد العدوان المسيحي الحبشي . على أن سلاطين المماليك في مصر لم يكونوا أقل عنفاً في الرد على ملك الحبشة بنفس أسلحته . ويبدو أنهم عملوا على قطع الصلة بين الكنيستين المصرية والحبشية ، الأمر الذي جعل ملك الحبشة يولى وجهه شطر روما . وقد أدركت كنيسة مار مرقس بالإسكندرية أنه خير للكنيسة الحبشية أن ترتبط بكنيسة روما من أن تضيع وتبقى وحيدة معلقة دون كنيسة أم تشرف عليها وتوجهها مما يعرض مصير العقيدة المسيحية نفسها في الحبشة للضياع . وهكذا أقر بطريرك الإسكندرية مشروع ربط الكنيسة الحبشية بكنيسة القديس بطرس في روماً ، وخرجت من مصر إلى روما سفارتان سنة ١٤٤٠ ، إحداهما برآسة الراهب أندراوس الأنطوني

Wiet: op. cit., p. 199.

<sup>(</sup>۲) ابن الديبع: بفية الستفيد في أخبار مدينة زبيد ، ورقة ۲۹( نخطوط ) .

والأخرى برئاسة بطرس الشماس. وفي نفس الوقت حرص زرء يعقوب ملك الحبشة ( ١٤٣٨ – ١٤٦٨ ) على تكليف مقدم دير الأحباش بالقدس إرسال بعثة من الرهبان الأحباش للإشتراك في مجمع فلورنسا الديني ( ١٤٣٨ – ١٤٣٩ ). وليس أدل على التقارب بين ملك الحبشة والبابوية في ذلك الدور من سماح البابا إيو جنيوس الرابع للأحباش بإقامة دير لهم في روما(١).

ونستطيع أن نستكشف الكثير عن طبيعة العلاقات بين مصر والحبشة أواسط القرن الحامس عشر من الرسالة التي أرسلها ملك الحبشة زرء يعقوب إلى السلطان الظاهر جقمق ( ١٤٣٨ – ١٤٥٣ ) ، وقد وصلت هذه الرسالة مصر سنة ١٤٤٣ م ( ٨٤٧ ه ) ، وذكر السخاوى نصها بالكامل ، وفيما يلى بعض فقرات منها :

« المحب الصادق زرء يعقوب المكنى قنسطنطين ، من نسل أرعد ، من بنى سليسان بن داود عليه السلام . ملك سلاطين الحبشة ، وصاحب النواب بالمملكة النجاشية ؛ إلى الإمام الشريف العالى الأوحدى السلطان الملكى الظاهر جقمق ، سلطان المسلمين والإسلام بمصر والشام ، سيد الأنام ... قصدنا تجديد ما سبق من العهود من الملوك المتقدمين من بلادنا وبلادكم ... ليكون ذلك العهد مستمراً بلا انحراف ، والإتفاق بيننا وبينكم بلا خلاف ... وأنتم حفظكم الله عارفون ما يلزم الراعى من النظر في حال رعيته ، وأن الله يطالبه بذلك . وأبرنا البطريرك وإخوتنا النصارى الذين هم تحت عز سلطانكم ومملكتكم الشريفة نفر قليل جداً ، ضعفاء الحال مساكين في كل الجهات ، ولا يمكن أن يكونوا قدر قيراط من المسلمين القاطنين في كل الجهات ، ولا يمكن أن يكونوا قدر قيراط من المسلمين القاطنين بإقليم واحد من بلادنا . وأنتم حفظكم الله ليس يخفى عليكم ما في بلادنا بإقليم واحد من بلادنا . وأنتم حفظكم الله ليس يخفى عليكم ما في بلادنا نواسعة من المسلمين تحت حكمنا ، ونحن لهم ولملوكهم مالكون ، ولم نزل نعسن إليهم في كل وقت وحين ... وملوكهم عندنا بالتيجان الذهب راكبون نصر الميهم في كل وقت وحين ... وملوكهم عندنا بالتيجان الذهب راكبون

<sup>(1)</sup> 

الحيل المسومة ... وليس يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجر إليكم من بلادنا ، ولنا الإستطاعة على أن نمنع للزيادة التى تروى بلادكم ... ولا يمنعنا من ذلك إلا تقوى الله والمشقة على عبادالله . وقد عرضنا على مسامعكم ما ينبغى إعلامه ؛ فأعلموا أنتم بما يلزمكم ، وبما يلقى الله في قلوبكم ، ولم يبق لكم عذر تبدونه ...(١) ».

هذه هي رسالة ملك الحبشة إلى السلطان جقمق سنة ١٤٤٣ ؛ ومنها نستطيع أن نخرج بالمعاني الآتية : أولاً حرص ملوك الحبشة على عدم قطع علاقاتهم مع مصر قطعاً تاماً . ثانياً تعمد ملك الحبشة إظهار قوته وقدرته على إلحاق الأذى بالمسلمين في بلادهم ، وأنه إذا كان ممتنعاً عن ذلك ، فليس خوفاً من سلطان مصر ، وإنما رغبة في الاحتفاظ بحسن العلاقات معه . ثالثاً جمع ملك الحبشة في رسالته بين أسلوب التهديد وأسلوب الترغيب ، فلوح بقدرته على تحويل مجرى نهر النيل ، وذكر أن السلطان لم يبق له عذر بعد ذلك ، فإذا لم يحسن معاملة المسيحيين في بلاده فعليه أن يتحمل النتائج . . . وفي الوقت نفسه أرفق ملك الحبشة برسالته السابقة هدية للسلطان جقمق عبارة عن سبعين جارية وطشت وإبريق من ذهب وسيف مسقط من ذهب وحياصه وبناد ومهماز . وربما كانت هذه الهدية في حد ذاتها عاملاً مخففاً من عنف بعض عبارات الرسالة ، فاكتفى السلطان جقمق برفض طلبات ملك الحبشة، وإن كان قد رد على هديته بهدية طيبة ، فيها سرجان من ذهب وشقق مذهبة، وطائر مجوف مصنوع من البللور ، وقطع من الجوخ والصوف الملون ، وكمية من الزيت الطيب ... وحمل رسالة جةمق وهدينه مبعوث خاص إلى ملك الحبشة هو يحيى بن أحمد(٢).

ويبدو أن ملك الحبشة استاء من رد جقمق ، فحجز رسوله عنده ، وأمر بقتل سلطان عدل الإسلامية – وهو شهاب الدين أحمد في حضرة رسول السلطان . ولما بلغ السلطان جقمق ذلك ، استحضر بطريرك الأقباط

 <sup>(</sup>۱) السخاوی: التبر المسبوك فی ذیل السلوك ص ۱۷ – ۷۱ ر
 (۲) المرجع السابق ، ص ۷۱

فضربه وهدده بالقتل ، فأسرع البطريرك إلى كِتابة رسالة إلى ملك الحبشة يحكى ما حل به من هوان ، ويطلب منه الإفراج فوراً عن رسول السلطان. فاستجاب ملك الحبشة أخيراً لذلك(١) .

ومن الواضح أن دولة المماليك كانت في ذلك الوقت – قرب منتصف القرن الحامس عشر للميلاد – تعاني كثيراً من المتاعب التي تعانيها كل دولة في خريف عمرها ؛ فانتاب الحلل جهاز الحكم ، وكثرت ثورات المماليك الجلبان ، واضطربت أطراف الدولة بالحركات الانفصالية ، وامتلأت أنحاء الدولة بالحركات الانفصالية ، وازداد خطر الإمارات التركمانية على حدودها الشمالية . . . كل ذلك في الوقت الذي ما فتئت القوى الأوربية المسيحية تفكر في الثأر لنفسها (٢) . لذلك وقف السلطان جقمق موقفاً سلبياً من ملك الحبشة ، وخاصة لأن موقع الحبشة الجغرافي كان يجعل الحطى بعيداً عن متناول يد السلطان . وإذا كان المسلمون بالحبشة لم يكفوا عن طلب النجدة من سلطان المماليك في مصر ، فإن الظاهر جقمق اكتفى بأن أرسل رسولاً – هو مثقال الحبشي – إلى سلطان عدل ينصحه بمصانعة ملك الحبشة والبعد عن التطرف في سياسته معه ، حرصاً على سلامة مملكته .

وهكذا دأب سلاطين المماليك في مصر في أواخر أيام دولتهم على غض النظر عما كان يأتيه ملوك الحبشة من أعمال استفزازية . من ذلك أنه حدث سنة ١٤٤٩ م (٨٥٣ هـ) أن حضر إلى مصر قاضى سواكن وأخبر السلطان جقمق أن زرء بن يعقوب أعد أسطولا صخما من مائتى سفينة لغزو الحرمين والسيطرة على شواطئ الحجاز ، فضلا عن تصميم ذلك الملك على قطع ماء النيل عن مصر . ومع ذلك استمر سلاطين المماليك في ذلك الدور يحسنون استقبال سفراء ملوك الحبشة وحجاجهم ، وهى السفارات التى تكرر وصولها، والتى أشرنا إلى بعضها في عهد السلطان الأشرف قايتباى والسلطان قانصوه الغورى .

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ، ص ۷۲

 <sup>(</sup>۲) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ،
 ص ۱۷۲ وما بعدها .

والواقع أنه بعد أن فشل ملوك الحبشة من ناحية وحكام القوى الأوربية المسيحية من ناحية أخرى في التغلب حربياً على دولة المماليك ، لم يبق أمامهم جميعاً سوى أمل واحد هو القضاء على تلك الدولة وإهلاك مصر وأهلها عن طريق حرمانهم من ماء النيل . ولم تكن هذه الفكرة – التي از دادت رسوخاً في أواخر العصور الوسطى ــ جديدة ، وإنما ترجع جذورها إلى مدى عميق يمتد إلى عدة قرون سابقة(١) . وقد ورد في بعض الحوليات العربية التي ترجع إلى القرن الثالث عشر أن ملك الحبشة هو المسئول فعلاً عن الشدة المستنصرية العظمي التي ألمت بمصر زمن الحليفة المستنصر الفاطمي ، لأن ملك الحبشة هو الذي قطع ماء النيل عن مصر، ولم يعدل عن رأيه ويسمح بتدفق مياه النيل مرة أخرى إلا تحت ضغط البطريرك القبطي . وتردد هذا الرأى على نطاق أوسع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، فذكر الراهب جور دانوس سنة ١٣٣٠ أن سلطان مصر كان يدفع إتاوة للأحباش حتى يسمحوا بجريان ماء النيل إلى مصر. وحوالي نفس الوقت ذكر ماريجونوللي أنه في استطاعة الأحباش أن يحبسوا ماء النيل عن مصر «وعندئذ تتعرض مصر للهلاك » . وفي سنة ١٣٨٤ ذكر سيمون سيجولى أنه إذا فتح ملك الحبشة . مجرى نهر معين في بلاده ، فإنه «يغرق القاهرة والاسكندرية وجميع أرض مصر (۲)

وإذا كان طريق الاتصال بين الحبشة والغرب الأوربي ظل صعباً طوال العصور الوسطى ، مما حال دون قيام الطرفين بعمل مشترك ضد مصر ، فإن تلك الصعوبة بدت في طريقها إلى الزوال عندما توصل البرتغاليون إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . وفي الصدام الذى نشب بين البرتغاليين والمماليك عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في أواخر القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ، برزت الحبشة لتؤيد جهود البرتغاليين ، وتبدى استعدادها للوقوف إلى جانبهم ضد المسلمين. ويقال إن ملكة الحبشة في أوائل القرن الموقوف إلى جانبهم ضد المسلمين. ويقال إن ملكة الحبشة في أوائل القرن

Langer (W): The Diplomacy of Imperialism, p. 103.

Idem; p.p. 104-105.

السادس عشر وهى الملكة هيلانة بادرت بإرسال رسالة سنة ١٥١٠ م إلى عمانويل ملك البرتغال ، حملها إليه رجل أرمني إسمه ماتيو؛ جاء فيها : «السلام على عمانويل سيد البحار وقاهر المسلمين الكفرة . . . وصلتنا رسالة من قائد اسطولكم في بحر الهند يطلب تزويده بالعمال والجند . ونحن على استعداد لإمداده بما يشاء ، حيث أنه يحارب في الهند ليدافع عن عقيدة المسيح . كذلك بلغنا أن سلطان مصر قد جهز جيشاً كبيراً لمحاربة قواتكم ؛ ونحن على استعداد لمنازلة أولئك الكفرة ، وإرسال أعداد كبيرة من جنودنا إلى البحر الأحمر ومكة وجدة والطور ، لنقضي قضاء تاماً على الكفار . . . ونبعث لكم مع رسولنا صليباً مصنوعاً من قطعة حقيقية من صليب الصلبوت الذي صلب عليه السيد المسيح ؛ كما أننا على استعداد لتقوية أواصر المحبة بيننا وبينكم عن طريق تزويج أبناءنا من بناتكم والعكس . . . إن بلادنا داخلية بعيدة على شاطئ البحر ، وليس لنا أساطيل ، ولكننا على استعداد داخلية بعيدة على شاطئ البحر ، وليس لنا أساطيل ، ولكننا على استعداد التقديم الرجال والمؤن . وإذا جهزتم ألف سفينة حربية ، فإننا على استعداد لتقديم الرجال المقاتلين اللازمين لها . . . (١) »

وهكذا وجد الأحباش حليفاً قوياً في البرتغاليين الذين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح ، ووصلوا إلى بحر الهند ، وأجمع الحليفان على مواجهة العدو المشترك ، ممثلاً في دولة المماليك . ولم يلبث ألبوكرك – مؤسس قوة البرتغاليين في الشرق (١٤٥٣ – ١٥١٥) – أن أخذ يفكر جدياً في تحويل بجرى نهر النيل ، فأرسل إلى الملك عمانويل طالباً إمداده بعمال من ذوى الحبرة في قطع الصخور . وذكر ألبوكرك في رسالته إلى الملك عمانويل إن ملك الحبشة «شديد الرغبة في إنجاز هذا المشروع لولا افتقاره إلى وسائل التنفيذ ، وإذا تم ذلك فإن البلاد المصرية ستهلك تماماً (١) . . . ! ! » وإذا كان الموت لم يمهل ألبوكرك طويلاً ليواصل التفكير في مشروعه ، فإن خليفته سوارز أدرك أنه في حاجة إلى معونة ملك الحبشة للاستيلاء على جدة ،

Kammerer: La Mer Rouge, Tomé 2, p.p. 254-255.

<sup>(</sup>I) (I)

بل للقضاء على دولة المماليك قضاءً تاماً . لذلك أرسل مبعوثاً إلى بلاد الحبشة طالباً معونتها لتنفيذ مشروعه الكبير ضد مصر (١) .

على أن الفتح العثماني لمصر ، وسقوط دولة البرين والبحرين – وهى دولة المماليك التي ملكت بر مصر وبر الشام وأطلت على البحرين المتوسط والأحمر – في قبضة السلطان سليم العثماني سنة ١٥١٧ ؛ جاء إيذاناً بمرحلة جديدة في التاريخ. ولعدة قرون تالية ، لم تعد لمصر سياسة خارجية مستقلة ، تتصرف بوحيها تجاه الحبشة أو غير الحبشة من القوى الحارجية ، وإنما كان عليها أن تسير في فلك السياسة العامة للدولة العثمانية .

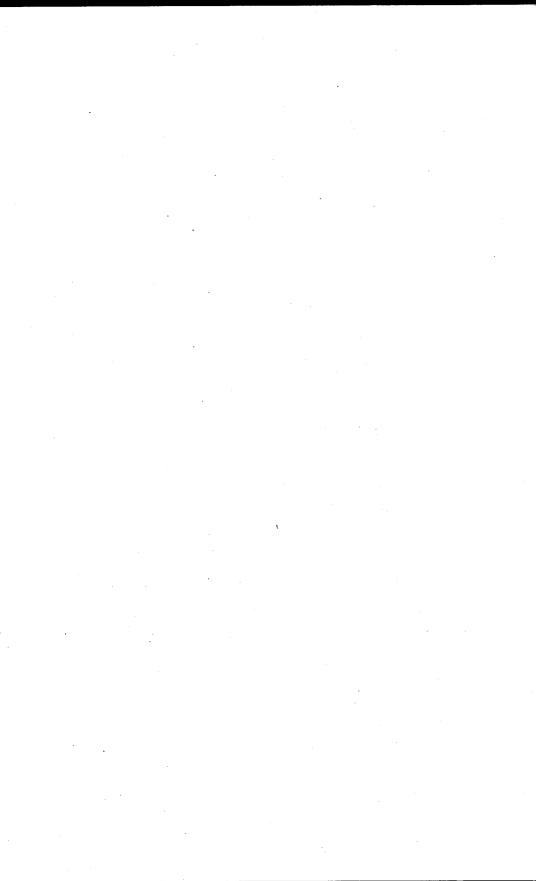

# دور العرب فى نشر الحضارة فى غرب أفريقية للدكنور مس أحمد محود

استاذ التاريخ الاسلامي \_ كلية الآداب \_ جامعة القاهرة

#### المقدمة :

انتشار الثقافة العربية الإسلامية في افريقية فصل من قصة الحضارة الإسلامية عامة ، فقد خضعت لنفس الظروف والأحوال التي خضعت لها الحضارة الإسلامية ومرت بنفس التطورات ، وهي بذلك خليقة أن تدرس في ضوء القوانين العامة التي تدرس الحضارة الإسلامية في ضوئها .

فمثلاً واجهت الثقافة العربية في إفريقية نفس المشكلة العامة التي جابهتها الثقافة الإسلامية عامة في العصور الوسطى، وهي مشكلة أو ظاهرة الالتقاء الثقافي أو التماس الثقافي ، الالتقاء بين الثقافة العربية والثقافات القديمة الموروثة .

ففى مصر التقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافة اغريقية نابعة من جامعة الاسكندرية ، كما التقت بثقافة مصرية قديمة ونظم بيزنطية . ومن هذا الالتقاء ظهر لون من الحضارة إسلامي الصورة متأثر في جوهره بهذه الثقافات القديمة ، أعنى أن الإسلام أخذ وأعطى ، ومن هذا الأخذ والعطاء ظهرت الحضارة الإسلامية في مصر .

وفي بلاد المغرب التقت نفس هذه الثقافة بثقافات إغريقية ولاتينية وفينبقية وبتقاليد ونظم عرفتها قبائل المغرب منذ عهد بعيد ، فلما نمت الحضارة الإسلامية في المغرب ووضحت قسماتها ، وضحت فيها هذه الصورة الإسلامية العامة مختلطة بتأثيرات وتقاليد مغربية صرفة .

الوطن الزنجى الصميم شهد هذه الظاهرة حينما دخل إليه الإسلام وثقافته العربية ، وأهل البلاد حينما أسلموا لم يهملوا تقاليدهم القديمة ، إنما قاموا بنوع من الملاءمة بين تقاليدهم المحلية الموروثة وثقافتهم الإسلامية المكتسبة . ونشأت بعد فترة من الوقت حضارة إسلامية الشكل زنجية الطابع . تتضح هذه الحقيقة إذا درسنا بعض مظاهر الحياة في السلطنات الإسلامية التي ظهرت في غرب إفريقية مثل سلطنة سنغى ومالى أو السلطنات الإسلامية التي ظهرت في سودان وادى النيل .

كان من نتيجة هذا الالتقاء الثقافي أن نشأت في إفريقية بيئات حضارية محلية لكل بيئة منها مقوماتها الخاصة ولكن تجمعها في إطار واحد صفات إلى السلامية مشتركة من وحدة اللغة والدين والمثل.

ثم بدأت الثقافة الإسلامية في الشرق الأدني وفي أفريقية مع ميلاد العصر الحديث تجابه مشكلة من نوع المشكلات التي واجهتها طوال العصور الوسطى ، فقد بدأت الدولة العثمانية التي كانت تحمى شمال أفريقية وتحفظ التوازن في البحرين الأبيض والأحمر تتجه إلى الضعف . وظهرت على مسرح الأحداث دول غرب أوروبا الكبرى التي اطردت نهضتها طوال القرن الأعداث عشر والتاسع عشر ، وبدأ الإنقلاب الصناعي وبدأت الثورة الصناعية الفات أنظار أوروبا إلى أفريقية بحثاً عن أسواق الإستهلاك أو طلباً للمادة الحام .

وانتهى هذا التطور إلى غايته ، فاحتلت فرنسا مصر ثم جلت عنها ، واحتلت الجزائر ، وفرضت الحماية على تونس ومراكش ، واحتلت بريطانيا مصر والسودان وانتشر نفوذها في شرق أفريقية وغربها ، كما توطد النفوذ الفرنسي في السنغال والنيجر ومنطقة بحيرة شاد ، ووقع الإسلام في أفريقية في قبضة الدول الأوروبية الإستعمارية وجلبت معها ثقافة غربية ذات طابع خاص .

وبدأت هذه الثقافة الوافدة تلتقى بالثقافة الإسلامية في وقت غلب فيه المسلمون على أمرهم وضعفت وحدتهم السياسية . التقى العرببالثقافات

القديمة وأخذوا منها مختارين ، والتقى المسلمون في القرن التاسع عشر بالثقافة الغربية مكرهين .

كانت الثقافة الغربية الوافدة ثقافة فتية متحررة من التقاليد البالية تظهر في كل يوم عن كشف جديد لمواطن القوة في الطبيعة ؛والثقافة الإسلامية تعيش على الماضي.

وكان لابد للعالم الإسلامي في أفريقية أن يواجه هذه التطورات الجديدة التي وفدت على الحياة الإسلامية . وكانت الطبقة الواعية في العالم الإسلامي في موقفها من هذه المشكلة الثقافية فريقين : الفريق الأول أحس بما في الثقافة الغربية من خير قد يفيد جمهور المسلمين فسعوا إلى الإصلاح بالتقريب بين الثقافة الإسلامية القديمة والثقافة الغربية الوافدة ، وهذا الفريق يسمى فريق المجددين Modernist .

وهم كانوا يهدفون إلى محاربة البدع والعادات الضارة التى شاعت في حياة الناس والأخذ من عادات الغرب التى لا تسىء إلى الإسلام ، ثم إصلاح التعليم العالى وتطعيمه بالأفكار الجديدة والملاءمة بين الشريعة والفكر الحديث . ثم الدفاع عن الإسلام في وجه التأثيرات الأوروبية والهجمات المسيحية ، وذلك بدارسة الأفكار الغربية والرد عليها وإحداث ثورة في طريقة إدراك المعرفة ووسيلة اكتسابها . ونادى المجددون بضرورة تحرير الإسلام من جموده والقضاء على القيود التي يفرضها الفقهاء على المعرفة .

وامتدت آراء المجددين إلى موضوع الحلافة ونظامها ، فقد تغيرت نظرتهم إليها لتأثرهم بالمبادىء الغربية ، فهم لا ينكرون أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة ، ولكنهم لايعترفون بالحليفة إلا إذا كان منفذاً وممثلاً لشريعة الله . فلما ساءت حال الحلافة العثمانية أخذ المجددون يفكرون في وسائل جديدة تسد الفراغ الذى تتركه . وامتدت آفاقهم إلى ميدان الشريعة محاولين الملاءمة بين الأحوال الشخصية عند المسلمينوبين الآراء الجديدة .

تتمثل حركة التجديد هذه في مصر في الشيخ محمد عبده وبرنامجه في الإصلاح . وامتدت حركات المجددين فشملت العالم الإسلامي كله ، مثلها في الهند محمد إقبال ، وامتدت إلى تركيا كذلك .

واتخذت في بلاد المغرب التي خضعت للاحتلال الفرنسي المباشر صوراً أخرى، فقد بدأ التجديد من أعلا الطبقة العليا التي تقلد الحكام الفرنسيين ثم أخذ ينتقل هذا التقليد حتى يصل إلى قاع المجتمع . على أن الهوة بين أهل الجديد والقديم لم تكن تتجه إلى الاقتراب أو الاندماج كما حدث في مصر إنما كانت تتجه إلى العمق والتباعد ، فالمتمسكون بالتقاليد القديمة ازدادوا تمسكاً بها واشتدت مطالبتهم بالعودة إلى القديم شأنه ، على حين كانت الطبقة الأخرى من المجتمع يدفعها مركب النقص إلى استخدام أدوات أوروبا ووسائلها والتشبه بالأوربيين في كل شي واستخدام اللغة الفرنسية في المعاملة والتخاطب

أما الفريق الآخر من المسلمين فقد رأى أنه لانجاة من آراء الغرب ولا مهرب من الضعف الذى شاع في الحياة الإسلامية في ظل الحلافة العثمانية المتداعية إلا بالحركات السلفية والعودة إلى ماضى الإسلام وأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ الإسلام وتطهيره.

وقد اتخذ هذا الاتجاه صورتين : صورة علمية هادئة تقوم على الدراسة والوعظ والتعليم وتنبيه الناس إلى ما في الإسلام من خير وما في حضارة الغرب من شر؛ تتمثل هذه النرعة في مدرسة الشيخ محمد رشيد رضا وجماعة المنار التي عملت على تقليد الحنابلة وابن تيمية والتمشي مع الوهابية الجديدة . وقد وجد هؤلاء استجابة لهم في العالم الإسلامي كله في المغرب والهند وأندونبسيا وقامت في الجزائر جمعية العلماء لمحاربة الصوفية ونشر تعاليم القرآن وامتد أثرها إلى تونس ومراكش .

أما الصورة الأخرى فهى أن قوماً رأوا أنه لايصلح الحال إلا بالسيف وإعلان الجهاد لتطهير الإسلام من البدع وتجنيد المسلمين لإنقاذ الإسلام مما أصابه على يد العثمانيين الضعفاء والاستعمار الغربي الوافد ، فقامت الحركة الوهابية في بلاد العرب فكانت حركة حنبلية مثل حركة ابن تيمية ، وأعلنت مبدأ الثورة على الحكومات الباغية وانتشرت دعوتها في البلاد التي خضعت للاحتلال الغربي .

وقد شارك مسلمو أفريقية العالم الإسلامي في اتجاهاته ، فالوهابية لقيت استجابة سريعة في القارة الأفريقية فأثرت في السنوسية ، ورغم أن السنوسية طريقة صوفية إلا أنها تأثرت بتعاليم الدعوة الوهابية في مناهضة الاستعمار وثقافته . وامتد أثر الوهابية مخترقاً نطاق الصحراء إلى غرب إفريقية فاعتنقها عثمان بن نورى وأعلن الجهاد ضد قبائل الحوصه وقضى على إمارة غوبير في سنة ١٨٠٤ وأقام سلطنة سكت في شمال نيجيريا على أساس الدعوة الوهابية .

ونهج الحريصون على ثقافة الإسلام نهجاً آخر في الإصلاح السلفى فلجأوا إلى المهدوية . هذه الحركات التى تنبثق من نفوس المسلمين كلما ساء الحال وغضب الناس على أولياء الأمور ، فتؤمن الأكثرية بمهدى ينتظر قدومه ليُخلص الناس مما هم فيه .

وظهرت انتفاضات مهدوية في إفريقية في القرن التاسع عشر . ظهرت هذه الحركة في سودان وادى النيل على يد محمد احمد المهدى . وانتشرت هذه الحركات المهدوية إلى غرب إفريقيا فظهرت حركة أحمدو بن محمد المعروف بأحمد ولوبو في منطقة ماسنة ، وشهد الصومال حركة مماثلة قام بها محمد بن عبد الله حسان وهي تشبه من وجوه كثيرة مهدية السودان .

وامتدت حركة الإصلاح إلى الطرق الصوفية فصحبتها نهضة شاملة ، فعادت الطرق الصوفية القديمة إلى الانتشار ، ونشأت طرق جديدة ، وازداد نشاط التيجانية والقادرية ، وانتشرت الميرغنية في شرق إفريقية . واتخذ بعضها طابعاً تبشيرياً صرفاً مثل القادرية والسنوسية واتخذ بعضها الآخر طابعاً حربياً مثل التيجانية .

واتحدت أهداف المصلحين مع أهداف الصوفية بسبب التقائمما في مقاومة الحضارة الغربية والنفوذ الأوروبي والنرعة المادية والتبشير المسيحي .

على كل حال انتهت انتفاضات القرن التاسع عشر وحركاته الإصلاحية ولم تستطع أن تنقذ العالم الإسلامي من المصير المحتوم؛ واستسلم المسلمون؛ ونشر الاستعمار نفوذه في القارة الأفريقية شمالها وغربها ووسطها وشرقها

وخضعت الثقافة الإسلامية منذ مطلع القرن العشرين للتأثيرات الغربية على نطاق واسع، واختلفت مناهج المستعمرين وأساليبهم في معالجة أمور المسلمين في إفريقية والنظر إلى حضارتهم وثقافتهم .

ُ في هدى هذه التطورات سنعرض لدور العرب في نشر الحضارة في غرب إفريقية ، منذ البداية حتى خضوع هذه البلاد للنفوذ الغربي .

# ١ \_ التحديد الجغرافي:

المقصود بغرب أفريقية تلك المنطقة الفسيحة التى تمتد من المحيط الأطلسى في الغرب حتى سودان وادى النيل في الشرق والتى تقع بين المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية في الشمال وبين نطاق الغابات الاستوائية في الجنوب.

أو بمعنى آخر نفس المفهوم الجغرافي الذى عرفه الرحالة والجغرافيون المسلمون في العصور الوسطى باسم بلاد السودان ، فقد كانوا في الحقيقة يطلقون اسم بلاد السودان على هذه المناطق التى حددناها .

ومن الغريب أن هذه المناطق التي تقاسمتها اليوم المصالح والأهواء كانت تنعم في الفترة الممتدة من القرن السابع الميلادي حتى القرن التاسع عشر بوحدة بشرية وثقافية كبيرة عميقة الجذور ، وكانت في الحقيقة تخضع لمؤثرات بشرية وثقافية واحدة .

وكانت التأثيرات عادة تنطلق من الغرب متجهة صوب الشرق ، إما منطلقة من مصب السنغال أو من منحني النيجر أو من المراكز الثقافية الهامة في المنطقة مثل تنبكت وجني وكانو وغيرها .

وقل أن تجد تأثيرات بشرية ذات أثر واضح تخطت حدود سودان وادى النيل متجهة صوب الغرب لترك أثراً واضحاً في تكوين المنطقة البشرى والحضارى. والقبائل العربية التي دخلت دارفور وقفت عند حدود السودان الغربية بل تعرضت دارفور نفسها لتأثيرات قادمة من الغرب ، حتى العناصر العربية التي تدفقت إلى غرب إفريقية إنما جاءت من بلاد المغرب منطلقة إلى مصب السنغال ثم متجهة صوب الشرق .

وكانت مناطق السافانا الفسيحة التي يحدها النطاق الصحراوى من الشمال والنطاق الغابي من الجنوب قلب الإقليم النابض ، مراكزها الثقافية حملت مشعل العروبة والإسلام وشعوبها تبنت الدعوة ولعبت الدور الأول في تاريخ الإسلام

# ٢ - دخول الاسلام والخضارة العربية الى غرب افريقية:

تاريخ غرب إفريقية حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت توجهه ظاهرتان: هجرات وغارات متصلة لبعض قبائل البربر على الوطن الزنجى في الجنوب؛ ثم شعوب بدائية من أهل البلاد تتعرض لهذه الهجرات وتحتك بها وتتأثر بها وتقتبس الكثير من نظمها الاجتماعية والعسكرية والثقافية.

هذه الهجرات والاتصالات كانت ظاهرة واضحة منذ القرن الأول الميلادى، غير أنها لم تكن تتجاوز مجرد الانتقالات الموسمية لقبائل المغرب عند أطراف الصحراء ثم الاحتكاك ببعض المراكز الأمامية التي أنشأتها الشعوب الزنجية أو مجرد غارات خاطفة على أوطان الزنوج لاقتناص العبيد ، هذا فضلاً عن الاتصال التجارى بين المغرب وأسواق إفريقية (۱) .

غير أن هذه الهجرات اتخذت طابعاً آخر منذ بدأ العرب يبسطون نفوذهم على المغرب كله ، فقد أخذت هذه القبائل تتجه صوب الجنوب في حركات مستمرة للإقامة الدائمة ، وهذا التحول سببه أن الرومان لم يكن نفوذهم يتوغل إلى أبعد كثيراً من السهل الساحلي ، وأقاموا خطا من الحصون يحمى منطقة نفوذهم من القبائل البدوية ، أما العرب فقد أخضعوا قبائل البدو لسلطانهم وأصبح هؤلاء البدو جزء من عالم المغرب الإسلامي .

وكان المغرب كلما تعرض لأزمات سياسية كلما أوغلت القبائل في هجرتها إلى الجنوب وبدأت في أواخر القرن العاشر الميلادى تستقر في منطقة أدرار (٢٦) ، بل وصل بعضها إلى مشارف السنغال .

هذه القبائل المهاجرة كانت تحيا حياة مستقلة ذات طابع حربي ،محافظة على كيانها . وكانت تعتمد على الحيل والإبل وتوسع في مجال أعمالها العسكرية

<sup>(1)</sup> 

وينتهى أمرهم بأن يفرضوا نفوذهم بالقوة على طوائف مسالمة من الزنوج <sup>(١)</sup> ثم ينتشر نفوذهم في إقليم السافانا المكشوف شمال نطاق الغابات .

وتكتفى هذه الجماعات البدوية بإخضاع الشعوب الزنجية بقوة السلاح ثم تفرض الجزية ، ثم يتم الاختلاط التدريجي بين الغالب والمغلوب وتنشأ طبقة من المولدين تتولى مقاليد الأمور وتتعلم من سادة الأمس فنونهم العسكرية ونظمهم الاجتماعية والدينية .

ويعنينا من قبائل البربر التي كان لها هذا الأثر في تاريخ غرب إفريقية الطوارق أو الملثمين الذين قاموا بدور الوسيط بين المغرب الأقصى وغرب إفريقية، وحملوا الإسلام هناك، وكانوا العامل الموجة لتاريخ الإقليم وثقافته.

هذه القبائل كانت تنتشر في وطن متسع يمتد جنوب النطاق الجبلى الذى يخترق شمال إفريقية من الشرق إلى الغرب. ويمتد هذا الوطن من غد امس جنوب طرابلس حتى المحيط الأطلسى في المناطق الصحراوية التى تلى سلسلة الجبال المعروفة بجبال أطلس<sup>(٢)</sup> ، كما يمتد هذا الوطن جنوباً حتى مصب السنغال ومنحنى النيجر ويتخطى هذا النهر إلى الشرق حتى بلاد برنو.

ولكى تكمل الصورة نعرض للطرف الآخر ونعنى به الشعوب الزنجية المقيمة في هذا الجزء من القارة ، توزيعها الجغرافي شمال نطاق الغابات وفي أقصى الغرب، وعلى الحصوص في بلاد فوتا .

فعلى طول ضفتى السنغال نزل شعب التكرور والسربر والواوف. أما في الشرق على الضفة اليسرى للنيجر فقد نزل شعب السنغى ويتألف من عشائر من الزراع أو صيادى الأسماك. وبين السنغى والتكرور أو في المنطقة الممتدة بين أعالى السنغال في الغرب وبحيرات النيجر في الشرق ونطاق الغابات في الجنوب تنزل الشعوب المتكلمة بلغة الماندى(٣).

De la chapelle: Hesperis 1930, T, X, p. 49.

<sup>(</sup>٢) البكرى: المفرب ص ١٦٤ .

Fage: West Africa pp. 10 - 10.

وقبل أن تؤدى هجرات البربر إلى قيام إمارات الحوصا في القرن العاشر الميلادى، كانت المنطقة الممتدة من النيجر في الغرب إلى بحيرة شاد في الشرق قد تسربت إليها عناصر حامية جاءت من الشرق متدفقة من هضبة الحبشة عبر أعالى النيل وامتد تأثيرها في الغرب حتى موطن اليوروبا.

كانت هذه الشعوب الزنجية تعيش على هيئة جماعات مسالمة يرأسها أكبر الرجال سناً ولكل منها كهنة ، وكانت تدين بالوثنية وكانت القرى تنتشر حول القرية الكبرى التى ينزل فيها الزعيم الأكبر . وقد وصلهم بصيص من الحضارة عبر الصحراء فعرفوا صناعة الذهب والحديد وبناء الزوارق وقطعوا مساحات واسعة من الغابات وهيئوها للزراعة بوسائلهم البدائية .

وقد استطاع شعب من هذه الشعوب قبل دخول العرب إلى المغرب بوقت طويل أن يؤسس دولة ،ونعى به شعب الماندى بصفة عامة وفرع السوننكه بصفة خاصة ، واتخذت هذه الدولة إسم غانه(١) .

ويتفق كل من بارت ودى لافوس على أن قيام دولة غانة كان عام ٣٠٠ ميلادية وأن ذلك يعزى إلى تأثيرات وفدت من الحارج أو على الأقل إلى طبقة حاكمة وافدة احتكرت الزعامة وتزوج أفرادها من الوطنيين .

وقد استطاعت هذه الدولة في الفترة بين القرن الرابع الميلادى ومستهل القرن الثامن أن تتوسع توسعاً كبيراً . وفي آخر القرن الثامن استطاع شعب السوننكه أن يرث الدولة ، فقد استنفد المهاجرة أغراضهم واندمجوا في السكان وعلموا الناس نظمهم وتجاربهم واستغل السوننكه هذه المواهب للاستيلاء على الحكم في غانة سنة ٧٧٠ ميلادية .

وقد تتابع امتداد هذه الدولة، فاخضعت بلاد فوتا حيث التكرور والولوف والسربر ووصل هذا التوسع إلى غايته في مستهل القرن الحادى عشر (٢) ووصل نفوذ الدولة شرقاً حتى قرب تنبكت وإلى النيجر الأعلا وأعالى السنغال ، بل امتد هذا النفوذ شمالاً حتى المغرب الأقصى .

(٢)

انظر مادة غانة: دائرة الممارف الإسلامية .

Cooley: The Negroland of the Arabs p. 5, 8, 44-45.

Hogben: The Muhammadan Emirates of Nigeria

وكان دخول الإسلام إلى غرب إفريقية يتوقف على أمرين : إسلام شعب الطوارق من ناحية ثم ضعف مقاومة دول غانة من ناحية أخرى، وتسرب الإسلام إليها لتفسح الطريق للتيار الإسلامي لينطلق إلى الجنوب دون قيد . فكيف أسلم هؤلاء البربر ؟ وكيف خضعت غانة ثم تلاشت ؟

بدأت المحاولات الأولى لانتشار الإسلام بين الطوارق أثناء الفتوحات العربية في بلاد المغرب. فقد توغل عقبة بن نافع الفهرى في ديار الطوارق. وهناك روايات تذهب مذهب المغالاة فتقول أن عقبة دخل إلى غرب إفريقية وفتح بلاد التكرور وغانة. والرحالة بارت<sup>(۱)</sup> يؤيد هذه الروايات بقوله إن بعض الأخبار المحلية تدعى أنه كانت بغانة جالية إسلامية سنة ٦٠ هجرية وأنه قد بنى بها عدد من المساجد.

مهما يكن الأمر فإن عقبة كان أول من حمل الطوارق على الإسلام وأول عربي ارتاد هذه الجهات (٢) ففتح الطريق أمام تجار العرب الذين بدأوا يخترقون الصحراء إلى مدينة أو دغشت ؛ حتى إذا كان عهد الفاتح موسى ابن نصير نجده يتصل بموطن الطوارق ويردهم إلى الإسلام وينشىء مسجداً في مدينة أغمات التى ستغدو من أهم مراكز الإسلام والثقافة العربية في المغرب الأقصى .

ولا يبعد أن يكون موسى قد ولى زعماءهم بعض المناصب فازداد إقبالهم على الإسلام طمعاً في المشاركة فيما ينعم به الحكام العرب ، وقد اشترك فريق منهم في جيش فتح الأندلس<sup>(٣)</sup> ، ومن هنا تأكد إسلام الطوارق في ذلك الوقت .

وقد تابع خلفاء موسى نشر الدعوة إلى الإسلام بين البربر، خصوصاً في عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز الذى أرسل طائفة من التابعين انتشروا في البلاد يعلمون الناس أمور دينهم (٤) .

Barth: Travels and discoveries p. 579, vol. V p. 27.

<sup>(</sup>٢) الادريسي: المغرب وأرض السودان ومصر ص ٦١٠

٣) ابن الآثير: الكامل ج ٩ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١) الدباغ: معالم الايمان ج ١ ص ١٥٤ .

تم قامت دولة الأدارسة العلويين في المغرب الأقصى، وعملت على توحيد البلاد وإقرار السكينة، وكان نسبهم العلوى سبباً في توحيد القبائل المختلفة. وقد نجح الأدارسة في إقامة حكومة مركزية قوية اشترك فيها العرب والبربر وتوسعوا شرقاً حتى تلمسان (۱) وبسطوا نفوذهم على إقليم الريف. كذلك بسطوا سلط جم على النواحى الشمالية من ديار الطوارق وأصبحت هذه البلاد جزءاً من أملاكهم ؟ لذلك فإن إسلام الطوارق الذى بدأ في عهد عقبة تأكد في عهد الأدارسة في القرن الثالث الهجرى.

وكان إسلام الطوارق تماماً في القرن الثالث الهجرى ذا أثر بالغ في تاريخ غرب إفريقية ، إذ أدى إلى قيام حلف قوى يجمع الطوارق كلهم ، وأدى هذا التوحيد إلى مجموعة من التوسع صوب الجنوب لنشر الإسلام بين القبائل الزنجية . ونجح الطوارق في ظل هذا الحلف في محاربة غانه وزحفوا حتى أودغشت واتخذوها حاضرة لهم . ولكن هذا الحلف تفرق سنة ٣٠٦ ه ، واستعادت غانة ما فقدته ، وظلت طوال الحمسين سنة التالية أعظم قوة في غرب إفريقية .

غير أنه ترتب على هذا الاحتكاك المتصل بالتجارة أو الحرب أن تسربت الحضارة العربية إلى غانة نفسها ، فقد ذكر أحد الرحالة المسلمين الذين زاروا هذه البلاد سنة ٤٦٠ هـ = ١٠٦٧ ميلادية أن بمدينة غانة حيين واحد للمسلمين به إثنا عشر مسجداً وعدد من الفقهاء وأهل العلم .

وكان مضى الإسلام إلى أبعد من هذا يتوقف على مقدار مايحققه الطوارق من وحدة أو ما يقدمونه من جهاد أو يبذلون من جهد لمقاومة مملكة غانة ، ثم القضاء عليها ليفتحوا الباب أمام الإسلام لينطلق إلى الجنوب كما انطلق إلى السودان بعد سقوط ممالك النوبة المسيحية .

وقد تحقق ذلك كله بفضل دعوة المرابطين التي انبثقت بين هؤلاء الطوارق في أواخر القرن الحامس الهجرى على يد زعيمهم عبد الله بن ياسين الذي هاجر إلى جزيرة نائية في مصب السنغال وعاش هناك عيشة التصوف والزهد ، وكان الناس يسمعون أخباره فيرحلون إليه وينضمون لرباطه ومن هنا اتخذ أتباعه اسم المرابطين .

في هذه الجزيرة عمل على خلق جيل جديد من المسلمين وأعدهم لحياة شاقة من الجهاد وأعدهم للحرب ، ونمى في نفوسهم الإسلام الصحيح ، وخلق منهم طائفة فدائية تعمل على إحياء السنة ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتحقق الوحدة بين الطوارق على هذا الأساس الديني الصرف ٦

ولما زاد عدد أنصاره من المرابطين خرج من رباطه لينفذ السياسة التي رسمها لنفسه ، وبدأ بالجهاد فاتجه إلى الشرق إلى منحني النيجر(١) ودخل مدينة أودغشت وانترعها من ملوك غانه ؛ واستبسل أنصاره استبسالاً لم يعرفه الطوارق من قبل ، ثم اتجهإلى الجنوب واستجاب له التكرور وحاربوا إلى جواره.

وفي الوقت الذي اندفع فيه المرابطون صوب المغرب والأندلس كانت جموعهم تتابع جهود عبد الله بن ياسين في غرب إفريقية ﴿ وَكَانَ أُمَيْرِ المرابطينِ أبو بكر بن عمر يقود المجاهدين في الجنوب ، واستطاع بعد جهاد دام أكثر من خمس عشرة سنة أن يستولى على القسم الأكبر من غانة وأن يضمه إلى دولة المر ابطين(٢).

وقد انكمش سلطانغانه واستقلت بعض أقاليمها، ثم أسلم ملوكها وعملوا على متابعة الجهاد بوسائلهم وتحولت غالبية الشعب الغاني إلى الإسلام ٠

وكان دعاة المرابطين قد نشروا الإسلام في المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجر، وعلى ضفاف السنغال ، كما أسلم شعب التكرور . أما القبائل التي لم تعتنق الإسلام فقد بحثت لها عن أوطان أخرى ، هاجر السربر صوب الجنوب، وهاجرت قبائل أخرى صوب الغرب وهاجر الفولبه إلى منطقة فوتاتورو.

ابن أبي زرع : روضة القرطاس ص ٧٩ ٠ البكرى : المفرب ص ١٦٨ ٠

ومع المرابطين دخلت الثقافة العربية من مدارس المغرب والأندلس، فقد وحدوا بين الأندلس والمغرب وغرب إفريقية في دولة واحدة، وتم في عهدهم أعظم أثر في الميدان الثقافي حينما أسست مدينة تنبكت التي أصبحت حاضرة الثقافة العربية في غرب إفريقية.

تأسست هذه المدينة آخر القرن الخامس الهجرى . ويذكر السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان (١) أن قوماً من الطوارق اختطوا هذه المدينة ، وهم قوم من البدو قدموا هذه البلاد للرعى ، فكانوا يصيفون على ضفاف النيجر في موقع هذه المدينة ثم يرحلون في الخريف إلى أوطانهم . ثم استقر بهم المقام بسبب استقرار الحياة في عهد المرابطين فأنشئت المدينة وأصبحت سوقاً هاماً يفد إليها التجار بطريق النهر أو تأتيها القوافل عن طريق مراكش . ثم وفد إليها العلماء من المغرب والأندلس ومصر وطرابلس وبنى بها مسجد جامع ، وبنيت من حولها الأسوار وحلت المساكن المبنية من اللبن محل الأكواخ (٢) .

على كل حال انتهى الأمر بانتشار الإسلام على نطاق واسع وتوطنت الثقافة العربية في مركز ين مشهورين في تنبكت وجنى ، وضعف ملك غانه ثم تلاشى أخيراً .

## ٣ ـ ظهور الأمارات الاسلامية المستقلة وازدهار الثقافة العربية:

أسلم أهل البلاد الأصليين وتأثروا بتقاليد الإسلام واقتبسوا من نظمه واستفادوا من خبرات البربر الذين خالطوهم واتصاوا بهم ، وهذا تطور طبيعى في تاريخ الإسلام في أى بلد من البلاد ، وهو نفس التطور الذى حدث في مصر أو في بلاد المغرب ، فكان طبيعياً أن تشهد غرب إفريقية دولاً إسلامية من أهل البلاد ذوى الدم الزنجى الحالص ، أو الذين اختلطت دماؤهم بدماء البربر .

Meek: The northern tribes of Nigeria, vol. I p. 61.

<sup>(</sup>٢) السبعدي: تاريخ السودان ص ٢١ .

وقد عرض فيدج Fage (۱) في كتابه West Africa لهذه الإمارات محاولاً أن يفسر أسباب قيامها واتساعها ثم اضمحلالها ، وهو يرى أن هذه الإمارات تعتمد في تكوينها على قوات من الخيالة أو ركاب الإبل فتكتسب عنفاً وسرعة في الانتشار في منطقة السافانا الممتدة من الغرب إلى الشرق. وقد يصل نفوذها إلى مشارف الغابات ثم يتوقف ، لأن الخيل أو الإبل لاتقوى على اختراق هذا النطاق . والشعوب التي تدين لهذه الإمارة بالطاعة تحتفظ بتقاليدها المحلية ولغاتها ، لأن الحاكمين لايعنيهم إلا مجرد دفع الجزية . وتبقى الإمارة ويطول حكمها إذا استطاعت الاحتفاظ بجيشها سليما .

لكن ثمار النصر وتكدس الأموال يضعف الروح العسكرية ، وإذا تزوجوا من أهل البلاد الأصليين ضعفت فيهم روح العصبية ، وسرعان ما تتعرض الإمارة لغارات جديدة من البدو ثم تختفي .

والنشاط الإدارى لمثل هذه الدول لايتجاوز مجرد تحصيل الجزية ، وهذا الأمر يتوقف بدوره على قوة الدولة . وهذا المجال الواسع الذى تنتشر فيه هذه الإمارات يتطلب من الحاكم الاستبداد بالسلطة ثم التجول المستمر بصحبة الجيش للقضاء على الفتن .

والحكم في المناطق النائية يعهد به عادة إلى فريق من النوابأو القواد، قد يغريهم البعد بالطمع في الاستقلال أو الثورة، وفي بعض الأحيان يولى ولاة من أهل البلاد فيؤسسون إمارات تستقل عن الإمارة الكبرى.

هذه الدول بعد قيامها تتخذ مظهراً إسلامياً واضحاً يتمثل في خروج الأمراء المسلمين إلى الحج في مواكب حافلة ، واتصالهم بالدول الإسلامية المعاصرة ، والتشبه بهذه الدول في نظم الحكم ، واتخاذ اللغة العربية لغة الدولة ، واتخاذ الكتاب من أصحاب العلم والمعرفة ، والاستعانة بالعلماء والفقهاء ، وإنشاء المساجد وتشجيع الحركة العلمية وإيفاد الطلاب لمراكز العلم في البلاد الإسلامية ، والاشتراك في الجهاد في المناطق المجاورة لهم التي تنزل فيها الشعوب الوثنية . وإليك أهم الإمارات التي ظهرت في هذه المنطقة .

#### سلطنة مسالي

هذه السلطنة أسسها شعب زنجى أصيل (۱) هو شعب الماندنجو (۲) ، وإسم هذه السلطنة يؤيد هذا القول ، فكلمة مالى تحريف لكلمة ماندنجو ومعناها المتكلمين بلغة الماندى . فالفولانيون يطلقون عليهم إسم مالى ، والبربر إسم مل أو مليت . والمؤرخون العرب يخلعون عليهم لقب مليل ، على حين نجد الحوصة يسمونهم بالونجارة .

هذا الشعب الزنجى الحالص اعتنق الإسلام في آخر القرن الحادى عشر في الحركة الدافعة الكبرى التي صحبت قيام دولة المرابطين وعكوفهم على الجهاد في منطقة السودان الغربي .

وكان بعض هؤلاء الناس قد أنشأوا دويلة صغيرة انفصلت عن غانة ، وظفرت بنوع من الاستقلال الذاتي يطلق عليها المؤرخون اسم مملكة كانجابا ،

هذه الدويلة التي أسلمت أرادت أن تشارك بنصيب في الحياة الإسلامية وأن تؤسس لها ملكاً إسلامياً خالصاً .

وكان توسع هذه الدولة يستجيب للأحداث السياسية المعاصرة ولنصيب الدول المحيطة بها من القوة أو الضعف .

مصداق ذلك أن توسعها واستهلالها لحركة دافعة من الفتح أو التوسع وقع في القرن الثالث عشر ، في الوقت الذى تفكك فيه ملك غانة بعد صراعها مع المرابطين (٣) ، وبعد أن تسرب الإسلام إلى صفوفها على نطاق واسع .

وفي نفس الوقت كانت دول المغرب الإسلامي قد شغلت بشئونها الخاصة وبأحداثها المحلية ، فدولة الموحدين كانت قد دهمها الانحلال والتفكك وانقسمت إلى دويلات صغرى متصارعة من أجل القوة والنفوذ.

<sup>(</sup>۱) السعدى: تاريخ السودان ص ٩ .

Cooley, pp. 24. (Y)

<sup>(</sup>٣)

وقد توفرت لهذه الدولة النامية القوة بامتلاكها ناصية القوة العسكرية وتعرفها على أساليب القتال وتجنيدها جيشاً قائماً من الخيالة والإبالة ثم تبنيها لحركة الجهاد في سبيل الإسلام .

وضح هذا التطور في عهد ملكها سندياتا ، وكان مظهر هذا التطور استطاعة هذا الملك عام ١٢٣٧ م أن يقهر مملكة صوصو القوية ، وأن يصرع صاحبها في ميدان المعركة ثم أن يلتهم ما بقى من شبح ملك غانة القديم (١) ، فانفسح المجال أمام هذه الدولة المتطلعة إلى النفوذ والقوة بعد تغلبها على غانة من ناحية وعلى صوصو من ناحية أخرى .

ومن مظاهر بروز هذه الدولة في سماء الحياة السياسية ، وتطورها اتخاذها حاضرة جديدة .

ويستفاد مما كتبه محمود كعت في كتابه «الفتاش» أن هؤلاء الماوك كانت لهم عاصمة قديمة تسمى جريبة جاوزوها إلى عاصمة جديدة اتخذت إسم «نباتي».

وقد أدت الحفريات التي أجريت في منطقة النيجر في السنوات الأخيرة إلى تأييد ماذكره هذا المؤرخ ، إذ تم الكشف عن موقع هذه المدن عند ملتقى النيجر بفرعه Sankaran (١).

واستمرت هذه الحركة التوسعية في عهد سنديانا ، ثم بعد وفاته في عهد خليفته منسى ولى (٣) ( ١٢٥٠ – ١٢٧٠ ) ، فاستولى على مناجم الذهب في ونجارة ، كما استولى على بمبوك وبوندة .

ولم تتوقف الفتوح بعد منسى ولى ، إنما استمرت في عهد خلفائه حتى . وصلت الغاية في عهد ملك ملى الشهير منسى موسى ( ١٣٠٧ – ١٣٢٢ ) .

فقد استولت جيوشه على ولاته ، ودخلت تنبكت ومنطقة جاو عند النيجر الأوسط .

Hoghen, pp. 30-34. (1)

Hogben, pp. 30 - 34. (Y)

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف الاسلامية: مادة ملى . (١٦٨ ـ الاسلام في أفريقية)

وامتدت هذه الدولة في آخر العهد به إلى بلاد التكرور في الغرب ، ثم إلى دندى في الشرق ، بل امتد نفوذها شمالاً إلىولاتة ، وأروان، وتادمكة في قلب الصحراء(١) ، وأوغل نفوذها جنوباً حتى فوتاجالون .

وقد عدد القلقشندى الأقاليم التى انضوت تحت لواء هذا الملك الواسع وذكر منها : ملى وصوصو وغانا وكوكو وتكرور .

بل يستفاد من رواية القلقشندى أن آمال منسى موسى لم تقف عند حدود البحر بل امتدت إلى ما وراءه ، وكأن هذا السلطان أراد أن يتبع توسعه البرى بتوسع بحرى باكتشاف معالم المحيط الأطلسى ، فأعد حملة مكونة من مائتى سفينة شحنها بالرجال والأزواد وأمرهم ألا يعودوا حتى يبلغوا نهاية البحر ، ولما لم يعودوا جهز حملة أخرى فكان نصيبها الإخفاق(٢).

إذن استطاع هؤلاء السلاطين أن يبسطوا سلطانهم على سهل السافانا الفسيح من منطقة السنغال في الغرب حتى منطقة شاد في الشرق بعد امتلاكهم أعنة الخيل والإبل.

وقد نجم عن هذا كله تدفق الجزية في مبالغ ضخمة إلى خزانة الدولة . ثم احتكارها لسلع الملح والذهب وغيره من المعادن ، ثم سيطرتها على التجارة العالمية الرابحة المنطلقة من مدن السودان إلى مدن المغرب ، وما صحب هذا من الغنى الفاحش والثراء الجم الذى يلوح من وصف كل من ابن بطوطة (٣) وليو الإفريقي ، ثم إنشاء العلاقات التجارية مع بلاد المغرب ومع مصر .

وما كادت الدولة تبلغ الغاية من التوسع حتى بدت مظاهر الضعف فأغرق الملوك في الترف .

وفقد الملوك المتعاقبون روحهم العسكرية ، فبدأت الأقاليم الخاضعة تستقل الواحدة بعد الأخرى : استقلت جاو وأروان وولاته(٤) .

Fage, p. 24.

Fage, p. 26.

<sup>(</sup>J)

<sup>(</sup>۳) القلقشندي ج ه ص ۲۸۳ ، ۲۹۶ .

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة ج ۲ ص ۱۸۱ . القلقشندي ج ٥ ص ۲۹۷ .

وبدأ الولوف والتكرور يغيرون من الغرب ودولة الكانم من الشرق . واستقلت إمارة سيكون لها شأن عظيم ، وهي إمارة سنغي(١) .

ولا يعنينا من سيرة هذه الدولة إلا أن نبين كيف انفعلت انفعالا إسلامياً وكيف ساهمت في بناء الحضارة العربية وكيف استطاعت أن تحقق من المظاهر الإسلامية ما سبق أن نوهنا عنه .

أول هذه المظاهر اتصالها بالقوى الإسلامية المختلفة وإظهارها لروح الأخوة الإسلامية . ظهر هذا من اتجاه هؤلاء السلاطين إلى الحج إلى مكة ثم زيارة مصر في الطريق .

وقد بدت هذه الظاهرة منذ فجر قيام الدولة ، إذ أشار القلقشندى إلى خروج منسى ولى بن مارى جاظه (٢) للحج في عهد السلطان بيبرس .

وكان هؤلاء الحجاج يجتازون الدرب الصحراوى المعروف بطريق غات ، والذى يمتد من هذه المدينة وينتهى عند أهرام مصر .

لكن هذه الصلات ظهرت في صورة واضحة قوية في عهد السلطان منسى موسى (٣) ، الذى يعتبر موكبه من أروع مشاهد مواكب الحاج التى وفدت على مصر في القرن الثامن الهجرى .

إذ بلغت عدة من جاء في ذلك الركب أكثر من عشرة آلاف شخص (٢). وبرغم مافي هذا العدد من مبالغة إلا أن مجيء ذلك الوفد الضخم أتاح للمصريين فرصة طيبة لمعرفة الكثير من أحوال تلك البلاد .

ويبدو أن هذا الحج كان هدفه إظهار مظاهر البذخ واكساب شخصية منسى موسى من الهيبة والإحترام ما يمكن لملكه من البلاد ، ويبعث رعيته على الطاعة له . وقد مهد لمجيئه إلى مصر وتقربه من سلطانها ، بكتاب أمسك

**(1)** 

Fage : Op. cit., p. 26.

<sup>(</sup>۲) القلقشيندي ج ٥ ص ٢٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>١) السعدى: تاريخ السودان ص ٧

فيه ناموساً لنفسه ، مع مراعاة قوانين الآداب . وخاطب فيه الناصر محمد بآيات التقدير والإخاء وبعث إليه بهدية مقدارها خمسة آلاف مثقال ذهب .

وفي هذا الكتاب وفي هذه العلاقات ما يدل على روح الأخوة الإسلامية بين مصر عاصمة الإسلام وبين السلطات الإسلامية الناشئة في غرب إفريقية .

وقد راسل ديوان الإنشاء بمصر ملوك تلك الجهات ، بدليل ما يوجد في التعريف وصبح الأعشى من نماذج لمكاتباتهم(١).

وكان هذا استهلالا لعلاقات ثقافية وتجارية واسعة (٢) ، فقد انتهز هذا السلطان فرصة وجوده في مصر فابتاع جملة من الكتب الدينية ليوفر لأهل مملكته طرفاً من مناهل الثقافة المصرية .

وتبع هذا رحيل كثيرين من علماء مصر إلى تنبكت ، ورحيل علماء تنبكت إلى مصر . بل إن ابن بطوطة رأى هناك طبيباً مصرياً ، واشتملت حاشية السلطان منسى سليمان على ثلاثين مملوكاً من مماليك مصر .

كما وفد التجار المصريون إلى هذه البلاد ، ورحل تجار التكارنة إلى القاهرة ، بل استقرت طوائف من هؤلاء في مصر تشتغل بالتجارة أو العلم أو التصوف ، وهذا كله من مظاهر الأخوة الإسلامية الحقة .

وكما اتصل سلاطين ملى بمصر اتصلوا بملوك المغرب خصوصاً بالسلطان أبي الحسن على المريني ، وانتهز منسى موسى فرصة استيلائه على تلمسان وبعث إليه بالتهنئة (٣) ، كما بعث بالسفراء الدائمين إلى مدينة فاس .

وتوطد العلاقات الثقافية مع المغرب ليس في حاجة إلى إيضاح ، ويكفى أن عرى هذه الصلات لم تنفصم بحكم وحدة اتباع مذهب مالك<sup>(3)</sup> . فقد كان فقهاء هذه البلاد دائمي الإتصال بفقهاء السودان يتبادلون الفتاوى والتواليف والرحلات .

<sup>(</sup>۱) حامد عمار: علاقات الدولة الملوكة بالدول الأفريقية ص ه Meek, vol. I, p. 62. (۲)

<sup>(</sup>۱۳) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۶۲

<sup>(</sup>۱) اُلْقَلَقَشْنَدَى ج ۷ ص ۲۹۷

بل امتدت هذه العلاقات إلى الأندلس ، يدل على هذا ما يروى من استعانة منسى موسى بأحد أهل الأندلس<sup>(۱)</sup> لبناء القصور والمساجد ، وبذلك شاع الفن العربي الأندلسى في هذه البلاد .

ومن المظاهر الإسلامية فوق الحج وتوطد صلات الأخوة إحاطة سلاطين ملى أنفسهم بالفقهاء والعلماء (٢) خصوصاً في عهد منسى سليمان الذى بنى المساجد والجوامع والمنارات ، وأقام بها الجمع والجماعات والآذان وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب مالك (٣).

وقد اكتملت الحركة الإسلامية في عهدهم بسبب حركات الجهاد المتتابعة من ناحية ورحيل الفقهاء من ناحية أخرى .

حدث هذا كله في القرن الرابع عشر حينما زار ابن بطوطة هذه البلاد ورأى فيها حياة إسلامية أصيلة عريقة وعلماء من مصر ومراكش ، وطلبة للعلم وحفاظ للقرآن .

وقد زارها ليو الإفريقي في النصف الأول من القرن الخامس عشر ، فوجد الحياة الإسلامية في غاية الإزدهار بفضل الجهود المتصلة التي بذلها هؤلاء الملوك لخدمة الإسلام ، ونشر الثقافة الإسلامية (١) .

# سلطنة سنغى

بدأت دولة صغيرة لا تكاد تختلف في ظروف قيامها عن دولة غانة ، هجرة من بربر لمطة تدفقت على منطقة النيجر في القرن السابع الميلادى واستطاعت أن تبسط نفوذها على الفلاحين من أهل سنغى الذين ينتشرون على ضفة النيجر الأوسط .

ثم بدأت هذه الدولة تنمو نمواً مطرداً في ظل أسرة حاكمة من هؤلاء البربر (أسرة زار أودبا) التي اختلطت دماؤهم بدماء أهل البلاد الأصليين

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية: مادة ملى

Dubois, p. 265.

<sup>(</sup>۳) القلقشندی ج ه ص ۲۹۷

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية: مادة ملى

وقد أفادت من علاقاتها التجارية مع غانة وتونس وبرقة ومصر ومن طرق القوافل المارة بتادمكة .

ثم بدأت المرحلة الحاسمة في تاريخ هذه الدولة في منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ، حين اعتنق ملوكها الإسلام وتشربوا الحضارة العربية وبدأ هذا الدين يتسرب بين صفوف أهلها .

اعتنق شعب سنغى الإسلام في ظروف مشابهة لاعتناق أهل ملى ، اعتنقوه في الحركة الإسلامية الضخمة التى اضطلع بها المرابطون في ذلك الوقت .

وليس ببعيد أن تكون قد تلقت البلاد بعض التأثيرات الإسلامية الضخمة عن طريق هذه العلاقات التجارية التي نشأت بينها وبين المغرب الإسلامي (١).

ولعل انتشار الإسلام على هذا النحو أو إفادتها من التجار هي التي دفعت سنغى إلى التماس حاضرة جديدة . . إذ انتقلت الدولة إلى مدينة جاو على مقربة من طريق القوافل الرئيسية التي تصل المغرب بالسودان .

ولم تستطع هذه الدولة الناشئة أن تقاوم الحركة التوسعية الكبرى التي نمت في عهد منسى موسى سلطان ملى ، فخضعت لدولةملى ودانت لها بالطاعة ، وظلت على هذا الولاء حتى بدأت مظاهر الضعف تدهم ملك ملى مؤذنة بتفككه وانهياره .

وكان استرداد هذه الدولة لاستقلالها مؤذناً باندفاعة توسعية لاتقل عن اندفاعة ملى من قبل .

وقد وضح هذا التطور في عهد ملكها سنى على (١٤٦٤ – ١٤٩٢)، الذى هيأ لدولته جيشاً قائماً منظماً ، ثم بدأ الزحف فاستولى على مدينة تنبكت وبدأ يبسط نفوذ دولته الناشئة في سهول غرب إفريقية ٢٦).

**<sup>(1)</sup>** 

Fage, p. 29.

Fage, p. 27.

غير أن هذه الحركة التوسعية تظهر في صورة قوية واضحة في عهد اسكى محمد ، فقد استكملت الدولة استعدادها العسكرى الموفور ، وأفادت من الحبرات السابقة واتخذت هذه الحركة الجديدة مظهراً إسلامياً واضحاً حين اتجه هذا الفاتح إلى مملكة موسى الزنجية فأعلن الجهاد واستشار أهل العلم والورع (١).

بدأ بأن طلب إلى ملوك هذه الدولة الدخول في الإسلام أو دفع الجزية فلما أبوا حاربهم في ديارهم ، قتل رجالهم وخرب أرضهم وسبا نساءهم .

ثم انساح فوق السهول لايكاد يعوقه عائق ، فانبسط نفوذه غرباً إلى بلاد الماندنجو والفولاني وشمالاً حتى (موطن) الطوارق ، وامتد نفوذه جنوباً بعد إخضاعه مملكة موسى الوثنية .

وتجاوز مد سنغى الآفاق التي وصل إليها سلاطين ملى ، إذ تسرب نفوذهم إلى شمال نيجريا .

فهوجمت إمارات الحوصة ، كشن (كتسينا) ، وغوبير وكانو ، وزنفرة وزاريا وخضعت كلها سنة ١٥١٣ .

وكان هذا الخضوع بداية لظهور الثقافة الإسلامية في هذه الجهات، فظهرت مدن كانو وكاتسينا كمراكز للثقافة في هذا الجزء من نيجيريا.

وأشرف النفوذ الإسلامى المنتشر في ركاب سلاطين سنغى على منطقة بحيرة شاد<sup>(۲)</sup>. لهذا كله نرى السعدى ومحمود كعت التنبكتى وغيرهم يلونون هذا العهد بلون زاه ، ويكاد وصفهم لاسكى محمد لفضائله وجهاده في سبيل الدين يرقي به إلى مصاف الأولياء ، فنسبوا إليه الكرامات والخوارق، ونسجوا حوله الأساطير.

ويحق لهم أن يفعلوا هذا ، فلم تصل دولة من دول غرب إفريقية إلى هذا القدر من سرعة الزحف وامتداد السلطان .

<sup>(</sup>۱) السعدي ص ۷۱ ـ ۷۷

<sup>(</sup>٢)

فقد شمل نفوذ هذه الدولة منطقة السافانا كلها في امتدادها من الشرق إلى الغرب .

ومما أكسب هذه الفتوحات صفة القوة و الدوام أن اسكى محمد وضع نظماً إدارية صالحة مكنته من السيطرة على هذه الرقعة الفسيحة من الأرض.

فقد اتخذ أربعة من نواب الملك عهد إليهم بحكم الولايات مع منحهم السلطان المطلق : حاكم دندى ويشرف على المناطق الممتدة شرقاً حتى بحيرة شاد ، وحاكم بانكو الذى يتولى المنطقة الواقعة بين العاصمة جاو وبين مدينة تنبكت ، ثم حاكم بال ويسيطر على الأقاليم الشمالية الغربية ومواطن الطوارق ، أما الحاكم الرابع فيتولى النطاق الغربي الممتد إلى بلاد التكرور.

وجعل من قوات الجيش القائم المنظم عدته في الغزو والفتح والجهاد، ضم إليه فرقاً من فرسان البربر ثم فرقاً أخرى من أبالة الطوارق، وفرقاً من المشاة.

ولم تستطع دولة أخرى أن تبلغ هذا المبلغ من تنظيم الجيوش والتحكم في هذه القوى الهائلة . ولعل هذا القدر من القوة يفسر لنا سر هذا التوسع العظيم الذى لم نألفه من قبل(١) .

ثم ينقضى عهد الفاتحين المجاهدين المؤسسين ويأتي جيل من الخلفاء الذين ينقصهم هذا الإخلاص وهذه الرغبة في الجهاد بل يجنحون إلى الراحة والإغراق في الترف والنعيم .

والفترة التي تلت عزل أسكى محمد ثم وفاته لم تخل من بعض السلاطين الذين توفرت لهم بعض مواهب هذا الرجل الفذ إلا أنها حفلت بالمنازعات على العرش ، صراع متصل بين الأخوة ، وأعمال تتسم بالعنف، ومؤامرات واغتيالات وخوف متصل من المنافسين على العرش (٢) ، فجاءت النهاية على يد جيوش المغرب الأقصى التي تقدمت لفتح السودان سنة ١٥٩٠ (٣).

Dubois, pp. 131 · 134. (\)

Ibid, p. 136, (7)

Fage, p. 30. (7)

وقد اتصل النزاع بين سلاطين سنغى وسلاطين مراكش على مناجم الملح الغنية الواقعة عند تغزه .

وتطور هذا النراع إلى عدوان متبادل واشتباك مسلح ، ورأى المنصور سلطان مراكش الذى كان قد أبطره انتصاره على البرتغاليين عند القصر الكبير أن يحسم هذا النراع بفتح بلاد سنغى مستغلاً ما أصابها من ضعف وتفرق .

فأعد حملة مؤلفة من نحو أربعة آلاف من خيرة جند مراكش بقيادة جودر باشا ، وعبروا الصحراء وهزموا قوات سنغى قرب عاصمتهم جاو ، ثم قضوا على آخر رمق في مقاومة سلاطين سنغى .

وإذا كانت دولة سنغى قد شابهت دولة ملى من حيث تطورها العام ، فإنها قد شابهتها في اتخاذها مظهراً إسلامياً واضحاً ، بل فاقتها في هذه الناحية . وهذا تطور طبيعى فقد امتد سلطان سنغى إلى القرن السادس عشر ، واستطاع الإسلام بعد نحو أكثر من ثلاثة قرون أن يقطع خطوات واسعة في سبيل النمو والانتشار .

وقد سعى ملوك سنغى كما سعى ملوك ملى من قبل إلى الاتصال بالقوى الإسلامية المعاصرة تحقيقاً لروح الأخوة الإسلامية .

فقد خرج أسكى محمد إلى الحج ومر بمصر سنة ٨٩٩ ه في موكب حافل الايقل عن موكب منسى موسى في روعته وأبهته وفخامته .

وأغدق أكثر مما أغدق سلفه ، فقد روى السعدى مثلاً أنه تصدق في الحرمين بماثة ألف مثقال من الذهب واشترى بساتين في المدينة المنورة حبسها على أهل تكرور .

واجتمع في موسم الحج بزعماء المسلمين وتأثر بما رآه في مصر من نظم في الحكم راقيةومن ثقافة عربية مزدهرة ، فاتصل بالإمام السيوطى وغيره من علماء العصر وتلقى تقليداً من الحليفة العباسى .

وعاد إلى بلده متأثراً بما رآه من روح إسلامية خالصة ، وعمل على تطبيق ما تعلمه من آراء وتجارب ، ويقال أنه استهدى في تنظيماته الإدارية بالنظم التي شهدها في مصر (١) .

وأمعن في إحاطة نفسه ببطانة من العلماء. وروى صاحب تاريخ السودان وصاحب تاريخ الفتاش تفاصيل كثيرة عن تقدير هذا السلطان للعلم وأهله ، فإذا دخلوا عليه أجلسهم على سريره وقربهم وأمر بألا يقف أحد إلا للعلماء أو الحجاج ، وأن لا يأكل معه إلاالعلماء والشرفاء وأولادهم ، وهو لايفتأ يسأل عن سنة الله ورسوله (٢).

ويشير صاحب الفتاش إلى بعض الآراء الإصلاحية التى تنسب إلى هذا السلطان فقال : « وأبطل البدع والمنكر وسفك الدماء وأقام الدين أتم قيام وجدد الدين وأقام العقائد<sup>(٣)</sup> » وأولى جامعة تنبكت المزيد من عنايته فتفوقت في عهده ووصلت إلى ما لم تصل إليه من قبل .

وأصبحت هذه السياسة الإسلامية سياسة مقررة لخلفائه ، فاسكى اسحق يسير في نفس الطريق من تشجيع العلماء وإكرامهم والأخذ بيدهم (١) ، وهذا اسكى داود يتخذ خزائن الكتب ، «وله نساخ ينسخون كتبه ، وربما هادى العلماء ، وقيل أنه حافظ للقرآن ، قرأ الرسالة فأتمها وله شيخ يعلمها ويأتيه الشيخ بعد الزوال ويقرئه إلى الظهر (٢) ».

فكأن دولة سنغى شهدت تمكن الإسلام من أهل غرب أفريقية وازدهارها الثقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود .

# ٤ - انتشار الاسلام صوب الشرق:

واضح إذن أن تيار الحضارة العربية كان يتدفق من بلاد المغرب ويتجمع في منطقة السنغال والبلاد الواقعة بين منحني النيجر في الشرق ونهر السنغال

<sup>(</sup>۱) السعدي ص ۷۲

<sup>(</sup>٢) الفتاش ص ٩٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥٩

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٨٧

 <sup>(°)</sup> المرجع السابق ص ٩٤

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٩٤

في الغرب ، ويتركز على الحصوص في المراكز الإسلامية التي ظهرت في هذا الجزء من القارة .

من هذه المراكز كان الإسلام يتقدم صوب الشرق في حركات ملحة مطردة : إما على يد التجار الذين يوسعون أفق نشاطهم صوب الشرق أو في ركاب الفاتحين من سلاطين ملى وسنغى .

## أمارات الحوصية

وقد جاوز الإسلام منحى النيجر متجهاً صوب الشرق إلى المنطقة الواقعة شمال نيجريا الحالية إلى حيث شعب الحوصة .

وهذا الشعب يمثل هجرة من هجرات البربر الذين كانوا لايكفون عن المضى صوب الجنوب كلما أتيحت لهم الفرص.

ذلك أن غارات الهلاليين منذ القرن الحادى عشر فصاعداً دفعت فريقاً من الملثمين إلى الهجرة إلى واحة أبر ، كما دفعوا إلى الهجرة أيضاً بعض قبائل من البربر من غير الملثمين وقد عاش الفريقان جنباً لجنب فترة طويلة ، وتزاوجا ثم اندمجا(۱) ، ومن هذا الاندماج نشأت شعوب الحوصة .

ولم تعد واحة أير تكفى هذا العدد من السكان ، فبدأ الحوصة يبحثون عن مهاجر جديدة ، فانطلقوا صوب الجنوب إلى الشمال نيجريا ، وكونوا لأنفسهم إمارات صغيرة بلغ عددها سبعا ، أقدمها إمارة بيرم ، وإمارة غوبير وكانو وكاتسينا وزاريا وزنفرة (٢) .

حتى جاء القرن الرابع عشر، فإذا بالحوصة لايزالون على وثنيتهم . يستفاد هذا من رواية ابن بطوطة الذى زار هذه البلاد سنة ١٣٥٣ م ، وعجب لأن أهلها لا زالوا على الوثنية .

<sup>(1)</sup> 

ثم بدأ الإسلام يتدفق إلى هذه الإمارات من الغرب ، يدل على هذا ما يرويه تاريخ مدينة كانومن أن فريقاً من الفقهاء يزيدون على الأربعين رجلاً قد وفدوا على هذه المدينة فعلموا ملكها الإسلام ، وأسسوا مسجداً ، وأقاموا فيها يعلمون الإسلام ، ويطبقون الشريعة الإسلامية .

وليس ببعيد أن يكون سلاطين ملى قد بسطوا على الأقل نفوذهم الروحي في هذه البلاد .

ويبدو أن ثمة تأثيرات إسلامية أخرى دخلت البلاد من الشرق ، ويبدو أن فقهاء المغرب قد شاركوا في هذه الجهود السلمية لنشر الإسلام بين شعب الحوصة ، مثل تلك الجهود التي بذلها فقيه توات الشهير محمد بن عبد القادر المغيلي (۱) .

وقام أهل برنو بجهود مماثلة في الفترة الواقعة بين سنتى ١٤٣٨ و ١٤٥٠) و ٢٥١٥٠ و ٢٥١٥٠ ومضى الإسلام قدماً في البلاد ، حتى كان آخر القرن الخامس عشر حين بدأت كانو وكتسينا تبرزان في ميدان الثقافة الإسلامية .

ورحل علماء من تنبكت وجنى إلى هذه المدن وأقاموا بها يعلمون فقه مالك .

ومضت الحركة الإسلامية حينما استطاع اسكى محمد سلطان سنغى أن يبسط نفوذه على هذه الإمارات في القرن السادس عشر .

وبدأت مدن الحوصة تزداد تألقاً وسعة في النفوذ عن ذى قبل، خصوصاً بعد سقوط سنغى واحتلال المراكشيين لبعض بلادهم .

وتعرض علماء تنبكت وجنى للكثير من المظالم والمحن ، فاضطروا إلى الهجرة صوب الشرق التماساً لأوطان أكثر أمنا وطمأنينة .

Meek, vol. I, p. 89.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية: مادة حوصة

## سلطنة كانم وبرنو

ولم يقف الإسلام عند حدود نيجيريا بل عاود انطلاقه صوب الشرق، فنفذ إلى منطقة بحيرة شاد حيث قامت سلطنات إسلامية هي سلطنة كانم وبرنو، تشبه من وجوه كثيرة السلطنات التي حفل بها تاريخ ذلك العصر في السودان الغربي: مثل ملي وسنغي<sup>(۱)</sup>.

وقد اتخذ تاريخها نفس المجرى ، وتعرضت لنفس الظروف ، ومرت بنفس الأدوار ، ومثلت دورها المرسوم في ميدان الحياة الإسلامية بنفس العمق والإصالة التي شهدناها في السلطنات السابقة .

تشابه حتى في البداية الأولى التى شغلت الفترة الواقعة بين سنتى ٨٠٠ و ١٢٥٠ م ، هجرات من البربر تتدفق إلى شرق بحيرة شاد وغربها ، كما تدفقت هجرات مماثلة إلى جميع أرجاء غرب إفريقية .

في هذه الفترة هاجر الزغاوة ، وهم شعب جمع بين المؤثرات الزنجية والحامية ، وانتشروا في مستهل هذه الفترة في مساحة رحبة تمتد من بلاد دارفور حتى بحيرة شاد (٢) .

ويبدو أن الزغاوة ظلوا على الوثنية حتى النصف الأول من القرن الحادى عشر ، فالبكرى الذى كتب عن هذه البلاد في هذه الفترة يذكر أنهم لا زالوا على الوثنية .

حتى إذا مضى القرن الحادى عشر وبدأ القرن الثاني عشر تعرض الزغاوة لهجرة جديدة من الطوارق .. هجرة من التبو والتدا .

هذه الهجرة لم تكن شاملة بالصورة التي نتوقعها ، إنما كانت على هيئة أرستوقراطية حاكمة تملك مصادر القوة والنفوذ ، وتستطيع عن طريقها أن تخضع شعب الزغاوة لسلطانها(٣) .

Fage, p. 54. (1)

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية: مادة حوصة .

Plamer, p. 5.

هذه الأرستقراطية الحاكمة أنجبت أول أسرة مالكة تسيطر على المنطقة الواقعة شرق البحيرة ، وتؤسس سلطنة كانم التي كان لها شأن في تاريخ السودان.

ومما يلفت النظر أن ملوك هذه الأسرة يطلقون على أنفسهم اسم بنى سيف ويدعون نسباً حميرياً يصلهم بسيف بن ذى يزن .

وهذا النسب يؤكد لنا صحة إنحدارهم من أصل ملثمي ، لأن الملثمين جميعهم من صنهاجة الجنوب ينتسبون إلى الحميريين .

وكان طبيعياً أن يحتفظ بنو سيف بهذه القرابة الوثيقة ، وأن يحافظوا على هذا النسب التقليدي<sup>(۱)</sup> .

ويبدو أن ظهور هذه السلطنة في ظل هذه الأسرة الحاكمة كان مرتبطاً بدخول الإسلام والحضارة العربية إلى أرض كانم . والذين عرضوا لتاريخ هذه السلطنة يختلفون في الوسيلة التي دخل بها الإسلام هذه النواحي ، فبالمر مثلاً (۲) يرى أن هجرة أموية دخلت هذه البلاد قادمة من مصر ، ويشير في مواضع أخرى إلى أن فريقاً من فقهاء المالكية فروا من مصر في عهد الحليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله ، والتجأوا إلى بلاد كانم وعملوا على نشر الإسلام بين أهلها .

ونعتقد أن الإسلام دخل في ركاب هذه الأسرة الحاكمة ، وأن إدخال هذا الدين هو الذي مكن لها من السيطرة على البلاد والوثوب إلى كراسي الحكم .

ورواياتهم المحلية تؤيد هذا بقولها أن الهادى العثماني جد<sup>(٣)</sup> الأسرة الحاكمة هو الذى أدخل الإسلام إلى البلاد ، وإن كان صاحب كتاب الإستبصار يرد انتشار الإسلام في البلاد على نطاق واسع إلى سنة ٥٥٠ ه ( سنة ١١٠٦ م ). وبعض الروايات الأخرى ترجع إدخال الإسلام إلى حكم الملك أومى<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: صبح الأعشى ج ٥ ص ٢٧٩

Palmer, p. 6.

<sup>(</sup>۳) القلقشندي ج ٥ ص ۲۸۱

دائرة المعارف الاسلامية: مادة كانم Palmer, p. 14.

إذن دخل الإسلام في ظل الأسرة الحاكمة في آخر القرن الحادى عشر ثم ثبتت أقدامه وتوطد في القرن الثاني عشر . وهذا لا ينفى تدفق تيارات إسلامية أخرى من مصر أو المغرب(١) .

وكان اعتناق الأسرة للإسلام ثم انتشار الإسلام على نطاق واسع بين أهل البلاد إيذاناً بانطلاقهم نحو العلاقات الدولية والتوسع والغني والشهرة .

ومن الغريب أن هذه الشعوب تظل مجهولة حتى تعتنق الإسلام فتظهر على مسرح الأحداث ، ويدخل تاريخها في عهد من النور والوضوح(٢) .

وقد انطلقت هذه الأسرة تتوسع في أواخر القرن الثالث عشر في عهد ملكها دونامة الأول وسليمان وخليفته ، فانتشر نفوذها حتى بلغ حدود مصر وطرابلس ونيجيريا في الغرب<sup>(٣)</sup> .

واتسعت تجارتها ، وتدفقت الثروات إلى خزائنها . وفي نفس الوقت تقريباً رسخت الحركة العلمية في البلاد ، وتوطدت اتصالاتها الثقافية بمصر والمغرب وغرب إفريقية .

ثم جدت ظروف أدت إلى انتقال السلطان إلى فرع آخر من هذه السلالة ثم انتقال مركز النفوذ من شرق البحيرة حيث بلاد كانم ، إلى غربها حيث بلاد برنو .

فقامت سلطنة برنو في حجر نفس الأسرة . ذلك أن قبائل البلالة (١) من أهل البلاد الأصليين ثارت على استبداد الأسرة الحاكمة ، وأعلنت الحرب واقتحمت عاصمتهم جيمي (٥) ، وطردت الملوك من بلاد كانم ففرروا إلى غرب البحيرة على النحو الذي ذكرناه ، وتمت هذه النقلة في عهد السلطان عمر بن إدريس ( ١٣٩٤ – ١٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>۱) القلقشندی ج ه ص ۲۸۱ (۲)

Barth, vol. II, p. 372.

<sup>(4)</sup> 

Barth, vol. II, p. 372.

<sup>(1)</sup> 

Hoghen: op. cit., p. 37.

<sup>(</sup>۰) القلقشندی ج ه ص ۲۸۱

ثم عاودت سلطنة برنو ظهورها في سماء الحياة الإسلامية، فقد استطاعت في عهد ملكها ماى على أن تخضع البلالة الثائرين وأن تبسط نفوذها على شرق البحيرة وأن تجمع كانم وبرنو في سلطنة موحدة (١).

ثم بلغت أوج توسعها في القرن السادس عشر ، فقد تخلصت من متاعب البلالة ، ومكنت لها الأحوال الدولية المعاصرة من مواصلة سياسة التوسع؟ فالمغرب شهدت تسرب النفوذ العثماني إلى الجزائر وتونس ، وانشغل المغاربة بمدافعة الخطر الأسباني والبرتغالى .

ثم سقطت مملكة سنغى ، ووقعت هذه البلاد نهباً للفوضى والإضطراب في ظل الحكم المراكشي .

وقد نمت مراكز برنو الثقافية مزدهرة في ظل الأمن والطمأنينة ، والرحالة ليو الإفريقي زار هذه البلاد في ذلك العصر ، ورأى مبلغ ما نعمت به من شهرة واسعة ، ومن أدلة هذه الشهرة ظهور هذه السلطنة على الحرائط البرتغالية المعاصرة (٢).

وامتد نفوذ برنو غرباً في عهد ماى على ، فناضل بقايا نفوذ سنغى وبسط نفوذه على إمارات الحوصة .

وبلغت هذه السلطنة أوج قوتها في عهد أدريس ألوما الذى استطاع بعد حصوله على الأسلحة النارية أن يقهر الشعوب الوثنية في الجنوب وأن يبسط نفوذه شمالاً حتى واحة اير (أهير) ومناطق التدا والتبو<sup>(٣)</sup>)، وهو يشبه من وجوه كثيرة اسكى محمد سلطان سنغى الشهير.

وقد مرت سلطنة برنو بفترات من الضعف والإنحلال في القرن السابع عشر ، وساعدها على البقاء اضطراب أحوال العالم الإسلامي ، وتفرق شعوب غرب السودان والمغرب .

Meek, vol. p. 80.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية: مادة برنو(٣)

Hogben, p. 40.

وقد قامت سلطنة كانم وبرنو في الحياة الإسلامية بنفس الدور الذى قامت به سلطنة ملى وسنغى من حيث اتصالها بالبيئات الإسلامية المجاورة والدول الإسلامية المعاصرة ، تأكيداً لروح الأخوة الإسلامية ، وأفادت من الخبرات الثقافية والعلمية .

فقد سعى هؤلاء السلاطين إلى مواسم الحج ، ومروا في طريقهم بمصر شأنهم شأن السلطنات الأخرى ، فالسلطان دوناما سلطان كانم خرج حاجاً في القرن الحادى عشر ، ومر بمصر في طريق السفر والعودة، ويقال أنه ترك بمصر نحواً من ثلاثمائة من العبيد(١) .

ولابد أن أمثال هذه الزيارات قد تكررت ، ولابد أن صلة كانم قد توطدت بمصر ، فقد كانت أقرب هذه السلطنات من الطرق التي تسلك الصحراء الغربية في طريقها إلى واحات مصر .

وأبلغ دليل على اتصال العلاقات الودية بين كانم وبين مصر ، أن طائفة من أهل كانم رحلوا إلى مصر ، وأقاموا بها واشتركوا بنصيب موفور في تجارتها الخارجية .

واشتغلت هذه الطائفة بتصريف المحاصيل السودانية ، وبتجارة الرقيق ومارسوا تجارة البهار من اليمن والهند والصين .

وقد اتحذت هذه الطائفة مدينة قوص مركزاً لها، فأصبحت سوقاً تجارياً حافلاً بمنتجات إفريقية الوسطى والمغرب واليمن والهند .

وكونوا لهم نقابة قوية هيمنت على التجارة واحتكرتها ، وأقاموا على نقابتهم رئيساً معترفاً به من قبل الحكومة .

وقد نمت ثروة بعضهم نمواً عظيماً بحيث أصبحوا يقومون في عالم التجارة بما تقوم به البنوك الحديثة ، ويقرضون السلاطين في مصر والبلاد المجاورة (٢) .

Palmer: Bornu, Sahara and Sudan, p. 91.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) حامد عمار ص ۸ه

ولم يرحل الكانميون إلى مصر تجاراً إنما رحلوا إليها طلاب علم ، التحقوا بالأزهر ، وأنشأوا في مصر مدرسة لتعليم مذهب مالك(١) بالفسطاط؟ وعادوا إلى بلادهم يتابعون نشاطهم الثقافي .

وقد اتصلوا بالمراكز الإسلامية الأخرى . اتصلوا بتونس<sup>(۲)</sup> في عهد بنى حفص اتصالات تجارية وثقافية مختلفة ، واتصلوا بكانو وتنبكت وجنى وجاو ، وعملوا على تشجيع الحركة العلمية في بلادهم بتقريب العلماء والفقهاء والإغداق عليهم ، وأنشأوا المساجد وأوقفوا الأوقاف على طلبة العلم<sup>(۳)</sup> .

كذلك عملوا على نشر الإسلام والجهاد في سبيله ، واستخدموا الأسلحة النارية في السيطرة على القبائل الوثنية الواقعة إلى الجنوب منهم ، وأدخلوا الكثير منهم في الإسلام .

وإليهم يرجع الفضل في بسط لواء الإسلام في منطقة بحيرة شادكلها ، وأسهموا في نشر الإسلام في بلاد الحوصة .

# ٥ - الحضارة العربية في غرب أفريقية في العصور الوسطى ١ - نظم الحكم :

هذا الدور من تاريخ الإسلام في غرب إفريقية يمتاز بطابع واضح كل الوضوح ، فقد تم فيه الإمتراج الكامل بين التقاليد الإسلامية الوافدة وبين التقاليد الزنجية المحلية ، وتمت الملاءمة بين هذين العنصرين بعد انتهاء مرحلة الإنتقال السابقة ، وظهرت تقاليد إسلامية إفريقية ، إسلامية الشكل والطابع ، إفريقية الروح .

تتضح هذه الحقيقة من دراسة ما رواه الرحالة والجغرافيون الذين زاروا هذا الجزء من إفريقية مثل ابن بطوطة ، أو ما ذكره القلقشندى الذي عرض لنماذج من الحياة ولصور من نظم الحكم اقتبسها من الكتاب الذين سبقوه ، أو من أهل تلك البلاد الذين عاصروه .

Palmer, p. 48,

<sup>(</sup>۱) أسسىت هذه المدرسة بين سنتى (۱۲٤٢ ــ ۱۲۵۳) م . دائرة المعارف الاسلامية مادة كانم ؛ القلقشىندى ج ٥ ص ٢٨١

Hogben: op. cit. p. 36.

وتتضح هذه الصور أيضاً من إشارات كثيرة وردت في ماكتبه مؤرخو السودان مثل السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان أو محمود كعت صاحب كتاب الفتاش ، وصاحب تذكرة النسيان أو تاريخ كانو .

هذه الروايات والأخبار المتعلقة بنظم الحكم وبعض أوجه الحياة الإجتماعية المعاصرة ، تشعر بأننا في مجتمع إفريقى صميم ، اكتسب الثوب الإسلامي أو الصبغة الإسلامية .

وهذه طبيعة الإسلام في أى بلد حل فيه ، يبقى من التقاليد ومن النظم ومن مظاهر الحياة مالا يتعارض مع تقاليد الإسلام أو روحه .

فالقلقشندى يتحدث عن تقاليد البلاط في سلطنة ملى، فيعطينا صورة إفريقية خالصة .

ثم أعطانا ابن بطوطة وصفاً لبلاط نفس هذه السلطنة لا ينقلك من هذا الجو الإفريقي الخالص .

ولم ينفرد سلاطين ملى بهذا اللون الفريد من الحياة ، إنما كانت ظاهرة شاعت في هذه البيئة الزنجية كلها ، فنلمح من رواية السعدى عن سلاطين سنغى وحياتهم ومواكبهم وعاداتهم واحتفالاتهم واحترام الناس لهم ما يوحى بأن ما رواه ابن بطوطة عن أهل ملى شاع عند أهل سنغى وعند غير هم من شعوب غرب إفريقية (۱).

نلحظ نفس هذا النمط من التقاليد الإسلامية المختلطة بالتقاليد الإفريقية فيما يروى عن حياة الأمراء في إمارات الحوصة السبع في شمال نيجيريا .

ومن بلاد كانم وبرنو كتب القلقشندى مسجلاً صورة من هذه التقاليد المحلية غير المألوفة .

ومع هذا كله تحس من حياة الملوك والرعية أن هناك ثمة مظاهر إسلامية صرفة أو عربية خالصة .

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ج ٥ ص ٢٨٣

كذلك نلمح في هذا المجتمع الطابع المعروف عند المتبعين لمذهب الإمام مالك من الترمت والشدة في الدين وتمسك الفقهاء بالتقاليد وعزوفهم عن مصاحبة السلطان ، وتولى الوظائف ، ثم تغلغلهم في صميم الحياة وتمتعهم بالزعامة الدينية الشعبية ، نفس الصورة التي نلحظها في المغرب الإسلامي .

ثم تقدير السلاطين لهؤلاء الفقهاء واحترامهم ، يزورونهم في بيوتهم ويستفتونهم ويأتمرون بأمرهم ، وجرت العادة على أن من يلجأ للمسجد أودار الفقيه أو الحطيب أمن العقاب ، ولم يجرؤ أحد على التعرض له بسوء(١) .

هذه الروح المالكية تظهر من التشدد في الدين إلى أبعد الحدود . فقد لاحظ ابن بطوطة هذا الطابع في سلطنة ملى حينما استحسن منهم قلة الظلم « فهم أبعد الناس عنه والسلطان لايسامح أحداً في شيء منه ، وعدم تعرضه لمال من يموت في بلادهم ، ومواظبتهم على الصلوات والترامهم لها في الجماعات . وضربهم أولادهم عليها ، وازدحام المساجد بالمصلين حتى إذا لم يبكر المرء بالذهاب إلى المسجد لم يجد موضعاً (٢) ، وفي حرصهم الشديد على حفظ القرآن وتعليم الدين » .

هذا الطابع من الحياة الدينية المطبوعة بطابع مذهب مالك نلحظها في تقاليد سلاطين سنغى ، وفي حرصهم على التقاليد وتمسكهم بالدين إلى أبعد الحدود .

وقد شاعت هذه التقاليد في غرب إفريقية كلها حيث يسود مذهب مالك ، وعلق القلقشندى على هذه الظاهرة عند أهل كانم بقوله « يتمذهبون بمذهب مالك الإمام ذووا اختصار في اللباس ، يابسون في الدين (٣) » .

ولا نكاد نجد أسرة حاكمة في هذا العصر إلا وقد اصطنعت لنفسها نسباً عربياً ، فسلاطين ملى يدعون الإنتساب إلى عبد الله بن صالح بن الحسن ابن على ، وانتسب سلاطين كانم وبرنو إلى حمير ، واتخذ سلاطين سنغى مثل

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة ج ۲ ص ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة ج ۲ ص ۱۹۳

<sup>(</sup>۳) القلقشندي ج ه ص ۲۸۱

هذا النسب العربي ، هذا كله ليكتسبوا صبغة إسلامية كاملة وليفوزوا برضا الرعية وتقدير المعاصرين ، وليفسحوا لأنفسهم مجالاً في الحياة الإسلامية الدولية .

ولم يعدم الأمر أن يقتبسوا من التقاليد الشائعة في الحياة الإسلامية المعاصرة ، فهم في لباسهم يتشبهون بأهل المغرب « يرتدون عمائم بحنك مثل المغرب وملبسهم شبيه بلبس المغاربة : جباب ودراريع بلا تفريج وهم في ركوبهم كأنهم العرب(١) ».

وتأثر كل من منسى موسى واسكى محمد بأساليب الحياة في مصر المملوكية ، فاقتبسوا منها ما وافق طبيعة بلادهم ، فسلطان ملى مثلاً يتخذ حاشية من ثلاثين مملوكاً من الترك اشتراهم من مصر ، وكانت وثائقهم ومكاتباتهم الرسمية تكتب كلها باللغة العربية (٢) .

هذا عن بعض ألوان من نظم الحكم والحياة الإجتماعية .

#### ٢ ـ الثقافة العربية:

أما عن الثقافة الإسلامية ، فإنه يمكننا أن نقول في اطمئنان أن هذه الثقافة كان طابعها عربياً صرفاً لم تداخله أية تأثيرات أخرى ، لسبب واضح هو أن هذه الشعوب الزنجية التي اعتنقت الإسلام وتشربت ثقافته العربية لم تكن لها تقاليد ثقافية مثل تقاليد الإيرانيين أو الإغريق التي أثرت في الثقافة العربية في بيئات الشرق الأدني ، حملت هذه الثقافة إلى بلادهم وتقبلوها كما هي.

هذه الثقافة ذات طابع مغربي بحت واضح كل الوضوح ، وهذا طبيعى لأن الإسلام دخل هذه البلاد من المغرب، فحمل معه إلى غرب إفريقية تقاليد المغرب وثقافته . وقد تدفق الإسلام من بلاد المغرب إلى غرب إفريقية على نطاق واسع منذ القرن الحامس الهجرى فصاعداً .

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ج ه ص ۲۹۸

<sup>(</sup>۲) مراسلات سلاطين برنو مع مصر وكذلك وثائق برنو التي نشرها Palmer: Bornu, Sahara and Sudan.

وكانت ثقافته منذ القرن الحامس الهجرى قد غلبت عليها التقاليد المالكية الدينية ، وكانت كلها تقريباً تدور حول فقه مالك والعلوم المساعدة الأخرى التى تخدم هذا الفقه وتساعد على فهم هذه الثقافة المالكية التى وضحت في القيروان ، وانتقلت منها إلى المغرب الأقصى والأندلس · حملها البربر معهم إلى غرب إفريقية ، فغلبت على الثقافة فيها ، وقل أن تجد في السودان الغربي مذهباً إلا مذهب مالك وفقها إلا فقه مالك .

الفقهاء مالكيون في حياتهم وتقاليدهم وإنتاجهم وتأليفهم وتدريسهم ، والشعوب مالكية تتأثر بهؤلاء الفقهاء وتستهدى بهم . وتراجم العلماء والفقهاء التي وردت في كتاب نيل الإبتهاج أو في تاريخ السعدى أو الفتاش تعطينا هذه الصورة المالكية الصرفة .

وكادت مدارس الثقافة الإسلامية في غرب أفريقية أن تكون مدارس مغربية بحتة ، فكأننا في فاس أو أودغشت أو مراكش أو القيروان . نفس الأسلوب ونفس الحياة ، نفس المثل ونفس الوسائل ، حتى طريقة الكتابة نفسها تأثرت بالطابع المغربي ، فالقلم العربي المستخدم هو القلم المغربي .

ونفس المناهج والكتب المتداولة هى المناهج والكتب المالكية المغربية : كتب عياض ، وكتب سحنون ، وشروح ابن القاسم وخليل ، وكتب المغيلى والونشريشى ، وموطأ مالك ، والمدونة والخزرجية ، وتحفة الحكام والعباد(١)

كل هذه الكتب كانت تدرس في مدارس غرب إفريقية في جنى وتنبكت وكانو وكتسينا وبرنو ، وفي أى مكان تسرب إليه الإسلام أو فقه مالك .

حتى التأثيرات الأندلسية دخلت إلى مدارس المغرب من قبل في ظل المرابطين والموحدين ، وعلماء الأندلس الذين بارحوا هذه البلاد بعد سقوطها في يد الفرنجة رحلوا إلى غرب أفريقية ، وأقام كثير منهم في تنبكت (٢٠) ، كما أقاموا في فاس ومراكش وتونس والقيروان .

<sup>(</sup>۱) السعدي صفحات ۲۹، ۳۳، ۳۸، ۲۹، ۲۹

Dubois : op. cit., p. 253. (Y)

ونماذج التأليف التى ظهرت ونشرت نماذج مغربية الصورة . وعنوان ذلك الفقيه المشهور أحمد بابا التنبكتى الذى ولد بوهران سنة ١٥٥٦ م من أصل صنهاجى ثم رحل إلى تنبكت ، وأقام فيها وشهد الاحتلال المراكشى ، وقد ظهرت مواهبه وارتفعت مكانته العلمية ، وانتشر ذكره حتى أدرك مراكش وبجاية . وقد حمل إلى مراكش أسيراً ولكنه عاد إلى تنبكت مرة أخرى حيث توفي بها سنة ١٦٢٧ ، وهو رجل واسع التأليف جم المعرفة ألف في كل الثقافة المألوفة في عصره ، وقد ذيل لابن فرحون في كتابه نيل الابتهاج ، بدأ من حيث انتهى ابن فرحون ، وعرض لتراجم من أغفلهم ، وأتم هذا الكتاب سنة ١٥٩٧ . وهو يعطينا صورة طريفة لتاريخ الحركة الفكرية ، ليس في مدينة تنبكت فقط ، بل في السودان الغربي كله .

وكذلك المؤرخ السعدى من رجال القرن السابع عشر، فقد بلغ مبلغ الرجال سنة ١٦٣٥ ، في الوقت الذى خضع فيه السودان الغربي للنفوذ المراكشى، وتجول في بلاد النيجر، وأقام بتنبكت وجنى ورحل للمغرب<sup>(۱)</sup> وهو في أسلوبه وطريقة تناوله للموضوعات يشعر بأنه مغربي الثقافة مع كونه سوداني الموطن.

وكذلك شأن محمود كعت التنبكتي صاحب كتاب الفتاش ، فقد كان فقيها من فقهاء تنبكت صحب أسكى محمد الكبير (٢) ، وألف كتابه بنفس الأسلوب المغربي المألوف .

كانت الثقافة في غرب أفريقية ثقافة مغربية في أرض أفريقية ولا يعنى هذا أن مدارس السودان الغربي لم تتأثر بإنتاج المدارس الإسلامية الأخرى. تأثرت على الحصوص بمدارس مصر المملوكية . ورحل أهل السودان إلى مصر وتعلموا فيها ، ورحل بعضهم إلى الشام والحجاز ، ووصلت تآليف المصريين إلى السودان الغربي .

وقد عرفنا كيف ابتاع منسى موسى الكتب وحملها معه ، كما أن مؤلفات السيوطى وغيره من علماء مصر شاعت في هذه البلاد . لكن هذا كله لاينتقص

Dubois: op. cit., p. 352. (1)

**Dubois**: op. cit., p. 352.

من الحقيقة التى وضحناها ، فكان الوافدون إلى الأزهريتعلمون فقه المالكية ، وأنشأوا بمصر مدارس مالكية ، وتأثرهم بمصر لايختلف عن تأثير المغاربة أنفسهم .

وتأثر الثقافة الإسلامية في غرب أفريقية بثقافة بلاد المغرب لايعنى أن هذه الثقافة أقل غزارة وعمقاً ، فنماذج العلماء والفقهاء الذين تعرضت لهم كتب التراجم لايقلون في مستواهم واستعدادهم وتحصيلهم عن إخوانهم المغاربة : تلقوا نفس التعليم وقرأوا نفس الكتب ، وعاشوا نفس الحياة (١) ، و عرفوا بالإخلاص الشديد والحرص على التعليم واقتنوا المكتبات العظيمة ووقفوها على المتعلمين .

وكانت مدينة تنبكت نفسها سوقاً عظيمة للكتب تنسخ فيها المخطوطات وتوزع في البلاد .

وفي رواية السعدى أن فقيهاً يدعى محمد بن محمود بن أبي بكر اقتنى نفائس الكتب العربية العزيزة ، أو ربما يأتي لبابه طالب يطلب كتباً فيعطيها له من غير معرفة .

ووصل علماء غرب إفريقية في علمهم إلى مستوى لايقل عن مستوى المدارس الإسلامية الأخرى ؛ إن لم يكن يزيد عنها في بعض النواحى. فقد روى السعدى أن فقيها اسمه عبد الرحمن التميمي جاء من الحجاز بصحبة السلطان موسى صاحب ملى حين عاد من الحج ، فأقام بتنبكت زمناً ، ولما رأى رجالها يتفوقون عليه غادرها (٢) إلى فاس .

كذلك رحل كثيرون من أهل هذه البلاد ومن علمائها إلى المغرب ودرسوا في مدارسه ، ووصل بعضهم إلى مصر وبرز في ميدان الثقافة .

وقد أورد ابن حجر ترجمة لفقيه تكرورى اسمه صبح بن عبد الله ، اشتراه سيده عقب مجيئه إلى مصر من بلاده ، ولشغفه بالعلم أقبل مع أبناء

<sup>(</sup>۱) السعدي صفحات ۲۹، ۳۳، ۳۸، ۲۹، ۲۹

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع والصفحات نفس المرجع ص ٥١ ، ٦٢

هذا السيد على دروس النجيب وشمس الدين وغيرهما من علماء ذلك العصر ، ثم اشتغل بالصناعة حتى ادخر خمسمائة درهماً اشترى بها حريته ، ثم برع في العلم واشتغل بعلم الحديث وتدريسه في دمشق(١) .

ولا ندرى بالضبط مدى انتشار الثقافة العربية بين عامة الناس في ذلك العصر، وإن كنا نلاحظ أن مكاتب تحفيظ القرآن قد انتشرت في كل مكان دخله الإسلام.

ونلمح في روايات الرحالة والمؤرخين حرص أهل البلاد جميعهم على حفظ القرآن والترامهم للشدة في ذلك ، فقد روى ابن بطوطة « أن أهل ملى يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه ، فلا تفك عنهم حتى يحفظون (٢) ».

ولكنهم رغم هذا لايتخذون اللغة العربية في حياتهم الحاصة ، إنما كانوا يستخدمون لغاتهم الأصلية ، ثم يصطنعون العربية في تعبيرهم الثقافي ، وفي صلواتهم ، فقد حضر ابن بطوطة صلاة الجمعة بأحد مساجد ملى ، فرأى رجلاً بيده رمح يقف (٢) ، ويبين للناس بلسانهم كلام الحطيب .

حدث هذا في القرن الرابع عشر ، ولازال يحدث حتى اليوم(؛) .

# ٣ - مراكز الثقافة:

هذا عن قيام الثقافة العربية في غرب إفريقية ، أما عن المراكز التي استقرت بها هذه الثقافة، فإن أهمها مدينة تنبكت نفسها ، التي أصبحت مكانتها من هذه الثقافة لاتقل عن مكانة القيروان في أفريقيه أو فاس في المغرب الأقصى أو قرطبة في الأندلس أو القاهرة في مصر .

فقد ارتبط تاريخ الثقافة في هذا العالم الأفريقي بتاريخ هذه المدينة نفسها . بدأت يوم ولدت المدينة ، واشتد ساعدها باتساع أفق المدينة وتطورها .

<sup>(</sup>۱) حامد عمار ص ۹۹

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة ج ۲ ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ج ٢ ص ١٩٣٣

<sup>(</sup>١) أثناء رحلة عام ١٩٥٦

ثم خضعت لما تعرضت له هذه العاصمة الروحية من مظالم الاحتلال المراكشى، ولما أعقبه من اضطرابات وتطورات ، حتى دخلت في النفوذ الفرنسى آخر الأمر .

كانت بحق مراكز الحياة الثقافية ، وقلب الحركة الفكرية النابض ، اجتمع فيها العلماء من كل جنس ولون : المغاربة والأندلسيون والمصريون والحجازيون ووفد إليها الناس من كافة بقاع غرب إفريقية من السنغال والنيجر ، ومن إمارات الحوصة وبرنو وكانم والسودان .

كل هذه الطوائف كانت تحج إلى هذه المدينة ، فتقيم بها زمناً ثم ترحل أو تقيم بها إقامة دائمة ، وقل أن تجدكتاباً لم يؤلف في تنبكت ، أو فقيهاً لم يتعلم فيها أو يقيم بها .

أقام بهذه المدينة واشتغل بالتدريس في جامعها الشهير الذى يشبه من وجوه كثيرة الجامع الأزهر في تراثه ومكانته العلمية ، حشد كبير من العلماء والفقهاء .

وبرزت منهم طائفة وصلوا إلى مرتبة الإمامة أشار إليهم السعدى في كتابه تاريخ السودان: منهم الحاج جد القاضى عبد الرحمن بن أبي بكر الذى تولى القضاء في عهد أسكى محمد، وأبو عبد الله أندغمحمد بن عثمان، وأبو جعفر عمر بن محمد أقيت الذى ترك أكثر من سبعمائة مجلد، ومخلوف بن على بن صالح (١).

كان هؤلاء العلماء يشتغلون بالتدريس في جامعة تنبكت الشهيرة ، وكانوا في الحقيقة بمثابة طبقة خاصة من سكان هذه المدينة ، لهم ظروفهم الخاصة وحياتهم الخاصة ، وكانوا يتوارثون حرفة العلم ويحتكرونها في أسرهم .

وكان الطلاب يفدون إلى هذه المدينة بعد أن يكونوا قد حفظوا اجزاء من القرآن في مدارسهم المحلية ، فإذا أتموا هذه الدراسة الابتدائية شدوا الرحال إلى تنبكت وأقاموا بها حتى يتم تعليمهم هؤلاء الطلاب، وكانت حياتهم

<sup>(</sup>۱) السعدى ص ٣٤ ، ٣٧ ، ٣٩

ميسرة ، يستضيفهم سراة المدينة وتجارها ووجهاؤها .كما أن مسجد سنكرى كانت له أوقاف تنفق على الطلبة المنقطعين للعلم (١) .

ولم تكن الدراسة في عهد هذه الجامعة محدودة بزمن إنما كانت رهناً بفراغ الطالب من قراءة عدد معلوم من كتب الفقه والحديث والمنطق والنحو وعلوم اللغة .

وقد حدثنا السعدى أن بعض الطلبة ينفقون أكثر من ثلاث سنوات في قراءة موطأ الإمام مالك وحده .

كذلك أشار السعدى إلى نماذج من الكتب التى كانت تدرس في جامعة تنبكت منها: الشفاء للقاضى عياص ، والصحيحين وعلم الحديث ، والسير ، والتواريخ ، وأيام الناس ، والمدونة ، والرسالة ، ومختصر ، خليل والألفية والموطأ ، ورجز المغيلى في المنطق ، والحزرجية في العروض ، وشرح الشريف السبتى ، وتحفة الحكام لابن عاصم ، وكتاب المعيار (٢) للونشريشى .

فإذا أتم الطالب هذه الدراسة المتنوعة حصل على الإجازة المطلوبة ورحل من المدينة إلى حيث يشتغل بالأقراء أو الخطابة أو الإمامة أو القضاء .

وكانت مدينة تنبكت مركزاً لإشعاع فكرى بعيد المدى في بلاد السودان فكانت تحمل إليها الكتب من مختلف جهات العالم الإسلامي ثم تنسخ وتباع في أسواق المدينة ، وكانت تلقى إقبالاً منقطع النظير من الطلبة والمشتغلين بالعلم والسلاطين والأمراء .

وكان علماء المدينة يقبلون في شغف على إنشاء المكتبات الحاصة وبعضهم نيفت كتبه على الألفين (٣) ، كما اقتنى بعض السلاطين مثل هذه المكتبات مثل ماروى عن اسكى داود ، سلطان سنغى المعروف (١) .

والأمر الذي كان يزيد الحركة الفكرية توقداً في تنبكت أنها ثم تكن محلية الطابع ، وإنما كانت عالمية اتصلت بالبيئات العالمية المعاصرة .

Dubois, p. 328.

<sup>(</sup>۲) السعدى: تاريخ السودان صفحات ۲۹، ۳۳، ۳۸، ۲۶، ۵۶

Dubois, p. 337.

<sup>(</sup>١) الفتاش ص ٩٤

اتصلت بالأزهر في العصر المملوكي ، ولا غرابة في هذا فقد أصبحت مصر موثل التفكير الإسلامي في الشرق والغرب بعد أن أصبحت مستقر الخلافة العباسية ، وتألقت ثقافتها الإسلامية تألقاً عظيماً .

ونلمح فيما كتبه السعدى هذه العلاقات التي توطدت بين الأزهر وتنبكت إلى أبعد الحدود. فهذا محمد بن أحمد التازحتى رحل إلى الشرق واتصل بعلماء مصر مثل شيخ الإسلام زكريا والبرهانين والقلقشندى، وابن أبي شريف، وعبد الحق السنباطى، وحضر دروس الأخوين اللقانيين ثم رحل للحجاز (١)، وعاد إلى تنبكت يذيع ما حصله من علم ومعرفة (٢).

وهنالك أمثلة كثيرة تؤيد هذه العلاقة الوثيقة . وممن ذاعت شهرته في السودان على وجه الخصوص الإمام السيوطى ، اتصل به طلاب العلم من تنبكت ، وكانت له صلات معروفة بسلطان سنغى اسكى محمد ، بل أشار السعدى إلى علماء من مصر جاءوا تنبكت (٣) .

ولسنا بحاجة إلى أن نشير إلى الصلة الوثيقة التى قامت بين تنبكت وبين جامعات المغرب الإسلامى ، فمدينة تنبكت مدينة في ثقافتها ونشأتها وفي تراثها كله إلى المغرب ، وكانت على اتصال وثيق غير منقطع بمراكش وتونس والجزائر وغدامس وطرابلس . كان علماء المغرب دائبي الرحلة إلى تنبكت، كما كان علماء تنبكت كثيراً مايقيمون بفاس أومراكش يعلمون أو يتعلمون (أ)

ومن المراكز الأخرى التى تلى تنبكت في الأهمية أو تدانيها مدينة جنى . وهى مدينة أسست قبل تنبكت بوقت بعيد ، غير أنها بدأت تدخل في دائرة النفوذ الإسلامي منذ القرن الخامس الهجرى ، أسلم أميرها سنة ١٠٥٠ م وبنى مسجدها العتيق على نظام المسجد الحرام في مكة (٥٠) .

**Dubois**, p. 175.

<sup>(</sup>۱) السعدى: ص ۱ ، ۱۲ ، ۷۰ ـ ـ Dubois, pp. 134-135.

<sup>(</sup>۲) السعدي ص ۳۷

<sup>(</sup>٣) السعدى ص ٢١ (م ١٨ ـ الاسلام في أفريقية )

ويبدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد تسربت إلى هذه المدينة قبل أن يدخل أميرها في الإسلام ، إذ يستفاد من رواية السعدى أن أميرها عندما تهيأ للدخول في الإسلام أمر بحشد جميع العلماء الذين كانوا في أرض المدينة ، فجمع منهم أربعة آلاف ونيف ، وأسلم على يدهم (١) . وذلك بسبب علاقاتها التجارية مع بلاد المغرب وحوض السنغال ، فقد كانت سوقاً عظيماً لتجارة الملح والذهب وجنى أهلها من هذه التجارة أرباحاً طائلة .

وارتبطت تجارياً بتنبكت وبالواحات الواقعة على طريق القوافل. ثم خضعت لدولة سنغى كما خضعت تنبكت ، فنعمت بالطمأنينة والأمن ، وتضاعف نشاطها التجارى كما رسخت قدمها في الثقافة الإسلامية عن ذى قبل. وكان إسكى محمد أول من عين القضاة بهذه المدينة للفصل بين الناس وفق الشريعة الإسلامية .

ثم تتابعت وثبتها من بعد ذلك . فنجد السعدى في تاريخه يتحدث بالتفصيل عمن أقام بها من العلماء والقضاة ورجال الدين(٢) .

ولكن رغم رسوخ قدمها في الثقافة الإسلامية على هذا النحو ، لم تستطع أن تبلغ ما بلغته تنبكت بسبب قرب هذه المدينة من الطرق المؤدية إلى بلاد المغرب وصلاتها المستمرة بمراكز الثقافة فيما وراء الصحراء.

ثم امتدت مراكز الثقافة إلى الشرق في المنطقة الواقعة شمال نيجيرها في أمارات الحوصة ، بعد أن دخلت هذه الإمارات في الإسلام وخضعت لنفوذ سنغى ، فظهرت مدن كانو وكتسينا كمراكز للثقافة الإسلامية منذ القرن الخامس عشر الميلادي فصاعداً .

وقد سبق أن أشرنا إلى رحيل بعض علماء تنبكت إلى مدينة كانو سنة ١٤٨٥ ، واتصال الرحلة إليها بعد ذلك ، كما نشطت كتسينا كذلك (٣) ،

<sup>(</sup>۱) السعدي ص ۱۱ ـ ۱۲

<sup>(</sup>۲) السعدى ص ۱۱ ـ ۲۰

<sup>(</sup>٣)

وقد رأينا الجهود التي قام بها الإمام المغيلي في هذه المدينة حين أقام بها زمناً يعلم الناس الفقه ويقضى بينهم ، والرحالة بارت<sup>(1)</sup> في حديثه عن إمارات الحوصة يشير إلى علاقة نشأت بين جلال الدين السيوطى وبير أمير كاتسينا . ولا نستبعد نمو مثل هذه العلاقة ، فقد اتصل رجالات غرب إفريقية بهذا الإمام العظيم منذ رجوع إسكى محمد من الحج بعد زيارته الشهيرة لمصر ، بل هنالك ما يدل على أن السيوطى (٢) رحل إلى شمال نيجيريا وأقام في هذه المدينة زمناً يعلم الناس وعاد إلى مصر سنة ٨٧٦ ه .

لكن مدينتي كانو وكتسينا تضاعفت شهرتهما العلمية بعد الأحداث التي أصابت مدينة تنبكت منذ القرن السادس عشر فصاعداً. ولا زالت مدينة كانو إلى اليوم ربما أهم مراكز الثقافة الإسلامية في غرب إفريقية وبها مدرسة للعلوم العربية ومدرسة للقضاء الشرعي .

ولم تقف الثقافة العربية عند حدود نيجيريا ، بل نفذت إلى منطقة بحيرة شاد ، وتوطدت في بلاد كانم وبرنو .

وقد كشفت الوثائق التى نشرها بالمر وترجمها إلى اللغة الإنجليزية عن علاقات هذه البلاد الثقافية بمصر ، وعن رحيل بعض العلماء إلى الجامع الأزهر وحجهم إلى مكة وزيارتهم بغداد ثم عودتهم إلى بلادهم واشتغالهم بتعليم الحديث والتفسير ، ومن هؤلاء عمر بن عثمان (٣) .

وتشير هذه الوثائق إلى تشجيع السلاطين للحركة العلمية وبنائهم المساجد.

وتكشف هذه الوثائق أيضاً عن تمتع رجال العلم في البلاد بمكانة ممتازة ، فقد درج السلاطين على إصدار مراسيم تجعل شخص العالم وولده وماله حراماً لا تمس بسوء طيلة حياته (٤) .

Barth: vol. II, p. 74, Arberry Islam to day, p. 36.

<sup>(</sup>٢) آدم عبد الله الألورى: الاسلام في نيجريا ص ١٠

Palmer : op. cit., p. 33. (7)

Ibid: p. 44. (1)

وامتدت هذه الهبات إلى المهاجرين من علماء المسلمين من الشمال أو الشرق ، وقد ظلت أسرتهم محتفظة بها مثات السنين(١) ، وأشارت بعض هذه الوثائق من ناحية أخرى إلى علماء ارتفع شأنهم مثل القاضي محمد بن الحاج أحمد ، والإمام طاهر بن إمام الحاج ، وعبد القادر بن الحاج وغيرهم ؛ وتفوقت مراكز الثقافة في برنو في القرن الثاني عشر على وجه الحصوص (٢) .

هذه المراكز الثقافية كانت تتأثر إلى حد بعيد بسياسة الدول الإسلامية التي قامت في السودان الغربي . فكانت الدولة كلما بسطت ظل الطمأنينة وسادها الأمن والرخاء ، ومدت يد العون إلى المشتغلين بالعلم ، كلما عملت على الأخذ بيد هذه الثقافة .

هذا القول يصدق على مدينة تنبكت بصفة خاصة ، فقد ظفرت من عناية منسى موسى (٣) ما دفعها في طريق الظهور ، فهو الذي بني بها دار السلطنة ، وبني صومعة الجامع الكبير .

وتدفق إليها رجال العلم لينعموا بهذه الطمأنينة ، ثم تأثرت تنبكت وثقافتها الإسلامية بما ذاقته في عهد سلطان سنغي سن على الذي غزا هذه المدينة سنة ٣٧٨(٤) ه .

وفر منها العلماء بالآلاف خوفاً من بطشه وانتقامه . ثم عاودت هذه المدينة حياة الهدوء والطمأنينة والإنتاج في عهد إسكى محمد ، ولعل هذا يفسر المديح الذي كاله السعدي لهذا السلطان كيلاً ، ونعمت بهذه العناية في عهد إسكى داود اسْحق(٥) .

ثم ذاقت من المراكشيين أكثر مما ذاقت من سن على من قبل ، وهذا أمر يؤسف له حقاً . فقد كان أخلق بهذا الفتح أن يزيد من عمق الصلة بين

(7)

<sup>(1)</sup> Idem.

Islam to day, p. 137.

<sup>(</sup>٣) السعدي ص ٧ ، ٩

<sup>(1)</sup> 

السعدي ص ٧٥ ، ٧٧ الفتاش ص ۹۶ ، ۱۱۳

المغرب وغرب إفريقية ، وأن يدفع الثقافة الإسلامية في طريقها نحو التفوق والإزدهار (١) .

وكانت أوضاع المراكز الثقافية الأخرى تتأثر بالأحوال السياسية كما تأثرت بها تنبكت فقد امتدت النهضة إلى جنى في ظل نفوذ سنغى ، كما تفوقت كانو وكاتسينا بسبب اضمحلال تنبكت من ناحية ، وتشجيع أمراء الحوصة من ناحية أخرى . وقد رأينا كيف عمل سلاطين برنو على تشجيع الحركة العلمية في بلادهم .

## ٦ - الحضارة العربية في غرب افريقيا في القرن التاسع عشر

والعالم الإسلامي كما انتفض في القرن التاسع عشر وقامت في أكثر أقطاره محاولات مخلصة لإخراج المسلمين من رقدتهم وإيقاظ وعيهم ، وبعث النشاط فيهم ، وتجديد روح الحضارة العربية التي تألقت طوال العصور الوسطى ، إما عن طريق الدعوات السلمية أو الحركات التجديدية ، كذلك امتدت هذه اليقظة إلى غرب إفريقية . وشهدت محاولات من هذا القبيل للأخذ بيد المسلمين ، وإصلاح عقائدهم وأمورهم . وماكان لهذه البلاد أن تبقى بعيداً عما اعتمل في الأقطار الإسلامية الأخرى . فقد كانت صلاتها بالعالم الإسلامي صلات وثيقة ، تفكر وتتجاوب كما يتجاوب .

وكانت حركات الإصلاح التي شهدها غرب إفريقية في القرن التاسع عشر حركات سلفية كلها ، تدعو إلى العودة بالإسلام إلى ماضيه المشرق ، وتكوين مجتمع إسلامي صرف في نظمه وتقاليده وعاداته . هذه الحركات يمكن أن نعددها على النحو الآتي :

١ ــ الدُّعوة الوهابية ممثلة في حركة عثمان بن فودى في نيجيريا .

٢ = تجدد نشاط الطرق الصوفية بعد أن امتدت إليها يد البعث والإصلاح ، ممثلة في نشاط السنوسية والقادرية والتيجانية .

٣ – حركات مهدوية تمثلها حركة أحمد ولوبو وولده أحمدو شيخو. قامت المحاولة الأولى في شمال نيجيريا بين إمارات الحوصة قام بها رجل من أفذاذ أهل البلاد في هذا العصر هو عثمان بن محمد فودى .

ومن حق هذا المصلح أن نترجم له وأن نعرف بمبادئه وأن نعرض لجهاده وللمكانة التي أحرزها بين مصلحي العلم الإسلامي ومفكريه .

ينتسب هذا المصلح إلى شعوب الفولاني التى رأيناها تخرج من أوطانها في منطقة السنغال ، وتتسرب تسرباً بطيئاً نحو الشرق منسابة في سهول السودان .

وهو ينحدر من أسرة من هؤلاء كان وطنها الأول في منطقة فوتاتورو ، ثم انطلقت في ركاب المهاجرين حتى دخلت سهول نيجيريا ، وأقامت في بلاد الحوصة .

في هذه البيئة ولد عثمان بن محمد فودى في قرية طفل بإمارة غوبير سنة ١١٦٩ هـ ، وكان بيته بيت علم وفتوى ، أسلم أجداده منذ دهر طويل وتفقه أبوه في الدينواشتغل بالعلم (١) ، واشتغل به بيته كله حتى زوجته وأولاده .

شب في هذه البيئة المتدينة فأولع بالعبادة والذكر ، ونشأ نشأة دينية خالصة ، ثم بدأ يخطو خطواته الأولى في طريق العلم والثقافة ، تلقى دروسه الأولى على يد أبيه محمد فودى وجدته رقية وأمه حواء (٢) . ثم أقبل على علوم العربية يستريد منها . أخذ الإعراب عن الشيخ عبد الرحمن بن حمداء وسمع الفقه من محمد تبو بن عبد الله . ثم ارتحل إلى الشيخ جبريل بن عمر ولازمه ثم عاد إلى بلاده ، وسمع التفسير في زنفر ثم درس الصحيحين (٣) .

ولما بلغ مبلغ الشباب وأوتي حظه من النضوج العقلي والفكرى هاله حال المسلمين في بلاد الحوصة ، فهم يخالطون الوثنيين دون تحرج ، ويقلدهم

<sup>(</sup>۱) آدم عبد الله الألوري ص ۳۵

 <sup>(</sup>۲) نساء الطوارق والفولا يتمتعن بنصيب وافر من الحرية ويتعلمن
 کما يتعلم الرجال سواء بسواء
 (۳) آدم عبد الله الألورى ص ۳٥

العامة ويتشبهون بهم (١) . وظهر الدين تشوبه البدعة وتجلله الحرافة ويقتله الجهـل .

ثم رحل إلى بلاد الحجاز وذهب إلى مكة . وكانت الوهابية قد انتشرت في الحجاز ، ذاعت مبادؤها في الإصلاح وحققت قدراً كبيراً من النجاح بالتحالف الذى تم بينها وبين آل سعود . وقد خالط عثمان دعاة الوهابيين واستمع إليهم ، وتشرب مبادئهم وتحمس لها ، فأيقظت في نفسه الرغبة الملحة في أن يحارب البدع في بلاده كما حاربها الوهابيون في بلادهم . وأن يعلنها ثورة على أولى الأمر كما كانت الوهابية ثورة على السلطان والمفاسد . وقويت في نفسه الرغبة في إيقاظ مسلمى إفريقية من خمولهم ورقدتهم وحياتهم الدينية المقفرة (٢) .

حبه للوهابية واتخاذها ديناً وعقيدة يتبين من الخطة التي انتهجها في الإصلاح ، والمبادىء التي أعلنها .

هذه المبادىء تظهر واضحة جلية في مؤلفاته التى بلغت إثنا عشر مؤلفاً ، وفي مؤلفات أخيه عبد الله وإبنه محمد بل . كلاهما ألف في العقائد ، وفصل وشرح . كما تظهر هذه المبادىء مما رواه المعاصرون أو من في حكمهم عن أفعاله وخطواته ومنهجه — خصوصاً صاحب كتاب تذكرة النسيان — فقد أفرد ذيلا في كتابه للتاريخ للسلطان محمد بل بن عثمان ولبعض خلفائه .

وقد بدأ رسالته كما بدأها الوهابيون أول الأمر ، دعوة إلى الدين بالحسنى والموعظة ، فأخذ يدعو إلى الإسلام ويحض الناس على اعتناق مبادئه . وبدأت حلقات الطلاب الملتفين حوله تتسع بالتدريج . ثم حض على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتاب على يديه خلق كثير ، وتزايد عدد أنصاره ومريديه . ثم بدأ بالإتصال بالأمراء المعاصرين يريد أن يحضهم على إصلاح الأحوال ومحاربة البدع والإتحاد لنشر الإسلام بين من لم يسلم من الوثنين .

<sup>(1)</sup> 

وتتضح من تعاليمه الرغبة السلفية الملحة في إعادة المجتمع الإسلامي إلى بساطته الأولى ونقائه الأول أيام الراشدين(١) .

كذلك نفى عن نفسه في قوة وصرامة عمله من أجل ملك أو أى عرض من أعراض الدنيا .

وكان يذكر دائماً أن العناية قد اختارته لإصلاح الدين وإعادة حكم الأمة والحماعة (٢) . فكان يشاور أصحابه في أعماله كلها ، والترم خلفاؤه نظام البيعة الإسلامية .

وصاحب تذكرة النسيان<sup>(٣)</sup> في حديثه عن بيعة محمد بل بن عثمان بن فودى روى أن خطيب المسجد قرأ على الناس وثيقة الشيخ في استخلاف ولده ، وأتاه أهل الآفاق وبايعوه .

وكانت جيوش الفتح والجهاد قبل الزحف تقرأ آيات الجهاد وسورة براءة لتقوى الروح المعنوية (١٠) . وظهر طابعهم في التقشف والزهد منذ اللحظة الأولى، فقد كان محمد بل الذى ولى السلطنة بعد أبيه يأكل من كسب يده ، ويأبي أن يقتات من أموال المسلمين (٥) وكان عثما ن وخلفاؤه لايكفو ن عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتحطيم دنان الحمر ، وكسر آلات الطرب ، ذهب أحد هؤلاء السلاطين إلى حد قتل ضارب الدف (٦)

وبعد أن كثر اتباعه وكثرت شهرته انتقل إلى المرحلة التالية من دعوته ، وهى وعظ الأمراء وإرشادهم ، ولعله كان يريد أن يحقق ما حققه ابن عبد الوهاب من قبل ، وأن يتم تحالف بينه وبين أحد أمراء الحوصة كما تم التحالف بين الوهابية وآل سعود .

Arberry, p. 138.

Barth: vol. II, p. 80.

**<sup>(</sup>**1)

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) تذكرة النسيان ص ١٨٩

<sup>(</sup>١) تذكرة النسيان ص ١٩٢

<sup>(</sup>٥) تذكرة النسيان ص ١٩٢

<sup>(</sup>٦) تذكرة النسيان ص ٢٠١

فاتجه إلى أمير غوبير وبين له الحق والباطل ، وشرح له الإسلام الصحيح وطلب إليه أن يعاونه في إحياء الدين وإقامة العدل . ويبدو أن هذا الأمير استجاب أول الأمر ، فعهد إليه بالتقوى والإرشاد في مجلسه ، يفسر القرآن ويروى الحديث ، ويشرح آراءه الإصلاحية ، ويجاور العلماء ويناظرهم ويرد عليهم بالحجة ، فسعى العلماء الحاقدون إنى الوقيعة بينه وبين الأمير ، والهموه أنه إنما اتصل بالأمير رياء ومنافقة وطلباً للرئاسة ، وحباً في عرض الدنا(۱) .

فاتجه إلى إمارة أخرى هى إمارتي زنفر وكب ، ينشر دعوته ومبادئه ، فأسلم على يديه عدد كبير من الوثنيين ، وزاد الناس له اتباعاً ، ورأى الأمراء فيه خطراً ملحاً يريد أن ينتقص من سيادتهم ، وأن يحد من نزواتهم ، ويؤلب عليهم رعيتهم فأمروه بالخروج من بلادهم ، وهددوه بإيذائه وإيذاء أعوانه والقضاء على دعوته .

فلما لم يستطع أن يحقق هدفه ، وأن يفوز بمعاونة أمير من أمراء الحوصة ، خرج في ٢١ فبراير سنة ١٨٠٦(٢) مهاجراً ومعه طائفة من أنصاره المخلصين إلى أطراف الصحراء ، فإذا بأمراء الحوصة يتعقبونه أينما ذهب ، يقطعون الطريق الموصل إليه ، وينهبون أمواله ويتهيأون لحربه .

فلم يجد أتباعه بداً من أن يبايعوه على الجهاد أو الموت وطاعة الله ورسوله وبايعوه بإمرة المؤمنين . واستعدوا للحرب واستجاب له أنصاره في كل أنحاء نيجريا .

وجدت دعوته استجابة قوية سريعة بين عشائر الفولاني المنتشرين في البلاد، إذ رأوا في انتصاره إعلاء لكلمتهم، وارتفاعاً لشأنهم ومجداً لجنسهم فاتحدوا خلفه، بعد أن كانوا قبائل مبعرة تحيا حياة رعوية، وقدموا إلى مهجره ينضمون لجيشه ويؤيدون دعوته (٣).

<sup>(</sup>۱) آدم عبد الله الألوري ص ٣٦

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣)

هذا التأييد الذى ظفر به عثمان بن فودى من أبناء جنسه يرى فيه هوجبين Hogben حركة قومية لقبائل الفولاني موجهة ضد أمير غوبير الذى أراد طردهم والقضاء عليهم ، وأن الوثنيين منهم (في زعمه) عادوا إلى حياتهم العادية بعد انتهاء الجهاد ، على حين تقاسم أصحابه المناصب والنفوذ .

وهذا القول لايستقيم مع ما رأيناه من بداية دعوة عثمان . فقد رأيناها محاولة مخلصة للإصلاح ، مجردة من شبهة الجنس أو الرغبة في الملك ، وأنه اضطر حين أعوزه الجند وحق الجهاد أن يستعين ببني جنسه في هذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإن كنا لاننكر أيضاً أن الحركة كانت إلى حد ما قومية ودينية إصلاحية في نفس الوقت .

ولما تزعم ملك غوبير المعارضين له وسار لحربه ، أعلن الجهاد رسمياً سنة ١٨٠٦ وابتدأ دور جديد في حركته الإصلاحية هو دور الفتح والجهاد، فبدأ بمدينة كانو ، هاجمها وهزم أميرها هزيمة ساحقة (٣) وولى أحداً من الفقهاء من أتباعه أميراً عليها . ثم هاجم إمارة زاريا ، وتم له فتحها سنة ١٨٠٧ ، واستولى على منطقة سكت (٤) ، واتخذ هذه المدينة حاضرة لدعوته . وقد أعيد بناؤها في عهد السلطان محمد بل سنة ١٨١١ ، واستولى على إمارة زنفر وغوبير وكب .

وكانت الحماسة توحد بين صفوف أنصاره ، والرغبة الملحة في رفع اواء الدين تدفعهم إلى طلب الشهادة ، فاستطاع سنة ١٨١٠ أن يخضع إمارات الحوصة كلها لنفوذه ، بل أراد أن يمد رواق حركته الإصلاحية نحو بلاد برنو . وفي سنة ١٨٠٨ قسم الدولة بين إبنه محمد بل وأخيه عبد الله ، ولى ابنه على المنطقة الشرقية وأخاه على القسم الغربي ، وقنع هو بالزعامة الزوحية متخذاً مدينة سكت مركزه الروحي (٥) .

<sup>(</sup>۱) أرنولد ص ٣٦٠

<sup>(</sup>۲) Fage, p. 35. (۲) م ۱۹ ـ الاسلام في افريقية )

<sup>(</sup>٦) تذكرة النسيان ص ١٨٥(١)

Hogben, p. 113.

**<sup>(</sup>0)** 

وحركته الإصلاحية هذه كان شأنها شأن الوهابية، لقيت تشجيعاً وتعضيداً من المخلصين الراغبين في الإصلاح ، كما لقيت معارضة ومحاربة من المحافظين الرجعيين .

فممن عارض هذه الدعوة محمد أمين الكانمي (١) صاحب برنو، واتهم الشيخ عثمان بأنه يسعى لعرض الدنيا في الوقت الذى سعى فيه هذا الكانمي لعرض الدنيا حين تولى سلطنة برنو فيما بعد .

ولكن هذه الرغبة المخلصة صادفت إعجاباً واستجابة في نيجريا وفي خارج نيجريا . وممن أعجبهم منهجه في الإصلاح سلطان المغرب .

ولما توفي الشيخ عثمان سنة ١٨١٧ بويع إبنه محمد بل أميراً للمؤمنين وبقيت الإدارة مزدوجة في عهده : القسم الشرقي يدفع الجزية لسكت والقسم الغربي يدفعها لعبد الله بن فودى . ثم توفي محمد بل سنة ١٨٣٧ ، والرحالة كلبرتون الذى زار هذه البلاد في عهد هذا السلطان يتحدت عن الاستقرار والرواج والرخاء ، ولا تزال هذه السلطنة باقية حتى اليوم (٢٢) .

وقد ترك ظهور هذه الحركة الإصلاحية أثراً عظيماً في أحوال المسلمين في نيجريا ، وفي غرب إفريقية كله .

فلم يعتمد الفولانيون في نشر الإسلام على الجهاد وحده ، إنما قاموا بجهود مشكورة لنشر الإسلام بالطرق السلمية ، فالرحالة Lander رأى في إحدى جزر النيجر المعلمين الفولانيين ، أرسلهم أمير نوب لتعليم الوثنيين مبادئ الإسلام (٣) .

كذلك عمل السلاطين أنفسهم على دفع الحركة الإسلامية إلى الأمام<sup>(1)</sup> ، إذ بفضلهم انتشر الإسلام في جنوب نيجريا ، وبهذه البلاد اليوم ملايين

Fage, p. 35. (1)

<sup>(</sup>۲) تذكرة النسيان ص ۱۸۹(۳)

Meek, vol. II, p. 12.

<sup>(</sup>١) تذكرة النسيان ص ٣٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤

من المسلمين دخلوا في الدين على نطاق واسع بفضل هذه الحركة الإصلاحية العظمى .

وكانت هذه الحركة إعلاء للثقافة العربية في غرب إفريقية ، فلم تكن دعوة في الدين مبنية على صوفية إنما مبنية على حركة علمية وعلى دراسة أصيلة ؛ فمامهم عثمان بن فودى نفسه ألف نحو عشرين كتاباً (١) ؛ هي :

أصول الولاية – إحياء السنة – بيان البدع – ترغيب العباد – التصوف – تميير المسلمين – الجهاد – دالية المديح – سوق الصادقين – شفاء الغليل – علوم المعاملة – عمدة العلماء – عمدة البيان – العقل الأول – كف الطالبين – المهدى المنتظر – المسائل المهمة – نصائح الأمة – نور الألباب – الهجرة.

وكان أخوه عبد الله بن فودى يبارى العلماء في مقابلته لصحيح البخارى (٢) وعرف من مؤلفاته ثمانية عشر كتاباً: ألفية الأصول – بحر المحيط في النحو – تزيين الورقات – تخميس العشريات – تفسير ضياء التأويل – تفسير كفاية الضعفاء – الحصن الرصين في الصرف – دواء الوسواس – سبيل النجاة ضوء المصلى – ضياء السياسة – ضياء الحكام – كتاب النبات – مصالح الإنسان – مفتاح الأصول – نيل المرام – نظم النقابة (٣).

ولم يكن إبنه السلطان محمد بل أقل منهما شأناً في هذا الميدان ، فقد خمس في غزواته همزية البوصيرى ، وقصيدة بانت سعاد ، والبردية للبوصيرى . وروى صاحب تذكرة النسيان (٤) أنه كان كثير الاشتغال بالتأليف وكلما ألف تأليفاً أخرجه إلى الناس فيقرأه لهم ثم يشتغل بتأليف آخر . وقد انتقلت زعامة الحركة الفكرية من مدينة تنبكت وجبي إلى مدن كانو وشمال نيجريا .

ثم شهدت غرب إفريقية محاولات أخرى للأخذ بيد المجتمع الإسلامي والعمل في عزم وإصرار على نشر التقاليد الإسلامية .

<sup>(</sup>۱) الألورى ص ١١

<sup>(</sup>١) تذكرة النسيان ص ١٩١

<sup>(&</sup>lt;sup>n</sup>) الألورى ص ١١

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۲

وكما انبعثت حركة عثمان بن فودى في أوساط الفولاني النازلين في إمارات الحوصة ، كذلك قامت حركة أخرى في فرع آخر من هذا الشعب الذى انتشر في بلاد غرب إفريقية على نطاق واسع .

وقد رأينا أن طائفة من الفولاني هاجرت إلى منطقة ما سنة بين السنغال والنيجر وخالطوا شعب البمبارة وعاشوا في كنفه ، وظلت غالبيتهم على الوثنية .

في هذا الوسط الوثنى الخالص إلا من بصيص من التأثيرات الإسلامية ونشأ فتى فولاني إسمه أحمد واوبو في أسرة مسلمة متمسكة بالتقاليد الإسلامية ، وما كاد يبلغ سن الشباب حتى دفع به أهله إلى مدينة جنى (۱) التى كانت من أهم مراكز الثقافة الإسلامية في حوض النيجر ، حيث تعلم التفسير والفقه وتفقه في الدين . وعاش في هذه المدينة زمناً وغادرها بعد أن اكتملت ثقافته ، وفي ذهنه فكرة واضحة لبعث القوى الإسلامية ومحاربة الوثنية ، والقضاء على البدع وتحرير عشيرته من أهل ما سنه الفولانيين ومن أوهامهم ووثنيتهم .

أُ ثُم ظهر عثمان بن فودى في شمال نيجريا يدعو إلى الإسلام ، ويمهد الأذهان لإعلان الجهاد على النحو الذي رأيناه .

وقد اجتذبت هذه الدعوة الإصلاحية الفولانية أحمد ولوبو واستجابت لها رغبته الخالصة في الإصلاح وسخطه الشديد على الضعف والتخاذل الذى ساد المجتمع الإسلامي المعاصر ، وشارك في الجهاد في بلاد الحوصة حتى إذا ما انتهى الجهاد وحقق آمال المصلحين أراد أن يمضي إلى وطنه – ماسنه – وأن يصلح من شئونه كما أصلح عثمان من شئون إمارات الحوصة ، ولكنه اتخذ له منهجاً يختلف عن منهج عثمان .

كان عثمان صاحب رأى في الإصلاح حمله إلى مقعد الأمانة في المجتمع، ولكن أحمد ولوبو اختط لنفسه طريقاً آخر ، فقد ادعى المهدية<sup>(٢)</sup> وإنه

Dubois, p. 184.

**<sup>(</sup>**1)

مبعوث العناية لإنقاذ المجتمع الإسلامي في هذا الجزء من إفريقية ، ثم مجاهدة الوثنية بكل ما يملك من قوة .

فادعى الانتساب إلى البيت النبوى الكريم (۱) وأشاع تنبؤات تبشر بظهور المهدى وتهي له الأذهان وتذكر صفته ونسبه وإسمه ، فساق على لسان السيوطى الإمام أحاديث دارت بينه وبين أسكى محمد الكبير يتنبأ فيها بظهور هذا المهدى بعد نحو أربعة قرون ، ثم سأل الشيخ السيوطى هل يخرج من صلبه من يقيم الدين ويصلح أمره . فقال له الشيخ «لاولكن يأتي صالح عالم جليل تابع السنة إسمه أحمد يظهر في بعض جزائر ما سنة ، ولكن من قبل علماء سنقر (سنكرى)، وهو الذى يرثك في الحلافة والعدالة والصلاح والجود والنفى والزهد ، ويكون كثير التبسم دائم التحرك في جلوسه ويسبقك بكونه متبحراً في العلوم ، وأنت لاتعلم إلا أحكام الصلاة والزكاة والاعتقادات. وهو آخر الحلفاء المذكورين» . ثم سأل أسكى الشيخ هل هذا الحليفة يجد الدين فيجدده أو يجده خامداً فيوقده . فقال له الشيخ بل يجد الدين خامداً فيكون كشرارة جمر وضعت في يابس الحشيش فينصره الله على جميع الكفار والمخالفين حتى تعم بركته الآفاق و الأقطار ، فمن رآه وتبعه كان كمن تبع والمخالفين حتى تعم بركته الآفاق و الأقطار ، فمن رآه وتبعه كان كمن تبع فتوسط الأدلاء في زمانه لكنهم لايزالون على الجهاد إلى فنائهم (۲) .

وقد انتشرت دعوته في ما سنة وصادفت قبولاً عظيماً ، ووجد فيها الفولانيون فرصة اتوحيد صفوفهم وارتفاع شأنهم كما ارتفع شأن إخوانهم في شمال نيجريا .

ثم تجاوز تفكيره حدود وطنه وتطلع إلى الوطن الإسلامي الكبير فيما وراء الصحراء الكبرى. كما تطلع محمد أحمد المهدى إلى هذه الآفاق فيما بعد .

فوجه أحمد ولوبو الكتب إلى المسلمين في إفريقية كلها ، إلى سلطان مراكش وإلى مسلمي الجزائر وتونس ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية

<sup>(1)</sup> 

Fage, p. 146.

<sup>(</sup>٢). تاريخ الفتاش ص ١٤

بأنه الإمام الثاني عشر ، وأنه المهدى الذى بعث لإنقاذ الدين والجهاد في سبيل الله ، ثم أعلن الجهاد سنة ١٨١٣ فهزم البمبارة الوثنيين(١) .

ثم دخل مدينة تنبكت سنة ١٨٢٧ ، وأنقذها من يد الرماة المراكشيين ، ثم دخل مدينة جبى وطهرها من البدع والمنكرات ، واتخذ له حاضرة على مقربة منها سماها (حمد الله) ، ونشأت إمارة إسلامية عظيمة الشأن في منطقة ماسنة . وقد توفي أحمدو هذا سنة ١٨٤٤ (٢) .

وخلفه إبنه أحمدو شيخو ، ولم تعمر دولته طويلاً فقد توفي سنة المده ، وأصبحت ماسنة هدفاً لحركة إصلاحية أخرى تنبعث من بلاد التكرور ، ورغم أن هذه الحركة كانت قصيرة العمر إلا أنها أتمت إسلام الفرع المغربي من الفولانيين ، ونشر الإسلام بين شعوب البمبارة .

ومن الغريب أن كلا الحركتين ، حركة عثمان بن فودى وأحمدو لوبو قد حالفتا طريقة القادرية ، وأيدتا إلى أبعد الحدود هذه الطريقة التى نفذت إلى إفريقية العربية في القرن الخامس عشر على يد أحد مهاجرى توات . ثم اتحذت من منطقة ولاتة مركزاً لها ، ثم تدفقت إلى تنبكت (٤) . وفي مستهل القرن التاسع عشر امتدت إليها النهضة الروحية الكبرى التى انتشرت في العالم الإسلامي كله فاندفعت القادرية إلى غرب إفريقية . وأفادوا من حركات ابن فودى ، وأحمدو لوبو . وانتشرت انتشاراً واسعاً من برنو شرقاً حتى منحني النيجر غرباً ، وقاموا بنشاط عظيم في إنشاء الزوايا والربط والمدارس ، وإرسال البعوث والتبشير بين الوثنيين فكأنها اضطاعت بالجهود السلمية في نشر الدين تاركة أمر الجهاد لمن هو أقدر عيله (٥) .

ثم امتدت الحركات الإصلاحية التي استهلها عثمان بن فودى إمتداداً سريعاً صوب الغرب في سرعة وعنف ، ووجدت استجابة عميقة وسريعة

Fage, p. 146.

Dubois, p. 155.

(۲)

Dubois, p. 150.

(۳)

L'Islam Noir, p. 49.

في جميع أرجاء غرب إفريقية ، مما يدل على أن هذه البلاد كانت مفتحة الأذهان لنداء الجهاد ، مهيئة لتقبل هذه الدعوات الإصلاحية المنطلقة من شمال نيجيريا .

وقد رأينا امتداد هذه الحركات إلى منطقة ماسنة على يد أحمدو لوبو ، ولكنها انطلقت صوب المغرب إلى حوض السنغال نفسه ، ومنها إلى منطقة فوتا الواقعة إلى الجنوب من السنغال الأدني. هذه المنطقة التي نزلها التكرور ، واستطاعوا قبل غزوات المرابطين أن يتخطوا السنغال ويتوسعوا شمالاً صوب المغرب. كذلك خضعت هذه المنطقة لملوك غانة أو صوصو أو ملى ومنها انبعثت هجرات الفولاني متجهة صوب الشرق فوق سهول السودان(۱).

كان الإسلام قد تأصل في بلاد التكرور ربما أكثر من تأصله في أية بيئة إفريقية أخرى. أسلموا منذ أيام عبد الله بن ياسين ، واشتركوا في جهاده وتشربوا الثقافة الإسلامية ، وتعمقوا في فهمها . وأخلصوا لها كل الإخلاص وكانوا ألزم أهل السودان لأحكام الدين وشعائره .

في هذه البيئة ولد عمر الفوتي التكرورى سنة ١٧٨٨ في قرية حلوار من بلاد ديمار ، بأرض فوتة(٢)

وكان أبوه من المرابطين المتفقهين في الدين ، شأنه شأن غالبية أهل البلاد فرباه تربية دينية (٣) وتعلم علوم العربية ، والفقه والحديث والتوحيد ، حتى إذ بلغ مبلغ الشباب ظهر كرمه وقوة شخصيته ووفرة مهابته .

ثم ارتحل صوب الشرق يطلب المزيد من العلم ، فنرل مصر سنة العلم ، وتلقى العلم بالأزهر ، ثم غادر مصر إلى البلاد المقدسة وتنقل بين مدنها وقتاً طويلا ، وكانت الحجاز في ذلك الوقت مركزاً لحركات السلفية والثورات الدينية .

وليس ببعيد أن يكون الحاج عمر الفوتي قد لقى دعاة الوهابية وخالطهم وتشرب مبادئهم . وليس من المعقول أن تطول إقامته بالحجاز على هذا النحو

Dubois, p. 157. (1)

<sup>(</sup>٢) أبوبكر خالد عمريا: ص ١٧

<sup>(</sup>٢) أرنولد ص ٣٦٧

ولا يتصل بالوهابية ، كما اتصل بشيوخ التيجانية وأعجبته مبادئهم التي تدعو إلى الشدة ، بعكس مبادىء القادرية التي تدعو إلى التساهل والتسامح .

ثم عاد إلى مصر مرة أخرى ، وغادرها إلى برنو ، ثم انتقل إلى بلاد الحوصة ، وكشف عن مبادئه ، فهو يبدو وهابياً متحمساً لمبادىء عثمان بن فودى محبداً دعوته إلى الإصلاح(١) . يدل على ذلك أنه أخذ يعظ الناس ويحضهم على الرجوع إلى عقيدة السلف .

ثم مضى إلى مدينة سكت الحاضرة الروحية للدعوة الوهابية التى بثها عثمان بن فودى ، واتصل بالدعاة والزعماء ، وتزوج بنت السلطان محمد بل ابن عثمان . وجمعته بهم أواصر مودة وثيقة وتفاهم عميق (٢) .

وعاد إلى بلاد فوتا سنة ١٨٣١ وقد تشرب مبادىء الإصلاح واعترم الجهاد . فلجأ إلى جبال فوتا جالون ، وأنشأ رباطاً للعبادة الروحية والتدريب على الحرب والإستعداد للجهاد، مقلداً عبد الله بن ياسين صاحب دعوة المرابطين.

وتوافد عليه المخلصون من أتباعه المستجيبين لدعوته ، وتسلح بأحدث الأسلحة ، التي اشتراها من التجار الأوربين (٣) .

فلما شعر بقوته انحدر من رباطه سنة ١٨٤٨ ، وقد زاد أنصاره قوة في الروح وقوة في السلاح .

ولم تلق دعوته قبولاً من المترمتين من التكرور الذين لم يألفوا الوهابية ونزعتها العنيفة في الإصلاح ، فهاجر كما هاجر عثمان بن فودى من قبل إلى مدينة دنكراى ، وبنى فيها قلعة حصينة ، ومنها أعلن الجهاد على الوثنية والبدعة والفساد .

استهل جهاده بغزو إمارة البمبارة في كارتة مركز الوثنية ، وهزم جيشها سنة ١٨٥٤<sup>(١)</sup>، واستولى على أهم مدنها ، وكان يريد أن تتعاون معه إمارة الفولاني في ماسنة لشن هجوم مزدوج على مدينة سيجو ( سيقو ) .

<sup>(</sup>١) أبوبكر خالد عمريا: ص ١٨

Fage, p. 138.

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٢) أبوبكر خالد عمريا: قوته السنفالية ص ١٧ – ١٨

Fage, p. 148. (1)

فلما رفض ملوك ماسنة استدار عمر غرباً لمهاجمة مدن خاسو وجلام ، وهي إمارات صغيرة في السنغال الأوسط آوي إليها الفارون من جيش كارتة .

ولكن الفرنسيين كانوا قد بدأوا يتدخلون ، والتحم عمر بأول قوة فرنسية سنة ١٨٥٧ (١) ، فاتجه صوب الشرق واحتل مملكة سيقو سنة ١٨٨٨ وماسنة في نفس السنة ، ودخل تنبكت سنة ١٨٦٣ ، وأقام دولة سلفية ممتدة من بلاد التكرور حتى تنبكت ولكنه فشل سنة ١٨٦٤ (٢) .

واستطاع إبنه أحمدو بن عمر (حفيد السلطان محمد بل ) أن يعيد وحدة الدولة سنة ١٨٧٧ ، متخذاً مدينة سيقو عاصمة له .

وظل كذلك حتى تقدم الفرنسيون سنة ١٨٨١ ، فطردوه من ماسنة وهرب إلى بلاد الحوصة ومات بها سنة ١٨٩٨ .

فكانت دولته آخر الدول التي شهدها غرب إفريقية قبل خضوعه للفرنسيين . ولما كان عمر تيجانيا فقد انتشرت التيجانية في منطقة نفوذه كما انتشرت القادرية في منطقة نفوذ عثمان بن فودى وأحمدو لوبو(٣) .

وكانت سلطنة برنو بحكم ظروفها وموقعها هدفاً للحركات الإصلاحية التي ظهرت بين إمارات الحوصة أو في طرابلس ،أو في سودان وادى النيل .

فقد سعت إليها مظاهر الضعف منذ القرن السابع عشر بسبب ضعف السلاطين ، وقلة انصرافهم لأمور البلاد ، وإغراقهم في اللهو والترف ، وتعرضت البلاد لغارات متصلة من الطوارق القادمين من الشمال أو الغرب المتقدمين عبر دارفور وكردفان واضطربت أمور الزراعة واجتاحت البلاد المجاعات والأوبئة (٤) . وأظلها القرن التاسع عشر وهي غير مهيئة لمقاومة التيارات الوافدة إليها .

(1)

Dubois, p. 157.

Fage: op. cit., p. 148. (7)

<sup>(7)</sup> Îçielk ou 773(3)

Hogben, p. 191.

وامتدت إليها بحكم موقعها حركات الإصلاح ، امتدت إليها حركة الإصلاح التي اضطلع بها عثمان بن فودى ، فغزت قوات الفولا والحوصة بلاد برنو في عهد سلطانها محمد بن على ، فهزمت جيوشه وسقطت العاصمة سنة ١٨١٨ .

وكان قد ظهر في ذلك الوقت مصلح من أهل برنو يدعى محمد الأمين، الكانمي (١) . رحل هذا الرجل إلى مراكز الثقافة الإسلامية . رحل إلى الحجاز وأقام بالمدينة عامين ثم رحل إلى مصر وفاس وعاد إلى بلاده ينشر الحركة العلمية وذاع صيته لعلمه وتقواه .

وقد استنجد به ملوك برنو ، فترعم حركة مضادة للفولانيين، وطردهم من البلاد<sup>(۲)</sup> بعد قتال طويل ، ثم بايع نفسه بالسلطنة سنة ١٨٢٦ متخداً مدينة كوكو عاصمة له ، وظلت أسرته تتعاقب على الحكم حتى خضعت للإحتلال البريطاني .

وتعرضت برنو لغارات رابح بن الزبير سنة ١٨٩٣ بعد طرده من واداى ، فاستولى على بلاد باجرمى وغزا برنو واستولى على عاصمتها، وبقى فيها حتى طرده الفرنسيون منها سنة ١٩٠٠ . وخضعت برنو لحركات الإصلاح السنوسية ، فانتشرت بها زواياهم وكثر نشاطهم ، كما تعرضت للدعاية المهدية المنطلقة من سودان وادى النيل . وكان من الممكن أن تثمر هذه الحركات الإصلاحية التي اجتاحت غرب إفريقية ؛ فترد للإسلام نقاءه وقوته وروحه المبدعة ، وتوطد أواصر الوحدة بين المسلمين ، لولا تعرض هذه البلاد لغارات الإستعمار ، ودخولها في دائرة النفوذ الفرنسي والبريطاني .

Hogben, p. 194.

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف الاسلامية: مادة برنو المعارف الاسلامية

<sup>(</sup>٢) تذكرة النسيان ص ١٩٥

<sup>(</sup>٣) نعوم شقير ص ١٣٧

<sup>(</sup>١) نعوم شقير ج ٣ ص ٢٧٤

# مراجع البحث

### (١) - الراجع العربية:

ابن الأثير : الكامل في التاريخ .

ليدن ١٨٦٦ – ١٨٧٤

الأدريسي : محمد بن عبد العزيز الشريف الغاوى .

المغرب وأرض السودان ومصر والأنداس ليدن١٨٩٦

أرنولد : الدعوة إلى الإسلام .

الطبعة الثانية ــ القاهرة ١٩٠٧

ابن أبي زرع : أبو الحسن على بن عبد الله .

الأنيس المطرب بروض القرطاس— أوبسالة ١٨٤٢

ابن بطوطة : الرحلة ــ القاهرة ١٢٨٧ هـ

ابن حوقل : أبو القاسم محمد .

المسالك والممالك .

ابن خلدون : العبر ، المجلد السادس ، بولاق ١٢٨٤ هـ

دائرة المعارف الإسلامية : مواد

غانة ــ ملى ــكانم ــ برنو ــ فولبه

الدمشقى : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب

نخبة الدهر في عجائب البر والبحرــ بطربورغ ١٨٢٠

الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانـــتونس ١٣٢٠ ﻫ

السعدى : عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران

تاریخ السودان ــ نشرة هوداس ــ باریس ۱۸۹۸

القلقشندى : صبح الأعشى ــ القاهرة ١٩١٥

محمود كعت التمبكتي: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر

الناس - باريس ١٩١٣

#### (ب) - الراجع الأفرنجية:

Barth: Travels and discoveries in north and central Africa, London 1858.

Cooley: The Negroland of Arabs, London 1841.

De la Chapelle : Esquisse d'une histoire de Sahara occidentale, Hesperis, 1930, TX1.

Dubois: Tombauctou la Mysterieuse, Paris 1897.

Fage: An introduction to the history of West Africa, Cambridge 1955.

Hogben: The Mohammadan Emirates of Nigeria, Oxford 1930.

Massignon: Annuaire du Monde Musulman, Pairs 1955.

Meek: The Northern tribes of Nigeria, London 1925.

Palmer: The Bornu, Sahara and Sudan, London 1936.

Terrasse: Hist. du Maroc, 1946.

Trimingham: Islam in West Africa, Oxford 1959.

٠.

## الحسبة وأثرها على الحياة الاقتصادية في مصر الملوكية للدكنور أحمد السبد دراج

أفاض المقريزى في كتابه «إغاثة الأمّة بكشف الغمّة » في شرح أسباب الضائقة الاقتصادية الكبرى التى ألمت بمصر في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرى . فقد شهدت مصر في الفّرة الممتدة من سنة ٧٩٦ حتى سنة ٨٠٩ ه مجاعة متقطعة صحبها انتشار الوباء ، الذى مات فيه ألوف مؤلفة من المصريين في السنوات الأخيرة منها ؛ أى منذ سنة ٨٠٦ ه .

وفضلاً عن هذا السبب الذى أشار إليه المقريزى ، والذى كان سبب كتابته هذه الرسالة القصيرة ، فإن هذه الضائقة الاقتصادية ترجع ـ في رأيه ـ إلى ثلاثة أسباب لارابع لها ، وهى :

السبب الأول ــ وهو أصل هذا الفساد ، ولاية الحطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال، بحيث لايمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل .

السبب الثاني – غلاء إيجار الأطيان الزراعية .

السبب الثالث \_ رواج الفلوس النحاسية(١) .

<sup>(</sup>۱) القريزى: اغاثة الأمة بكشف الفهة . تحقيق الدكتور محمد مصطفى زياده ، والدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٤٠ ، ص ١١ وما يليها ( فصل في بيان الأسباب التي نشأت عنها هذه المحن . . . ) .

<sup>-</sup> نبتت فكرة كتابة هذا البحث عن « الحسبة » بعد قرائة مقال للأستاذ الدكتور محمد مصطفى زياده عنوانه: « دراسات فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى » ؛ وهذا المقال منشور فى الكتاب الذى أصدره المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، والذى يحتوى على الكلمات والدراسات التى ألقيت فى الحلقة الدراسية الأولى « للتاريخ والآثار » التى أقيمت تحت اشراف المجلس فى المدة من ؟ - ٩ فبراير سنة ١٩٦١ . فهذه « الدراسات » تدور حول كتاب « اغاثة الأمة » للمقريزى ، وانى لأرجو أن

والمقريزى ، في شرحه للسبب الأول ، لم ينتقل من التعميم إلى التفصيل ، وإنما اكتفى بتبرير وجهة نظره العامة وإبراز النتائج العامة التى تترتب على تولية الوظائف بالرشوة . ففي هذا الصدد يقول :

(فتخطّى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمّله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة ... ... ويحتاج . إلى أن يقرّر على حواشيه وأعوانه ضرائب ، ويتعجّل منهم أموالاً ، فيمدون هم أيضاً أيديهم إلى أموال الرعايا ، ويشرئبون لأخذها بحيث لايعفّون ولا يكفّون ، ثم ينساق البائس في جمع الأموال التي استدانها إذا أتته استدعاءات من الأمراء وحواشي السلطان ... ... ولايشعر مع ذلك إلا وغيره قد تقلّد ذلك العمل بمال الترم به ، وقد بقيت عليه جملة من الديون ، فيحاط على ما يوجد له من أثاث وحيوان وغيره ويتشخص في أخس حال ، وقد أحيط كما ذكرنا بماله ، ويعاقب العقوبات المؤلمة ، فلا يجد بداً من الالترام بمال آخر ، ليقلّد العمل الأول أو غيره من الأعمال (1))

ونحن في دراستنا لوظيفة الحسبة نحاول أن نضع رأى المقريزى موضع التطبيق ، لا لنثبت صحته ، وإنما لتتضح لنا الآثار التي ترتبت على تولى الوظائف العامة بالسعى والبذل ، ونتائج ذلك على الحياة الاقتصادية في مصر المملوكية منذ مطلع القرن التاسع الهجرى .

فوظيفة الحسبة يأتي ترتيبها في المرتبة الحامسة بين الوظائف الدينية (٢) ، إلا أنها تعتبر أخطر الوظائف الديوانية والوظائف الدينية في مصر المملوكية

Le traité des famines de Maqrizi.

Journal of the Economic and

Social history of the Orient, vol. V part I, Febr. 1962.

ونشرت في :

<sup>=</sup> أكون قد أسهمت بهذا البحث عن « الحسبة » في ابراز قيمة هذا الكتيب في ميدان الدراسات الاقتصادية الخاصة بمصر الاسلامية ، وفي ايضاح بعض جوانب الحياة الاقتصادية في هذه الفترة من تاريخ مصر .

\_ هذا ومن المفيد أن نذكر أن الأستاذ WIET ترجم الى اللفة الفرنسية كتاب « أغاثة الأمة بكشف الغمة » وصدرت الترجمة بعنوان:

<sup>(</sup>١) اغاثة الأمة ، ص ٣٤ \_ ٥٥

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، الجزء الرابع ، ص ٣٧

نظراً لارتباطها أكثر من غيرها بحياة الناس اليومية ؛ عامتهم وتجارهم وصناعهم والمتسبّبة لقوت يومها . ومن ثمّ فإن توليها — على النحو الذي أشار إليه المقريزي — كانت له آثار بعيدة المدى على حياة البلاد الاقتصادية .

فالحسبة عند فقهاء المسلمين هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن هذا المفهوم العام يباشر المحتسب اختصاصاته وهي المحافظة على الآداب العامة والإشراف على الأسواق ودورالضرب، وعلى أصحاب الحرف والصنائع<sup>(۱)</sup>. غير أننا سنرى في هذه الدراسة كيف أصبحت الحسبة معولاً هداً ما في يد المحتسبين الذين تولوها بالسعى والبذل .

ويتضح مدى هذا الدور المخرِّب لوظيفة الحسبة \_ في حياة البلاد الاقتصادية \_ إذا ما عرفنا مدى اتساع سلطة المحتسب . فمتولى حسبة القاهرة كان له نواب بالقاهرة والوجه البحرى إلى قطيا وبرقه ؛ خلا ثغر الاسكندرية فإن متولى الحسبة بها كان السلطان هو الذى يصدر قرار تعيينه ، ثم أضيفت فيما بعد إلى نائبها . وأما متولى حسبة مصر (الفسطاط) فله الأمر والاستنابة بقلعة الجبل والصليبة إلى قناطر السباع والعراقيين والوجه القبلى بكماله ؛ وربما أضيفت حسبة مصر إلى حسبة القاهرة (٢) .

والحسبة فسد أمرها منذ أمد طويل سابق على زمن المقريزى . فالماوردى، المتوفي سنة ٤٥٠ هـ – ١٠٥٨ م ، يتحدث عن الحسبة في هذه الكلمات .

<sup>(</sup>١) عن الحسبة انظر:

\_ الشيزرى: نهاية الرّتبة في طلب الحسبة ، نشر الدكتور السيد الباز العريني ، ص ٦

\_ العريني : كتاب عن الحسبة في بيزنطة ، فصلة من مجلة كلية الآداب ، المجلد التاسع عشر ، الجزء الأول ، مايو ١٩٥٧ ، ص ١٢٤

\_ حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ، الجزء الثالث ، ص ١٠٢٧ وما يليها .

(والحسة من قواعد الأمور الدينية ، وقد كان أثيمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ، ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لها من هان ، وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا، لأن أمرها وهان على الناس نظرها ، وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها. (١))

وإذا ما إنتقلنا إلى مصر ـ وعلى وجه التخصيص ـ مصر المملوكية فإننا نجد المصادر تمدنا بالشيّ الكثير عن الحسبة وعن الدور الهدّام الذي كان يقوم به المحتسب في حياة البلاد الاقتصادية . وفي هذا المعنى يعبر أحد شيوخ القرن الثامن الهجرى ـ الرابع عشر الميلادي عما آل إليه أمر الحسبة في هذه الكلمات :

(وأما أمر الحسبة فاعلموا – رحمكم الله – أن أمرها قد فسد ، واستحكم فساده ، وكثر الطمع في أموال الناس بسببها ، وقد بقيت سيئة فلا يحل للسلطان أن يوليها أحداً ولا حاجة للناس بها . (٢) )

ولكن على الرغم من وضوح الدلالة – من هذه النصوص السابقة – على فساد أمر الحسبة ، إلا أن هذا الفساد كان يمكن تداركه لولا ما انتهى إليه أمرها من انحلال تام في أوائل القرن التاسع المجرى . وذلك أن ارتباط وظيفة الحسبة بالحياة الاقتصادية جعلها أكثر الوظائف تأثراً بحالة التدهور الاقتصادى الذي بدأت مصر تعاني من آثاره منذ الحمسينات من القرن الثامن الهجرى ، وما حدث بعد ذلك من مضاعفات عديدة في بداية القرن التالى دفعت بالبلاد ، وظلت تدفعها طوال ذلك القرن ، إلى حالة الانهيار الاقتصادى التام .

وليس هناك من دلبل أبلغ في وصف حالة البلاد الإقتصادية من أن أضع أمام القارىء قائمة بما تعرضت له البلاد من قحط وجدب ومجاعات وأوبئة خلال هذه الفترة الزمنية التي تبلغ قرناً ونصف. ولا يخفي علينا جميعاً

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ، طبعة القاهرة ١٢٩٨ هـ ، ص ٢٤٥ (٢) ابن عز ( ابراهيم بن على الطرسوسي ) : تحفة الترك في ما يجب أن يعمل في الملك ، مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس ، القسم العربي ، رقم ٢٤٤٥ ، ورقة ٣٧

أن النيل واهب الحياة في مصر ، وأن جميع مظاهر النشاط البشرى كانت تتأثر بمدى ما يجود به الله علينا من مياه الفيضان . فإلى القارىء هذه القائمة :

- ۱۳۳۸/۷۳۹ ۱۳۳۸ : فیضان منخفض ؛ جدب وغلاء .
  - ۱۳۲۹/۷٤٠ ۱۳۴۰ : جدب وغلاء شدید .
- ٧٤٧ ١٣٤٦/٧٤٩ ١٣٤٨ : الوباء الكبير ( الوباء الأسود ) .
  - ۱۳٥٠/۷۵۱ : فیضان منخفض ؛ جدب وغلاء شدید .
    - ۲۰۵۲/۷۵٤ : وباء.
  - استان منخفض ؛ جدب وغلاء شدید .
- ۱۳۷۳/۷۷۷ ۱۳۷۳ : فیضان منخفض ؛ مجاعة؛ وباء<sup>(۱)</sup>
  - أ ۱۳۸۱/۷۸۳ : وباء .
- ۱۳۹۳/۸۰۱ ۷۹۶ : فیضان منخفض ؛ جدب وغلاءشدید <sup>(۲)</sup>
- ۸۰٦ ۱٤٠٣/۸۰۹ ۱٤٠٣ (٣) : فيضان منخفض ؛ مجاعة؛ وباءوفناءكبير
  - ۸۱۸ ۸۱۸ ۱٤۱۹ : وباء .
  - - ۱٤۲۷/۸۳۰ : فبضان منخفض ؛ جدب وغلاء شدید .
    - ۱٤۲٩/۸۳۲ : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد .
      - ۱٤٣٠/۸٣٣ : وباء .

<sup>(</sup>١) اغاثة الأمة: ص ١١ ـ ٣٦ ( لم يرد ذكر هذا الفيضان المنخفض وما ترتب عليه في هذه القائمة التي ننقلها عن ثيت WIET ـ انظر فيما بعد ).

<sup>(</sup>٢) أغاثة الأمة: ص ١٠ \_ ١١ (أعقب هذه المجاعة وباء) .

- ۱۶۸ ۱۶۳۷/۸۶۲ : وباء .
  - ۱٤٤٥/۸٤٩ : وباء .
- ـ ۱٤٤٩/٨٥٣ : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد .
- ـ ١٤٥٢/٨٥٦ : فيضان منخفض ؛ جدَّب وغلاء شديد .
  - ۱٤٥٩/٨٦٣ : وباء.
- ۱٤٦٨/٨٧٣ : فيضان منخفض ؛ جدب وغلاء شديد .
  - ۱۸۸/۲۷۶۱ ۱٤۷۷ : وباء .
  - ۱٤۸٧/۸۹۲ : جدب وغلاء شدید<sup>(۱)</sup> .

ويتضح من هذه القائمة أن انخفاض النيل ، وما ترتب عليه من جدب وغلاء شديد أحياناً ، ومجاعة ووباء أحياناً أخرى ، قد تكرر حدوثه في القرن التاسع أكثر من القرن الثامن . كما يتضح منها أن هذه الظاهرة قد تكرر حدوثها في فترات متقاربة خلال النصف الأول من القرن التاسع ، وترتب عليها أضرار كثيرة حاقت بالبلاد . ففضلاً عن الغلاء الشديد والمجاعة فقد تعرضت البلاد في هذه الفترة للوباء ست مرات .

وبالإضافة إلى هذه الكوارث الطبيعية ، فقد حات بمصر والشام في مطلع القرن التاسع محن وأحداث أخرى دفعت بهما إلى حالة التدهور الإقتصادى . فبلاد الشام تعرضت لغزو تيمورلنك وما صحبه من آثار مخرّبة ، وتبع ذلك تهديد مصر بالغزو . وإقتضى الأمر الإستعداد والتأهب لملاقاة تيمورلنك ، فلجأت السلطات إلى وسائل غير عادية لجمع الأموال من مختلف فئات الشعب . غير أن هذه الوسائل اقترنت بالمبالغة والشدة والعنف ، بل اتسمت بطابع السلب والنهب ، حتى أن المعاصرين يقارنون ما حل بالمصرين على يد تيمورلنك (٢) .

<sup>(</sup>١) هذه القائمة نقلا عن:

WIET et HAUTECOEUR : Les Mosquées du Caire, I, p. 82.

(۲) المقريزى : السلوك ، المخطوطة رقم ۱۷۲۸ بالمكتبة الأهلية بباريس،
ورقة ۲۲ ب ، ۲۷ ب – ۲۸ ب .

\_ العينى : عقد الجمان ، المخطوطة رقم ١٥٤٤ بالكتبة الأهلية بباريس، ورقة ٣٤١ .

وكما بحدث عادةً في بداية عهد كل سلطان من أبناء السلاطين السابقين، فقد شهد عهد الناصر فرج منذ بدايته حركات التآمر والعصيان من جانب كبار الأمراء ، استنكاراً منهم . لمبدأ توريث عرش السلطنة . كما أغراهم صغرسنه ، وقت أن تولى السلطنة ، على الإصرار على التخلص منه ؛ هذا فضلاً عن أن ما عُرف به هذا السلطان من تعطش لسفك الدماء جعل عهده كله يمتلىء بالإضطرابات الدموية . ويكفى للتدليل على الطابع الدموى لهذه الفترة ، ما يذكره المؤرخون من أنه في سنة واحدة قتل ستمائة وعشرين أميراً من هؤلاء الأمراء المعارضين له (١) ، وأنه خرج على رأس من تجريدات عسكرية إلى الشام لقمع عصبان الأمراء الحارجين عليه ، وأن كل تجريدات عسكرية إلى الشام لقمع عصبان الأمراء الحارجين عليه ، وأن كل تجريدات . وموجز القول ، فإن الناصر فرج - كما يصفه لنا المقريزي طريق المصادرات . وموجز القول ، فإن الناصر فرج - كما يصفه لنا المقريزي حالن أشأم ملوك الإسلام ، وأنه خرب بسوء تدبيره جميع أراضي مصر والشام (٢) .

ويطول بنا القول إذا ما تتبعنا أسباب هذه الأزمة الإقتصادية الحادة ومظاهرها المختلفة. ويكفينا ـ في هذا الصدد ـ أن نذكر أن هذه المضاعفات العديدة التي صاحبت هذه الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع قد جعلت من المتعذر التغلب على هذه الأزمة الإقتصادية الحادة ، فظلت تخيم على البلاد طوال بقية عصر المماليك.

و المتتبع لتطور وظيفة الحسبة منذ بداية القرن التاسع يلاحظ أن انهيارها جاء نتيجة لثلاثة أسباب مباشرة ، وهي :

WIET: L'Egypte arabe, pp. 534-540.

<sup>=</sup> ابن حجر : انباء الغمر ، المخطوطة رقم ١٦٠١ بالمكتبة الأهلية بباريس، ورقة ١٧١ ب ، ١٧٣ ب .

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، طبعة كاليفورنيا ، الجزء السادس ، ص ٤٧ ، ٦٩ - ٧٢ - ٧٢

WIET et HAUTECOEUR : Op. cit., I, p. 81.

WIET: L'Egypte arabe, pp. 521-524.

<sup>(</sup>٢) \_ السلوك ، المخطوطة السابقة ، ورقة ١٠٢ ١ ، ب .

<sup>-</sup> النجوم الزاهرة ، الجزء السادس ، ص ٢٥٧

١ - تدخل كبار الأمراء ، أصحاب السلطة والنفوذ في الدولة ،
 في تولية أعوانهم في هذه الوظيفة خدمة للصالحهم ؛ ومن المعروف أن السلطان والأمراء كانوا يشتغلون بالمتجر .

٢ — أن الأمر لم يقتصر على تولى هذه الوظيفة بالرشوة و بالبر اطيل (١) ، و إنما استقر الحال على توليها — حسب مصطلح العصر — عن طريق « البذل » ؛ أى شراء الوظيفة بمبلغ من المال يدفع مقدماً ، مع تعهد من يحصل عليها بأن يدفع للسلطان مبلغاً من المال مشاهرة . وهذا أدى إلى كثرة الطامعين في هذه الوظيفة ، وإلى المزايدة فيما بينهم . و بالتالى لم يعد الأمر بالنسبة للمحتسب مجرد تناول رشوة مقنعة أو خفية ، وإنما اتخذ صورة فرض مقررات شهرية على الباعة والتجار وأصحاب الحرف والصنائع .

٣ – لم يعد تولى هذه الوظيفة الدينية قاصراً على الفةهاء والمتعممين ،
 وإنما تعداها – منذ عهد السلطان المؤيد شيخ – إلى الأمراء أصحاب السيوف،
 ثم اقتصرت أخيراً عليهم . وعلى أيدى هؤلاء الأمراء انتهى أمر الحسبة .

\* \* \*

فأمّا السبب الأول ، من هذه الأسباب ، فمن اليسير تتبعه في مصادر مؤرخى النصف الأول من القرن التاسع ؛ وعلى رأس هؤلاء المقريزى ، والعينى ، وابن حجر . فالثلاثة كانت تسيطر على قلوبهم عوامل الحسد والغيرة التى تطورت إلى عداء ماضح صريح ، وذلك بسبب التنافس على تولى الوظائف الدينية الكبرى في الدولة المملوكية . فالمقريزى والعينى فرّق بينهما التنافس على تولى وظيفة الحسبة ، وأدى ذلك إلى اعترال المقريزى لهذه الوظيفة وللحياة العامة كلها . والعينى وابن جحر تنافسا في طاب الحظوة لدى السلاطين ، وفي مبدان التأليف (٢) .

(۲) انظر : الدكتور زياده ، المؤرخون في مصر في القرن الحامس عشر الميلادي ، ص ١٩ ـ ٢١

<sup>(</sup>۱) البراطيل هي الأموال التي تؤخف من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها ، وكان أول من تناولها \_ في الدولة المملوكية \_ الأمير شيخون ، ثم أفحش في تناولها الظاهر برقوق \_ انظر : الخطط ، طبعة بولاق ، الجزء الأول ، ص ١١١ ؛ طبعة \_ WIET ، الجزء الثاني ، ص ١١٠

ففى ٧ ذى الحجة سنة ٨٠١ استقر العينى في وظيفة محتسب القاهرة والوجه البحرى بدلاً من المقريزى. ويعلق المقريزى على ذلك بقوله أنه بعد رجوع العينى من بلاده تردد إلى الأمراء ، فسعى له بعضهم ، وهو الأمير جكم ، فلم تتم معه سوى بقية الشهر (١) .

وفي ٢ محرم سنة ٨٠٢ صُرف العيني من الحسبة ، واستقر فيها جمال الدين محمد بن عمر الطنبدى ، وكان القائم في ذلك دويدار الأمير ايتمش ، القائم بأمر الناصر فرج(٢) .

وفي ١٤ ربيع الآخر ، من نفس العام ، أُعيد العيني إلى وظيفة الحسبة ٣٠.

وفي ٨ جمادى الأول<sup>(٤)</sup> ، أو في ١٦ منه ، أعيد المقريزى إلى وظيفة الحسبة ، وصُرف منها العينى . ولنترك العينى يروى لنا أسباب صرفه منها ؛ ففى هذا الصد يقول ، «في يوم الحميس ، ١٦ منه (جمادى الأول) عزل صاحب التاريخ نفسه عن حسبة القاهرة ، وذلك أن سودون الدوادار ، لما استقر في الدوادارية احتاط على موجود ايتمش الذى كان قائماً بأمر الناصر فرج ثم قُتل ؛ ومن جملة ما وُجد له في شونته ستة آلاف أردب قمحاً وألفى أردب حمصاً ، وألف أردب فول . وكان أردب القمح إذ ذاك يساوى خمسة وثلاثين درهماً ، فطلبنى المذكور وقال لى : بع هدا القمح الأردب بستين درهماً . فقلت له : العادة في هذا أن رياع بقطع السعر من أرباب الجيزة . فلما سمع منى هذا الكلام اختبط خبط اللئام ، وركبه ظلام

<sup>(</sup>۱) \_ السلوك ، ورقة ، ۱ ب .

ـ عقد الجمان ، ورقة ٢٢ ب .

ـ أنباء الغمر ، ورقة ١٥٠ . .

<sup>(</sup>٢) \_ السلوك ، ورقة ١١ ب . .

ـ عقد الجمان ، ورقة ٢٥ ب .

ــ انباء الفمر ، ورقة ١٥٠ أ .

<sup>(</sup>٣) \_ السلوك ، ورقة ١٥ ب .

ـ عقد الجمان ، ورقة ١٢٨ .

ــ انباء الفمر ، ورقة ١٥٠ ا .

<sup>(1)</sup> \_ السلوك ، ورقة ١٦ .

<sup>-</sup> انباء الغمر ، ورقة ١٦١ ب .

الظلم والعسف وهزته اريحية الجور والعسف ، ولم يختر إلا ترويج أمره الفاسد . فلما رأيت امعانه على ذلك ، خرجت من عنده وفي خاطره أن أمره قد نفذ وتم . وجئت إلى الأمير جكم ، فينه كان من أعز أصحابي ، وحكيت له ما جرى من الأمر العظيم ، وأشهدته على بأني عزلت نفسى من الوظيفة حتى لا أباشر الأمور السخيفة . فلما بلغ المذكور الحبر بذلك أخذه الحنق على ذلك ، وطلب من يوليه لأهل هذا الشأن ، فلم يجد أحداً يقبل هذا الظام والحسران غير تقى الدين بن المقريزى الذى كان قد تولى الحسبة في أيام الظاهر من قبل ذلك ، فخلع عليه بذلك في يوم الجمعة ١٧ من الشهر المذكور (١)

غير أن المقريزى لم يستمر طويلاً في وظيفة الحسبة ، ففي ١٠ شعبان من نفس العام صُرف منها ، واستقر فيها جمال الدين الطنبدى بسفارة الأمير سودون من زاده (٢٦) .

وفي ١٤ شوال من نفس العام أيضاً ، عُزل الطنبدى وأُعيد إليها شمس الدين محمد البجاسي ؛ وهو أحد من تولوا هذه الوظيفة من قبل(٣) .

وفي ١٤ ربيع الأول سنة ٨٠٣ استقر العيني في حسبة القاهرة بسفارة الأمير جكم وعُزل منها البجاسي (١).

وفي ٧ جمادى الآخرة من نفس العام أُعيد البجاسى إلى وظيفة الحسبة ، وصُرف منها العينى ؛ وكان ذلك بسفارة يلبغا السالمي (٥٠) . وحدث هذا بعد عودة الناصر فرج من الشام فاراً أمام تيمور لنك ، وهي الفترة التي شهدت الاستعدادات لملاقاة تيمور لنك . ومن أجل ذلك أُطلقت يد يلبغا السالمي

<sup>(</sup>١) عقد الجمان ، ورقة ٢٩ ،

<sup>(</sup>٣) \_ السلوك ، ورقة ١٩ ا ( بمال وعد به ) .

عقد الجمان ، ورقة ٣٢ .

<sup>(</sup>۳) \_ السلوك ، ورقة . ۲ ب .

ــ عقد الجمان ، ورقة ٣٣ ب (٤) ــ السلوك ، ورقة ٢٤ ب .

\_ عقد الجمان ، ورقة ٢٤ أ .

<sup>(°)</sup> \_ السلوك ، ورقة ٢٧ ب .

ـ عقد الجمان ، ورقّة ٣ ب .

ـ انباء الفمر ، ورقة ١٧٤ .

الأستادار ، وقد أفاضت المصادر المعاصرة في ذكر ما لجأ إليه يلبغا السالمي من وسائل ومصادرات من أجل جمع المال (١) .

وعلى هذا النحو تستمر المصادر في الحديث عمن ولى وظيفة الحسبة ؛ فلم يكد يعين محتسب حتى يصرف ويستقر مكانه محتسب آخر بسفارة أقوى الأمراء نفوذاً . وهذا ما حدث في ٢٦ شعبان ٨٠٣ ، و١٨ ربيع الأول ٨٠٤ ، و٧ رمضان ٨٠٠ ، وعمرم ٨٠٦ ، و٦ ربيع الأول ٨٠٦ ، و٧ ربيع الآخر ٨٠٦ ، وأول جمادى الأولى ٨٠٦).

وفي شوال ٨٠٧ يذكر المقريزى أنه أُعيد إلى حسبة القاهرة مكرهاً بعد مراجعة السلطان ثلاث مرات (٣) . غير أن العيني لم يترك هذه الفرصة تمر دون أن يتشفتي من خصمه ، فيخبرنا بأنه سرعان ما خُلع منها في ٢١ ذى القعدة ، أى بعد أيام من توليته لها(٤) . وليس ثمة شك في أن تولية المقريزى الحسبة على النحو الذى أشار إليه – ونحن لانشك في صدق روايته – ثم مفاجأته بقرار العزل بعد أيام ، جعلته يزهد في تولى الوظائف العامه ، وكان هذا آخر عهده بها .

ويكفى لإبراز مدى ماآلت إليه وظيفة الحسبة من مهانة في ذلك الوقت أن أحد المحتسبين ، وهو محمد بن شعبان الذى تولى الحسبة في ١٠ رمضان من الفساد لدرجة أن والى القاهرة ضربه بحضرة الناس في

<sup>(</sup>۱) انظر:

\_ السلوك ، ورقة ٢٢ ب ، ٢٧ ب \_ ٢٨ ب .

\_ عقد الجمان ، ورقة ٣ ١ .

ـ انباء الفمر ، ورقة ١٧١ ب ، ١٧٣ ب.

٧٢-٦٩ ( ٤٧ ، صابعة كاليفورنيا ، الجزء السادس ، ص ١٩ . ٧٢-٦٩ . WIET : L'Egypte arabe, pp. 526-532.

<sup>(</sup>۲) انظر :

\_ السلؤك ، ورقة ٢٩ ١ ، ٣٣ ب ، ١٣٨ ، . ١ ١ ، . ٤ ب .

عقد الجمان ، ورقة ٥٣ ب .

\_ انباء الغمر ، ورقة ١٨٩ ب ، ٢٠٥ ب .

<sup>(</sup>٣) \_ السلوك ، ورقة ٨١ ب .

<sup>(</sup>١) \_ عقد الجمان ، ورقة ٧٠ ب .

دار الدوادار الكبير أربعين عصاً لسوء سيرته (١) . ولا يختلف مَن ترجم لحياة هذا المحتسب على سوء سيرته ؛ فيذكرون عنه أنه «كان عريباً من الفضائل ، وأنه ولى الحسبة زيادة على عشرين مرة بالبذل ، بحيث كان يتبجت بذلك ويفتخر به ، مع أن المؤيد ضربه مرة (أخرى) على رجليه وألزمه بعدم السعى فيها (٢) . »

\* \* \*

وشهدت الفترة بين عامى ٨٠٦ — ٨٠٩ أخطر سنوات المجاعة الطويلة المتقطّعة التي حلت بمصر منذ سنة ٧٩٦ ؛ فقد صاحب هذه المجاعة انتشار الوباء .

في هذه السنوات الثلاث مرت الحسبة بتطور جديد انزلق بها نحو الهاوية ، فأصبح توليها لايتم إلا عن طريق البذل . ففي حديثه عن سنة ٧٠٩ يقول ابن حجر ، «ووقع في هذه السنة ، والتي بعدها ، والتي قبلها ، من لاعب الجهلة بمنصب الحسبة ما يُتعجب من سماعه ، حتى أنه في الشهر الواحد ثلاثة ثلاثة أو أربعة . وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالاً مقرراً ، فكان من قام في نفسه أن يليه يزن المبلغ المذكور ويتُخلع عليه . ثم يقوم آخر يزن ويُصرف الذي قبله ، واستقر هذا الأمر في أكثر دولة الملك الناصر فرج (٣) . »

فإذا ما انتقلنا إلى سلطنة المؤيّد شيخ ، نجد أن الظاهرة لم تتوقف بل أنجد أنها أصبحت أمراً مقرّراً طوال بقية عصر المماليك . وتسعفنا المراجع — طوال هذه الفترة — بعدد كبير من الأمثلة نذكر بعضها على سبيل المثال .

ففى ٢٨ ذى الحجة سنة ٨١٥ عُزل صدر الدين أحمد بن العجمى عن الحسبة بابن شعبان ، وقد وعد بخمسمائة دينار ليقوم بها ، كما الترم أن يحمل كل شهر مائة دينار (١). غير أنه لم يستطع الوفاء بما الترم به ؛ ففى محرم من

<sup>(</sup>۱) \_ السلوك ، ورقة M 1 .

 <sup>(</sup>۲) \_ النجوم الزآهرة ، طبعة كاليفورنيا ، الجزء السادس ، ص ۲۷۶
 لضوء اللامع ، الجزء السابع ، رقم ۲۷٥

<sup>(</sup>٣) \_ انباء آلفمر ، ورقة ٢٣٨

<sup>(</sup>i) \_ السلوك ، ورقة ١٠٨ .

ــ أنباء الفمر ، المخطوطة رقم ١٦٠٢ بالمكتبة الأهلية بباريس ، ورقة ٣٤ .

السنة التالية ، اشتد الأمر عليه ، وكان قد تأخر عليه مبلغ ألف دينار ، فباع موجوده وأورد نحو ثلثمائة دينار (١) .

واستقر الأمر على ذلك أيضاً في سلطنة الأشرف برسباى ، لدرجة أن العينى لم يسلم من ذلك . وكان العينى مقرباً لدى برسباى ، فقد كان يسامره ليلاً ليترجم له باللغة التركية ماكتبه في تاريخه «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » ، وليشرح له غوامض الفقه والشريعة . ففي شعبان ٨٢٥ أضيفت إلى العينى – وكان يلى نظر الأحباس – حسبة القاهرة ، عوضاً عن صدر الدين أحمد بن العجمى ، كما أضيف إليه أيضاً النظر في الأحكام الشرعية (٢) . والجديد في هذه الحالة أنها اقترنت ببذل من جانب العيني لسلفه ابن العجمى ، كنوع من الترضية له وحتى لا يتطلع إلى الحسبة بعد ذلك . فيذكر ابن حجر أن المحتسب كان يتقاضى دينارين في اليوم من مال الجوالي نظير القيام عمام وظيفته ، فنرل العيني عن دينار منهما لابن العجمى ، واكتفى هو بالدينار الثاني (٢) .

ولم تختف هذه الظاهرة طوال الفترة المتبقية من عصر المماليك ؛ إذ نجد المراجع ظلت تشير إلى تولى وظيفة الحسبة عن طريق البذل . ومن أمثلة ذلك ما حدث في شوال ٨٥٢ في سلطنة الظاهر جقمق(١) .

ومنها ما حدث في أوائل سلطنة الأشرف اينال . ففي ٦ ذى القعدة ١٨٥٧ خُلع على الشيخ على الخراساني المحتسب خلعة الاستمرار . وسبب ذلك أن شخصاً من الأوباش سعى في الحسبة بثلاثة آلاف دينار ، ومال السلطان لتوليته ، فتكلم معه بعض أرباب الدولة باستمرار الشيخ على الحراساني على بذل الفين (٥). غير أنه لم يمر على ذلك سوى ثلاثة أسابيع حتى قُبض على

<sup>(</sup>۱) \_ السلوك ، ورقة 1.9 I .

\_ انباء الغمر ، المخطوطة السابقة ، ورقة ٣٩ ب .

<sup>(</sup>Y) \_ السلوك ، ورقة ٢٥٣ ا .

\_ عقد الجمان ، ورقة ١٥٤ ب .

<sup>(</sup>١) انباء الفمر ، ورقة ١٢٠ ب .

<sup>(3)</sup> \_ التبر المسبوك ، ص ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٠) \_ حوادث الدهور ، ص ١٩٦

المحتسب وحُبس عند الحازندار بسبب مال طلبه السلطان منه . وبعد يومين عُزل الشيخ على ، واستقر مكانه آخر ببذل نحو ثلاثة آلاف دينار (١) .

ويبدو أن الشبخ على الخراساني نجح في أن يعود إلى وظيفة الحسبة ، بعد أن بدّل مبلغاً من المال يفوق ما بذله سلفه . ففي ١٥ جمادى الآخرة ٨٥٩ تعود المراجع إلى الحديث عن عزله منها مرة أخرى ، وتولية أيّاها عبد العزيز بن محمد الصغير نقيب الجيش ، مضافة لنقابة الجبش ، بمال بكذل في ذلك (٢) .

وإذا ما رجعنا إلى ترجمة حياة الشيخ على الحراساني لعرفنا منها مدى تهافته على تولى الحسبة ، ومدى ما آل إليه أمرها بما استحدث فيها من مظالم. ففي هذه الكلمات يُترجم له أبو المحاسن ، «في سنة ٨٦١ توفي يار على بن نصر الله العجمي الحراساني الطويل محتسب القاهرة بطالاً . . . فإنه لما ولى حسبة القاهرة سار فيها أقبح سيرة وفتح له أبواب الظلم والأخذ ، فما عف ولاكف وجدد في الحسبة مظالم تُذكر به ، وإثمها وإثم من يعمل بها عليه إلى يوم القيامة . وصار يأخذ من هذه المظالم ويخدم الملوك بها ، فانظر إلى حال هذا المسكين الذي ظلم نفسه وظلم الناس. . . . (٣) »

ومنها مايذكره لنا أبو المحاسن بتاريخ ٦ صفر ٨٦٥. ففي هذا اليوم استقر على بن اسكندر والياً للقاهرة ، واستقر تنم من بخشابش الظاهرى الحاصّكي ، المعروف برصاص ، في حسبة القاهرة عوضاً عن على بن اسكندر وكلاهما ولى بالبذل . ثم بعلتق على ذلك بقوله ، « أن تنم هذا أول تركى ولى الحسبة بالبذل ، ولم نسمع ذلك قبل تاريخه لا قديماً ولا حديثاً () »

ويعفينا ابن إياس من تتبع أخبار المحتسبين فيما ورد عنهم في المصادر المعاصرة من إشارات متفرقة ، أو في تراجم حياتهم . فيذكر لنا ما استقر

 <sup>(</sup>۱) \_ حوادث الدهور ، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) \_ حوادث الدهور ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) \_ النَّجوم الزاهرة ، الجزء السابع ، ص ٦١٠ \_ ٦١١ .

<sup>(</sup>١) \_ النجوم الزاهرة ، الجزء السابع ، ص ٣٥٢ -

عليه أمر الحسبة بمناسبة تولية قايتباي عرش الساطنة ، فيقول : «في شهر رجب سنة ٨٧٢ نودي من قبل السلطان بإبطال المشاهرة التي تتعلق بالمحتسب، وهي نحواً من ألف دينار في كل شهر. فبطلُل ذلك مدة "يسيرة"، ثم عاد بعد ذلك كل شي على حاله (١) . »

وأما في عهد الغورى فقد ارتفع المبلغ المقرّر مشاهرة ً على. َنْ ولى وظيفة الحسبة إلى خمسة عشر ألف درهم<sup>(٢)</sup> .

وفيما يختص بالاسكندرية نجد أن المبلغ المقرّر على الباعة لجهة الحسبة بها ، في كل شهر ، بلغ في سنة ٨٣٩ ثلاثين ألف درهم . وكان ذلك المبلغ 'يحمل إلى ديوان النيابة ؛ وذلك أن حسِبة المدينة أُضيفت إلى نائبها منذ أن تولى النيابة بها في نفس هذا العام الأمير غرسَ الدين خليل بن شاهين الظاهري صاحب كتاب «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك »(٣) . وعلى الرغم من أن الأمير غرسالدين قد أمر بإبطال ذلك المقرّر، ونتَقَشَ المرسوم الحاص بذلك في رخامات ثبتها على أبواب البلد(٤) ، فقد ظل الأمر معمولاً به حتى السنوات الأخيرة من عصر المماليك .

ففي سنة ٩٢٢ أصدر السلطان طومان باي ، آخر سلاطين المماليك ، مرسوماً يقضى بإبطال مقرّر الحسبة بثغر الاسكندرية ، وهو – كما جاء في المرسوم - في كل شهر سبعة آلاف وخمسمائة درهم $^{(\circ)}$  .

وتناقص المقرّر مشاهرة ً من ثلاثين ألف درهم في سنة ٨٣٩ إلى سبعة آلاف وخمسمائة درهم في سنة ٩٢٢ له دلالته الكبرى . فهذا التناقص يفسر

<sup>(</sup>١) \_ بدائع الزهور ، طبعة بولاق ، الجزء الثاني ، ص ٩٣

\_ بدائع الزهور ، طبعة بولاق ، الجَزء الثالُّث ، ص ١٨

<sup>(</sup>٣) \_ المقصد الرفيع ، ورقة ١٣٢ أ . \_ في سنة ٨٣٩ تولى الأمير غرس الدين خليل بن شاهين وظيفة النائب والحاجب والمشدد بالاسكندرية ، ويرجع ذلك الى أنه كان حماً للسلطان

الدكتور زياده: المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ،

 <sup>(</sup>١) ـ انباء الفمر ، ورقة ٢١٢ ب .

 <sup>(</sup>٥) \_ انظر المراسيم المرفقة بهذا البحث ، المرسوم رقم ا

ما آلت إليه الحالة الاقتصادية بثغر الاسكندرية في الفترة الأخيرة من عصر المماليك ، وخاصة تلك التي أعقبت تحول تجارة البهار وغيرها من سلع الشرق الأقصى من أسواق مصر والشام إلى أسواق لشبونة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . فالمؤرخ ابن إياس يصف لنا الحالة بالمدينة بمناسبة زيارة السلطان الغورى لها في سنة ٩٢٠ بقوله ، « لم يكن بثغر الاسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار ، لا من المسلمين ولا من الفرنج، وكانت المدينة في غاية الحراب بسبب ظلم النائب وجور القبياض ، فإنهم صاروا يأخذون من التجار العُشر عشرة أمثال فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى المثغر ، فتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى الحراب »

وأما الظاهرة الثالثة التي أدت إلى انحلال أمر الحسبة وانهيارها فهى تولى أمراء المماليك لهذه الوظيفة الدينية .

ففى شهر ربيع الآخر سنة ٨١٦ ولى الحسبة الأمير منكلى بغا الحاجب، الملقّب بالفقيه ، مضافاً إلى الحجوبية (٢) . وربما كان لهذا اللقب صفة من الحقيقة ؛ الأمر الذى دعا المؤيّد شيخ إلى الخروج عن التقليد المتبع حتى ذلك العام وهو أن يتولى الحسبة أحد الفقهاء المتعممين .

غير أن هذا الأمير لم يستمر في الجمع بين الوظيفتين سوى ثلاث سنوات، ففى المحرم سنة ٨١٩ صُرف عن الحسبة وأُعيد العيني إليها (٣٠ ـ وكانت البلاد قد حل بها الوباء في العام الماضي واستمر حتى هذا العام (٨١٨ ـ ٨١٩)، وأدى هذا الوباء فضلاً عن كثرة الموتي إلى ارتفاع الأسعار والغلاء الشديد. وربما يكون هذا الأمير قد فشل في أداء مهام وظيفته في هذه الظروف غير العادية .

<sup>(</sup>١) \_ بدائع الزهور ، طبعة استانبول ، الجزء الرابع ، ص ٢٣ ] \_ ٢٢ }

<sup>(</sup>٢) \_ صبح الأعشى ، جزء ١١ ، ص ٢١٠

ـ انباء الغمر ، ورقة . } ب .

<sup>(</sup>٣) ــ الســـلوك، المخطوطة رقم ١٧٢٧ بالكتبة الأهلية ببــاريس، ورقة ١٢٩٨ .

<sup>-</sup> انباء الغمر ، ورقة ١٦٢ .

عقد الجمان ، ورقة ١١٥٥ .

وفي عهد برسباى تولى أرباب السيوف هذه الوظيفة مرتين. ففى المرة الأولى صُرف العينى عن الحسبة وعلى كره منه ، بل على كره من السلطان أيضاً ؛ وذلك أن الأمر اقتضى تعيين أحد الأمراء بدلاً منه . فقد تجمهرت العامة حول العينى بسبب قلة الحبر في الأسواق يوم ٧ ذى الحجة سنة ٨٢٨ وصاحت عليه ، فبادر بالصعود إلى القلعة وهو خائف من رجم العامة له وشكاهم للسلطان ، وكان يختص به . فحنق السلطان على العامة وأمر بالقبض على عدد منهم . ولم يكتف بذلك ، إنما أمر بقطع أناملهم وآذانهم وسجنهم ليلة بالقلعة ، ثم أفرج عنهم في اليوم التالى ؛ وكان عددهم ٢٢ رجلاً (١).

ويبدو أن هذا الإجراء العنيف من جانب السلطان لم يؤدى إلى زجر العامة ، ولذلك فإنه في يوم ٥ محرم من السنة التالية خلع على الأمير إينال الششماني ، أحد أمراء العشرات ، في حسبة القاهرة عوضاً عن العيني (٢) .

ولكن السلطان لم يتخذ أى إجراء لتوفير الغلال ، كما أن الأمراء من جانبهم استغلوا الفرصة وخاصة بعد أن بلغهم شدة الغلاء ببلاد الصعيد ، وأنها لا يكاد يوجد بها قمح ولا خبر . فرفض الأمراء فتح شونهم لبيع الغلال لكى يرتفع السعر ، كما أن السلطان منع أن يباع من حواصله قمح طمعاً في زيادة السعر ، أو كما قال المقريزى ، « أمسك خزان القمح ما عندهم منه ، وأملوا أن يبيعو البر بالدروي » .

وكان ذلك بوادر أزمة حادة من تلك الأزمات التي تعودتها مصر نتيجة انخفاض فيضان النيل وما يترتب عليه من جدب ومجاعة ووباء. ففي سنة

<sup>(</sup>۱) \_ السلوك ، ورقة ۳۲۹ ا .

ـ انباء الفمر ، ورقة ١٤٤ ب .

\_ كانت هذه هى الحادثة الثالثة التى تجمهر فيها الشعب وعبر عن احتجاجه بسبب قلة الخبز فى الأسواق . وقد ساق المقريزى فى كتابه « اغاثة الأمة » حادثتين مماثلتين ، أولهما فى سنة ٣٣٨ فى عهد الدولة الأخشيدية ، وثانيهما أثناء الفلاء الشديد فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى – انظر اغاثة الأمة ، ص . و . ( المقدمة ) ص ١١ ، ٢٥ \_ ٢٦

م ٥٩٥ ص ، النجوم الزاهرة ، طبعة كاليفورنيا ، الجزء السادس ، ص ٥٩٥ WIET : Les biographies du Manhal Safi, Le Caire 1932, No. 616.

<sup>(</sup>٣) \_ السلوك ، ورقة ٣٧١ ب .

٨٣٠ جاء الفيضان منخفضاً الأمر الذى أدى إلى حدوث القحط والجدب والغلاء. وبعد ذلك بسنتين ( سنة ٨٣٢ ) تكررت نفس الظاهرة بنتائجها المعروفة ؛ غير أنه زيد عليها انتشار الوباء في السنة التالية (٨٣٣ )(١) .

ولننظر ما فعل هذا الأمير في هذه الظروف ؛ ظروف المجاعة والوباء الذى يحصد المئات من أفراد الشعب كل يوم . إنه لم يفعل شيئاً سوى المحافظة على مصالحسيده وسلطانه . فقد منع كل من ورد بغلّة إلى ساحل مصر وبولاق من بيعها وتشدد في ذلك فامتنعوا ، ثم أخذ في بيع الغلال السلطانية كل أردب منها بثلثمائة وستين در هماً . وبعد أن انتهى من ذلك أذن لهم في بيع غلالهم ، وكان الطحانون قد تكفّوا بغلال السلطان ، ولذلك انحط سعر الغلال (٢) .

وما أن انحسر الوباء وعادت الأحوال الطبيعية إلى البلاد حتى بادر السلطان بإعادة العيني إلى الحسبة مضافاً لما بيده من نظر الأحباس (٣).

وفي ظروف مماثلة لجأ برسباى ، للمرة الثانية ، إلى تعيين أحد الأمراء في هذه الوظيفة . وكان ذلك في سنة ١٤١ عندما تعرضت البلاد ، للمرة الثانية في عهده ، للوباء . ففي رمضان من ذلك العام خلع السلطان على الأمير دولات خجا بن عبد الله الظاهرى وولاه الحسبة عوضاً عن أحد المتعممين . وكان دولات خجا قد عرف بقسونه وشدته أثناء توليه وظيفة والى القاهرة . إذ يُروى عنه أنه أطلق عدة من المحابيس أرباب الجرائم، وهدد دمن أمسكه منهم ثانياً بالتوسيط ، فوسلط جماعة منهم عندما ظفر بهم . غير أنه لما كثر ظلمه عزله السلطان من ولاية القاهرة . ولما حل الوباء بالبلاد في هذه السنة ، رأى السلطان أنه في حاجة إليه ، فخلع عليه في وظيفة الحسبة . إلا أن أيامه فيها لم تطل ، إذ أنه لم يكن يخشى الله ، فأخذه الموت بالطاعون في أول ذى القعدة من نفس العام (3) .

<sup>(</sup>١) انظر القائمة السابقة .

<sup>(</sup>۲) السلوك ، ورقة ۳۹۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، والورقة المشار اليها سابقا .

<sup>(</sup>٤) ـ النجوم الزاهرة ، طبعة كاليفورنيا ، الجزء السادس ، ص ٧٦١ ـ الضوء اللامع ، الجزء الثالث ، رقم ٨٣٠

ويبدو أن هذا الإستثناء الذي لجأ إليه المؤيد وبرسباي في ظروف غير عادية ما لبث أن أخذ يزداد شيئاً فشيئاً حتى أصبح هو القاعدة . وفي ذلك يقول الخالدي ، « وكانت ولاية الحسبة منحصرة في المتعممين ، ثم صار يتولاها أرباب السيوف غالباً (۱) »

فابتداءً من سنة ٨٦٥ لم يعد يعين في هذه الوظيفة إلا أحد الأمراء. وانطبق على الأمراء ماكان ينطبق على المتعممين ، مميّن كانوا يتولون هذه الوظيفة من قبل ؛ أى أنهم لم يكونوا يتولونها إلا بالبذل . ففي هذه السنة تولى وظيفة الحسبة الأميرتنم من بخشابش الظاهرى ، وهو أول تركى تولى الحسبة بالبذل (٣٠).

وما استقر عليه الأمر أخيراً بالنسبة لوظيفة الحسبة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر الصراع الطبقى الذى شهدته مصر المملوكية . فالمماليك في تكالبهم على جمع المال ، قد درجوا على منافسة العلماء ورجال الدين في تولى الوظائف الدينية ، وخاصة تلك التى تمكنهم من الثراء ، مثل وظيفة الحسبة ، ووظيفة ناظر الوقف . ولولا ماهم عليه من جهل بالشريعة لنافسوهم في تولى وظيفة القضاء (٣) . وقد عبر السبكى ، عن هذه الحالة ، بقوله ، « من قبائح الأمراء استكثارهم الأرزاق وإن قلت على العلماء ، واستقلالهم الأرزاق وإن كثرت على الفقهاء ركوب الحيل ولبس الثياب الفاخرة . ولو اعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقل مملوك عنده . أفما يستحى هذا الأمير المسكين من الله (١٠) » .

<sup>(</sup>١) \_ المقصد الرفيع ، ورقة ١٣٢ ا .

\_ هذه الملاحظة التى أبداها الخالدى عن وظيفة الحسبة ، تجعلنا نشك في انه الف كتابه في منتصف عهد برسباى تقريبا ، أو بعد سنة ١٤٣٢ ، كما يرجح الدكتور زياده ( المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادى ، ص ٢٤ \_ ٢٥) . اذ أنه حتى عهد برسباى لم تكن الحسبة يتولاها أرباب السيوف غالبا .

<sup>(</sup>٢) ـ النجوم الزاهرة ، نفس الطبعة ، الجزء السابع ، ص ٣٥٢ ، ٧٨٨ ( كان هذا الأمير قد سبق له أن تولى وظيفة الحسبة في أوائل سلطنة الظاهر جقمق ، ولكن ليس عن طريق البذل ) .

DARRAG: L'acte de Waqf de Barsbay, éd. Inst. Fr. Arch. Or. du Caire, Le Caire 1963, p. 20 et suiv.

<sup>(</sup>۱۹۰۸ ) ـ معید النعم ومبید النقم ، طبعة Myhrman ، لیدن ۱۹۰۸ ، ص ۱۸ – ۱۹

وفي الفترة الأخيرة من عصر المماليك دخل الصراع الطبقى بين المماليك والفقهاء مرحلة نهائية ؛ كان الإنتصار فيها لطبقة المماليك . وهذا ما نلمسه فيما تذكره المصادر المعاصرة من إشارات تبرز ذلك الصراع . ففي سنة ٨٥٤ قام المماليك الجلبان بمنع المتعممين من ركوب الخيل وركوب البغال والحمير ، ما عدا كاتب السر ونائبه ، وناظر الجيش وناظر الخاص ، وناظر الإسطبل ، والوزير ، والاستادار ، وكاتب المماليك (١) .

وفي سنة ٨٥٧ كثر إلحاح المماليك على السلطان في طلب اقطاعات الفقهاء والمتعممين(٢).

وفي السنة التالية ثار المماليك على الفقهاء والمتعممين فضربوا منهم خلائق وأخذوا خيولهم . وبذلك أشاعوا جواً من الإرهاب ضدهم ، فلم يبق بالقاهرة متعمم " إلا وتحاشى ركوب الحيل(٣) . وما حدث في هذه السنة تكرر حدوثه في سنة ٨٦٠(٤) .

وكانت هذه الظاهرة موضع ملاحظة الرحالة الأجانب ؛ ومن هؤلاء الذين سجلوا ما رأوه — في هذا الصدد — الرحالة الألماني فيلكس فابر Felix أثناء إقامته بالقاهرة في سنة ١٤٨٣(٥).

وكانت وظيفة الحسبة في بلاد الشام من الوظائف الدينية الرئيسية . وكان تعيين المحتسب في النيابات الكبرى ، كنيابة دمشق ، ونيابة حلب من قبل السلطان ، وفي النيابات الصغرى من قبل النواب (``

<sup>(</sup>١) \_ النجوم الزاهرة ، الجزء السابع ، ص ١٩٨

\_ حوادث الدهور ، ص ٦٨

\_ التبر المسبوك ، ص ٣١٤

<sup>(</sup>۲) حوادث الدهور ، ص ۱۹۷

<sup>(</sup>۱) حوادث الدهور، ص ۲۰۰

<sup>(3)</sup> حوادث الدهور ، ص ۲۷۸ (9) موادث الدهور ، ص ۲۷۸

THENAUD: Le voyage d'outre-mer; éd. Schefer, Paris 1884, (\*)
Introduction, p. XXXXIV.

<sup>(</sup>٦) \_ صبح الأعشى ، جزء ٩ ص ٢٥٥ \_ ٢٥٦ ، جزء ١٢ ص ٧ \_ المقصد الرفيع ، ورقة ١١٤٥ .

ومرت وظيفة الحسبة في نيابات الشام بنفس الأدوار التي مرت بها هذه الوظيفة في مصر منذ بداية القرن التاسع ، وانتهت هناك إلى ما انتهت إليه في مصر من فساد أمرها نهائياً . فقد أصبح لا يتولاها أحد " إلا عن طريق البذل، والإلترام بدفع مقرَّد شهرى أثناء مدة ولايته لها ، كما أصبحت ولايتها قاصرة على أرباب السيوف(١) .

وإذا كانت المصادر المعاصرة لا نجد فيها عن أحوال بلاد الشام إلا الشيء اليسير ، الذي لا يساعدنا على تتبع دراسة الحسبة في بلاد الشام كما فعلنا بالنسبة لمصر ؛ فإن بلاد الشام قد حفظت لنا \_ نظراً لطبيعتها الجبلية \_ الكثير من المراسيم المملوكية التي تتعلق بمختلف أنواع النشاط البشري(٢) . ومن هذه المراسيم استطعنا أن نستخرج عدداً لا بأس به يوضح لنا ما آلت إليه وظيفة الحسبة في نيابات الشام . بل إن هذه المراسيم توضح أكثر من جميع النصوص التاريخية التي سقناها فيما يختص بمصر مدى ما وصلت إليه الحسبة من فساد ، والدور الذي لعبته \_ بعد أن فسد أمرها \_ في هدم الحياة الإقتصادية في بلاد الشام .

وسيجد القارئ في نهاية هذا البحث مجموعة من المراسيم الحاصة بالحسبة، أستخرجت نصوصها من المصادر الأصلية التي نُشرت بها ، ومن هذه المراسيم مرسوم واحد خاص بالاسكندرية (سنة ٩٢٢) ، ومرسوم واحد

<sup>(</sup>۱) المقصد الرفيع ، ورقة ١١٥٥ .

ـ يذكر الخالدى فى حديثه عن أرباب الوظائف الدينية بنيابة دمشق ، ومن بينها المحتسب ، أنه صار يتولاها فى زمانه جماعة من أرباب السيوف ، وولايته من الأبواب الشريفة .

<sup>(</sup>٢) عن مجموعة المراسيم المملوكية بالشام انظر:

WIET: Repertoire des decrets mamlouks de Syrie, dans Mélanges Réne Dussaud, T. I, Paris 1939.

Paris 1939.

JANINE SOURDEL-THOMINE: Inscriptions Arabes de KARAK NUH, BEO,
T. XIII, Damas 1951.

Deeux decrets mamlouks de MARQAB, BEO, XIV, Damas 1954.

<sup>-</sup> الظاهرة العامة التى نخرج بها من دراسة هذه المجموعة الكبيرة من المراسيم هى أن تاريخ اصدارها يرجع - فى معظم الأحيان - الى بداية ونهاية عهود معظم سلاطين المماليك استجلابا لرضاء الله والناس . كما أنها تنتهى بصيغة تقليدية عامة ، وهى تقرير أبطال هذه المظلمة أو تلك أبطالا مستمرا على الدوام باقيا على مر الدهور والأيام ، وتنزل لعنة الله والناس أجمعين على كل من يجددها أو يسعى فى تجديدها .

خاص ببیروت (سنة ۸۰٦ أوسنة ۸٦٠)، ومرسومان خاصان ببعلبك (سنة ۸۲۷ ، وسنة ۸۰۲ أو سنة ۸۲۲ ، وسنة ۲۰۸ أو سنة ۸۲۳ ، ۸۲۳ ، ۸۲۳ ).

وهذه المراسيم تقرر إبطال المشاهرة ، أو حق الشهر الذى كان يجبى لصالح المحتسب من بعض التجار وأصحاب الحرف والصنائع كالحبازين ، والطحانين ، وأرباب المعايش ، والصنائعية ، والدبّاغين ، والمغسلين والحمّالين لأموات المسلمين ، وعلى سكان وقف الجوامع والتجار والمتسبّبه ، وعلى الأسواق عامة (١) . وما من شك أن ماورد في هذه المراسيم ، وإن كان لايشمل جميع التجار وأصحاب الحرف والصنائع ، إلا أنه يعطينا صورة كافية عما آل إليه أمر الحسبة ، وكيف أنها أصبحت قيداً كبيراً على النشاط التجارى والصناعى .

وإذا ما أضفنا إلى هذه الصورة العامة التى خرجنا بها من دراسة الحسبة أنه كان لكل محتسب أعوان أو نواب<sup>(٢)</sup> يعاونونه أو ينوبون عنه في أداء مهام وظيفته التى تشمل القطر كله أحياناً (كما هو الحال في مصر) ، والنيابة كلها (كما هو الحال في الشام) ، لأدركنا مدى الضرر الذى نجم عن فساد أمرها على هذا النحو ، ومدى نتائج ذلك على الحياة الاقتصادية بالبلاد .

وإذا كان هذا هو حال المحتسب ونوابه ، فمن المؤكد أن الفساد قد امتد إلى كل من له صلة بالإشراف على الأسواق وعلى أصحاب الحرف والصنائع . ومن هؤلاء «شاد" الأسواق(") » و «ناظر الأسواق(") » و «معلم الأسواق(") » و «والدلالين وكبير الدلالين (") » و «العريف (۷)»

<sup>(</sup>١) انظر مجموعة المراسيم المرفقة بهذا البحث .

 <sup>(</sup>۲) یعرف هؤلاء الأعوان فی بلاد الشام باسم « نظار الحسبة » \_ انظر مرسوم بعلبك المؤرخ فی سنة ۸۶۰ هـ \_ المرسوم رقم ۸

<sup>(</sup>٦) زيدة كشيف الممالك ، طبعة راقيس ، ص ١١٥

GAUDEFROY - DEMOMMYNES: La Syrie à l'epoque des Mamlouks, (5)
Paris 1923, p. LXXIII, n. 5.

<sup>(°)</sup> ورد هذا المصطلح في ترجمة حياة الأمير قائم المؤيدي ( أنظر المنهل الصافى ، المخطوطة رقم ٢٠٧٢ بالمكتبة الأهلية بباريس ، ورقة ٣ ب \_ ١ ) .

 <sup>(</sup>٦) ورد هذا المصطلح في ترجمة الأمير خير الذهبي ( انظر الضوء اللامع ، الجزء الثالث ، رقم ٧٨٨ ) .

<sup>(</sup>۷) اغاثة الأمة ، ص ۱۸ ( وكان في كل سوق من أسواق مصر على أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى أمرهم ) .

# مراسيم الحسبة

(1)

#### الاسكندرية (١)

- (١) برز المرسوم من المقام الشـ[ر] يـ[ف]
  - ( ٢ ) السلطان المالك الملك [ الأشرف ]
- ( ۳ ) ابو النصر طومان بای سلطان
  - ( ٤ ) الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة
    - ( ٥ ) والمشركين محيى العدل في
    - (٦) العالمين عز نصره ان يبطل
- ( ٧ ) ما على مقرر الحسبة بثغر الاسكندرية
  - ( ٨ ) المحروسة ما هو في كل شهر
  - ( ٩ ) سبعة آلاف وخمسمائة درهم
- (١٠) بتا [ريخ] سنة اثنين وعشرين وتسعمائة

#### **(7)**

### دمشق (الجامع الأموي)<sup>(۱)</sup>

- (١) بسمله: رُسم بالأمر العالى"
- (٢) المولويّ الأميريّ الكبيريّ المالكيّ المخدوميّ
- (٣) السيفيّ سودون الدوادار نائب الساطنة الشريفة
  - ( ٤ ) بالشام المحروسَ أعزَّ الله أنصاره
  - ( ٥ ) أن يُنقش بإبطال ما كان على المغسلين
- ( ٦ ) والحمَّالين لأمو[١]ت المسلمين لنائب الحسبة الشريفة .
  - ( ٧ ) من الجهة المذكورة حسب المرسوم الشريف
    - ( ٨ ) السلطانيّ الملكيّ الظاهريّ تغمده
- ( ٩ ١١ ) [ الله برحمته ورضوانه ومن سعى بإعادتها أو أعان عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وسطرت هذه الحسنة في صحائف مولانا السلطان خلّد الله ملكه وجعل الأرض ملكه وآله ؟ ؟ ؟ ]

Sauvaget : Decrets Mamelouks de Syrie, BEO, T. XII, no. 37, pp. 5-6, 7. (١) منة ٨٠٣ سو ڤاجيه أن هذا المرسوم صدر في سنة ٨٠٣ أو في سنة ٨٠٣

(٣)

### دمشق (الجامع الأموى)()

- (١) بسم الله الرحمن الرَّحيمُ
- ( ٢ ) لما كان بتاريخ نهار الجمعة المبارك ثامن عشرين
- ( ٣ ) شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثمان مائة برز المرسوم
  - (٤) الكريم العالى المولوى الكافلي السيفي قانباي
  - ( ٥) الحمزاوى الاشرفي كافل المملكة الشريفة
  - (٦) الشامية أعز الله انصاره بابطال المقرر للحسبة
    - (٧) على الاسواق والطواحين وغيرها بدمشق
  - ( ٨ ) من التجار والوصائفية والصنائعية والمتسببة وغيرهم
    - ( ٩ ) وأن لايؤخذ منهم درهم الفرد لامشاهرة
      - (١٠) ولا قدوم وملعون من يجدده
    - (١١) او يسعا في تجديده وعليه لعنة الله والملائكة
- (۱۲) والناس اجمعين والحمد لله وصلّى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّـم

Sobernheim: Inschriftliche wiirtschafts und verwaltung — Verordnun- (\) gen der mamluken-sultane aus Damaskus. Oppenheim Festschrift, Berlin 1923, p. 121, no. VIII.

( ( )

### دمشق (الجامع الأموى)()

- (١) بسملة . لما كان بتأريخ نهار [١] لجمعة عشرين
- ( ٢ ) ربيع الآخرة سنة اربع وستين وثمانمائة رسم المقر الكريم
- (٣) العالى المولوى السيفى جانم الأشرفي كافل المملكة الشريفة الشامية
- ( ٤ ) أعز الله انصاره بإبطال هذه المظلمة المعروفة بمشاهر [ق] الحسبة ومشاهرة
- ( 0 ) الدباغة التي يرسم البشمقدارية (٢) عن المسلمين وأهل الذمة القاطنين
- ( ٦ ) بدمشق المحروسة وضواحيها وأرباب المعائش والحرصاى (هكذا) وأن
- ( ۷ ) لا . . . شي وذلك ما قيمته درهم فرد حسب ما رسم واستمرار ذلك دلك
  - ( ٨ ) على ممر الليالي والأيام رغبة فيما قاله الصادق المصدّق
- ( ٩ ) عليه أفضل الصلاة والسلام من سنَّ سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من

Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes, I, p. 51.

Sauvaget: Decrets Mamelouks de Syrie, BEO, T. II, no. 12, pp. 41-42.

<sup>(</sup>٢) البَشنَمَقدارية أو البَجَمقدارية ومعناها المماليك من خاصة السلطان المكلفين بحمل حدائه أذا ماخلعه وحفظ أحذيته . وكان يوجد من بين أصحاب الوظائف أربعة من الخاصّكية مكلفين بهذه المهمة . وهذا المصطلح مشتق من الكلمة التركية « بَشنَمَق » ومعناها : صندل ، والكلمة الفارسية « دار » . انظر :

- (١٠) عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنَّ سنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر [من]
- (۱۱) عمل بها إلى يُومُّ القيامة فليمتثل ما رُسم به كل من يتولا الحسبة والبشمقدارية
- (١٢) ومن خالف ذلك أو أعاده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
  - (۱۳) وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً

#### دمشق (الجامع الأمو**ي** )<sup>(۱)</sup>

- (۱) بسمله . بتأريخ شهر شعبان المكرّم سنة ثمان وستين وثمانمائة برزت
- ( Y ) المراسيم السلطانية الملكية الظاهرية أبو سعيد خشقدم أعز اللهسلطانه
- (٣) ونصره الى مولانا ملك الأمرآء كافل المملكةالشامية المحروسة والأمير
- (٤) حاجب الحجاب بها و[ال] سادة القضاة والأمرآء أعز الله بهم الدين بأن يتقدموا
- ( ٥ ) بازالت (هكذا ) المنكرات وإبطال المحرمات والقاذورات ومحو آثارها وابطال
- (٦) الحمامير واراقت (هكذا) الحمور وإخراج بنات الحطأ من دمشق الحصينة وابطال
- ( ٧ ) ما على الحسبة الشريفة من المال المقرر الذي يُسمّا ( هكذا ) مشاهرة وما [ أ ] حدث على البضائع المجلوبة
- ( A ) إلى دمشق من التحجير والكلف وتمكين أرباب البضائع من بيع
   بضائعهم اين شاءوا
- ( ٩ ) واستمرار ابطال المكوس وفروعها التي ابطلت في الايام الظاهرية
  - (١٠) جقمق طيب الله ثراه بأجمعها ومنع مقدم المكارية واتباعه من
- (۱۱) التعرض إلى أبتّان<sup>(۲)</sup> فلاحى القرا (هكذا) والمزارع المجاورة بدمشق المحروسة وتطهير دمشق من سائر

Sauvaget: Decrets Mamelouks de Syrie, BEO, T. XII, no. 42, pp. 18, 23. (۱)

- (۱۲) المنكرات والمحرمات و(هكذا) ابتغا (هكذا) أجر هذا النداء بذلك (هكذا) في كل وقت ونقش ما
- (١٣) رَسم به من ذلك في رخامة بباب الأمير حاجب الحجاب وتُحمل ببريديه إلى الجسا
- (١٤) مع الأموى وتلصق على دعامة من دعائمه ليُعدّى بالعمل به (عن) سائر مكوس
- (١٥) الاسلام وتكون هذه الحسنة جارية في [أل] صحائف الشريفة على الدوام فقو [ب] ل ذلك
- (١٦) والحمدلله وحده وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم

(7)

#### بيروت (الجامع الكبير)()

- (۱) بتاریخ سنة ستة (أو ستین) وثمان مائة رسم الجناب العالی الجمالی أمیر کو نائب السلطنة الشریفة ببیروت المحروسة
- (٢) أعزَّ الله تعالى أنصاره بإبطال ماكان استحدث على الحبـّازين بيروت لنائب الحسبة الشريفة وهو في كل شهر على كل فرن خمسة دراهم وكان الحبا [زون]
- (٤) أو يأخذ منهم شيئاً ولا يأخذ المحتسب إلا جامكيته لاغير ومن يأخذ شيئاً غير جامكيته تكون عليه لعنة الله واجبة الا (هكذا) [يوم الدين] .

Sauvaget: Decrets Mamelouks de Syrie, BEO, T. XII, no. 47, p. 32, 33-35.

(Y)

#### بعلبك (الجامع الكبير)()

- (۱) لما كان بتاريخ شهر جمادى الآخر من سنة أربع وعشرين وثمانمائة حضر سيدنا الشيخ الصالح الزاهد العابد سعد (؟) الله حسن بن
- (٢) شمس الدين محمد الملكى (هكذا) بن أبو الحجّاج الأقصرى المصرى[ى] المعروف بشيخ السحيمية ناظر الحسبة الشريفة وعلى يده مرسوم
- (٣) بإبطال حق الشهر الذي جدّد على الطحانين والحبازين والسوقة وغيرهم وألا يجدّد عليهم مظلمة وملعون ابن ملعون
  - (٤) من يجدّد عليهم مظلمة وذلك في أيام النائب خش قدم المظفّري

Sobernheim: Baalbek in Islamischen Zeit, Ergebnisse der ausgrabungen (\)
und untersuchungen in den yahren 1898 bis 1905, Band III, Berlin 1922, no. 30.

#### $(\lambda)$

#### بعلبك (الجامع الكبير)()

- (۱) الحمد لله ورد وقبـّل بالحمد مرسوم شريف إلى دمشق المحروسة يتضمن بابطال ما كانوا يتسادّونه نظـّار
- (٢) الحسبة الشريفة بالشام واعمالها من السوقة وارباب المعايش من معلوم وغيره وأشهر وقوبل المرسوم
- (٣) الشريف المشار اليه شرفه الله تع بالامتثال ثم ورد مرسوم مولانا ملك الأمراء أعز الله انصاره
- (٤) الى بعلبك يتضمن ما ورد المرسوم الشريف المشار اليه بابطال جميع ما كان يتساد ونه
- (٥) نظار الحسبة الشريفة من حق الشهر وقطع المصانعات<sup>(٢)</sup> عن بيان الظنون لما جاءت به المراسيم الشريفة
  - (٦) وذلك بتاريخ شهر ربيع الاول سنة اربعين وثمان مائة

Sobernheim: Baalbek in Islamischen Zeit, no. 31.

<sup>(</sup>٢) يتردد ذكر مصطلح « قطع المصانعة » فى المراسيم المملوكية الخاصة بالشمام ، ومعناه جباية اتاوة مالية نظير السماح بالقيام بعمل معين من الأعمال التى من المفروض أن يقوم بها أحد من أصحاب الحرف والصنائع للظر :

#### (1)

#### طرابلس (مدرسة السلطان المؤيد شبيح)(١)

- (۱) لما كانت بتاريخ العشر الأول من ربيع الأول سنة احد وعشرين [و] ثمان مائة ورد المرسوم الشريف السلطان الملك المؤيد أبو (هكذا) النصر شيخ بأن لا يؤخذ من سكان وقف جامع
- (٢) العطاّر للمحتسبين من قدوم ولا شهر ولا اذا مكروه استجلاب أدعية المصلِّين ومن عمل به له أجره ومن خالف عليه غضب الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين آمين .

<sup>(1)</sup> 

### مواقف سیاسییة لابی الثناء محمود الآلوسی ۱۸۰۲م/۱۲۱۷ه – ۱۸۰۵م/۱۲۷۰ للدکتور عبد العزبز سلیمارد نوار مدرس التاریخ الحدیث بکلیة الآداب جامعة عین شمس

كان عراق العباسيين مركز الزعامة في السياسة والأدب ، ثم فقدت بغداد تلك الزعامة في أعقاب نكبة المغول لها ولعلمائها . ولم تستطع دمشق أو القاهرة أن تتسلم تلك الزعامة من بغداد حيث أن الآداب العربية كانت تتدهور فيها كذلك . واستمر هذا الركود خلال العهد العثماني حتى القرن الثامن عشر الميلادى ، ذلك القرن الذي يمكن أن نطلق عليه «قرن الحركة » حيث بدأت خلاله تطورات ثقافية وسياسية هامة في الوطن العربي ، وهو أيضاً قرن استطاعت أثناءه العصبيات والأسرات المحلية أن تستبد بالحكم في معظم ولايات الدولة العثمانية . وقد ظهرت في العراق عصبية المماليك التي حكمته من ١٧٤٩ إلى ١٨٣١ م.

عاش العراق تحت الحكم المملوكي فترة قلقة مليئة بالثورات العشائرية وبالأوبئة والفيضانات المخربة والغزوات الفارسية . ولكن منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر هبت على العراق رياح التغيير والتطور ، حيث وصلت إليه بعض التيارات التي اجتاحت منطقة الشرق الأدني في أعقاب نزول الحملة الفرنسية في مصر ، وبعد انتشار الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية ، حتى لقد اعتنق سليمان باشا الصغير – الذي حكم العراق بين ١٨٠٧ و ١٨١٠ و الفكرة الوهابية . هذا فضلاً عن أنه كان قد حصل على منصب باشوية بغداد بفضل وساطة المسيو سباستياني Sebastiani السفير الفرنسي المشهور لدى

الباب العالى(١) . وبدا واضحاً أن العراق بدأ يدخل في مجال السياسات الدولية . ولقد أصبح العراق ذا أهمية دولية خلال عهد الوالى داود باشا آخر ولاة المماليك الذي حكم من ١٨٦٧ إلى ١٨٣١ . فلقد حاول الرجل أن يوحد العراق بمختلف ولاياته تحت حكمه (٢) . وأن يقتبس من حضارة الغرب ما يستطيع به أن يدعم قوى العراق الإقتصادية والعسكرية (٣) . ولكن صادف ذلك الوقت اتجاه السلطان العثماني نحو القضاء على العصبيات المحلية الحاكمة على اعتبار أنها من عوامل تدهور الدولة العثمانية ، وأن إعادة الحكم المركزي إلى مختلف ولايات الدولة كفيل بخلق إمبر اطورية عثمانية متماسكة قادرة على الوقوف في وجه الإمبر اطوريات الكبرى الأوربية الإستعمارية الطامعة في الدولة العثمانية . فشن السلطان العثماني حملة كبيرة على العراق ١٨٣٠ \_ الدولة العثمانية . فشن السلطان العثماني حملة كبيرة على العراق ١٨٣٠ \_ الذي استمر حتى باشا رضا فاستولى عليه وأعاد إليه الحكم المركزى العثماني الذي استمر حتى باشا رضا فاستولى عليه وأعاد إليه الحكم المركزى العثماني الذي استمر حتى باشا رضا فاستولى عليه وأعاد إليه الحكم المركزى العثماني

وكان للأدباء في عصر بعض الوزراء المماليك دولة . ويعتبر عهد داود باشا ذروة ما بلغه العراق من تطور أدبي في عهد المماليك . وكان هذا التطور في ذلك العهد منطلقاً لتقدم أدبي كبير خلال القرن التاسع عشر ، بدأه أبو الثناء الآلوسي وعبد الغفار الأخرس وصالح التميمي وغيرهم من أدباء ذلك العهد . وكانت رعاية مماليك العراق للآداب العربية ترجع إلى عوامل عديدة . فلا شك أن اللغة العربية والإسلامهما اللذين أخذا بيد هؤلاء المماليك عندما كانوا مجرد عبيد أرقاء في بيوتات بغداد الكبرى . ولما تولى المماليك الحكم — وكان احتكاراً لهم منذ منتصف القرن الثامن عشر — عنوا باللغة العربية وآدابها وبالعلوم الدينية لهم منذ منتصف القرن الثامن عشر — عنوا باللغة العربية وآدابها وبالعلوم الدينية

 <sup>(</sup>۱) عبد العزيز نوار: داود والى بغداد (۱۸۱٦ – ۱۸۳۱) . دار
 الكاتب العربى . القاهرة ۱۹۶۸ الفصل الأول .

<sup>(</sup>٢) كان العراق مقسما الى ولايتين هما بفداد والموصل ، وكانت البصرة تابعة لبفداد أما العشائر والمدن الكردية فكانت تحت حكم أسرات حاكمة تحت نفوذ والى بفداد .

<sup>(</sup>٦) ع. نوار: داود باشا: الفصل السابع والثامن .

وبالشيوخ والعلماء ، فقربوهم إليهم ، وعقدوا لهم المجالس الأدبية ، وأنشأوا العديد من المدارس ، وأعدوا المكتبات لطلاب العلم(١) .

ولقد كان الحكام الممانيك في حاجة إلى كسب صداقة وود العلماء والأدباء لأن المماليك كانوا يفرضون أنفسهم في حكم العراق على غير رغبة من السلطان العثماني وبابه العالى وفي وجه معارضة قوية من بعض الزعماء العرب والأكراد . هذا إلى جانب ماكان يوجهه المماليك من تمردات داخلية خطيرة تهدف إلى إبعادهم عن الحكم . فأملت هذه الظروف عليهم أن يكسبوا إلى جانبهم العلماء والأدباء ، خاصة وان حكومة المماليك كانت في طريق التحول نحو حكومة محلية عراقية في الثاث الأول من القرن التاسع عشر . وجاء هذا التحول في وقت نمت فيه الحركة الفكرية . ولقد فطن الحكام المماليك إلى ذلك ، وبخاصة داود باشا ، ولهذا نجده يحيط البراعم الأدبية الناشئة برعايته ، فأعان على بزوغ نجم كل من أبي الثناء محمود الآلوسي الناشئة برعايته ، فأعان على بزوغ نجم كل من أبي الثناء محمود الآلوسي (مفسر العراق) ، وعبد الغفار الأخرس (شاعره الأول) (٢) .

وظهرت في أيام داود باشا حركة أدبية كبيرة ، فقد كانت مجالس الأدب والأدباء متعددة ، وتعيد لنا المساجلات والمطارحات الشعرية حينذاك ذكرى ماكان بين جرير والفرزدق . وكانت الأبيات القيمة — بمقياس ذلك العصر تطير من مجلس إلى مجلس ، كماكانت القصيدة الممتازة لا يتناقلها الناس فحسب بل كان الأدباء يتسابقون إلى شرحها أو تشطيرها أو تخميسها ، فيذيع صيتها ويرتقى خلال هذا وذاك الإنتاج الأدبي العربي ".

ومما زاد من نمو الفكر الأدبي العربي في العراق في ذلك الوقت أن العراق قد أخذ يشق طريقه إلى المجالات الدولية منذ أن استعاد طريق العراق بين

<sup>(</sup>۱) هم فى ذلك يتشبهون بخلفاء بغداد العظام . وقد كانت لبفداد قوة روحية طاغية تدفع حكامها الى العمل على استعادة مجدها ما استطاعو الى ذلك سبيلا .

<sup>(</sup>٢) انظر عبد العزيز نوار: داود باشا . دار الكاتب العربي . القاهرة ١٩٦٨ الفصل الثامن . .

<sup>(</sup>٦) أكب بعض العلماء على الأشعار والأعمال الأدبية فظهرت عدة دواوين وجدت طريقها الى المطابع المصرية ، ومن ذلك ديوان عبد الباقى العمرى المسمى « الترياق الفاروقى » .

الشرق والغرب بعض أهميته في العشرينات من القرن التاسع عشر ، خاصة عند ما ازدادت أهمية العراق الدولية مع بداية التوسع المصرى في الشام ( ١٨٣١ – ١٨٤٠) ، وظهور المشروعات الملاحية البخارية الإنجليرية في أنهار العراق متمثلة في « بعثة الفرات » بقيادة فرانسيس راودن جسنى أنهار العراق متمثلة في « بعثة الفرات » بقيادة فرانسيس راودن جسنى المهار التي مهدت لجعل العراق قاعدة إنجليرية ضد التوسع المصرى في الشام وفي شبه الجزيرة العربية (١).

إن مثل هذه الأحداث الكبرى كفيلة بأن تشحذ الأذهان وتطلق طاقات أدباء العراق وعلمائه ، وفعلاً ظهر عدد من الشعراء ملأوا الأسماع ببعض روائعهم ، حقيقة كان الشاعر عبد النفار الأخرس يتكسب بشعره مادحاً الولاة والأثرياء (٢٠) . ولكن في نفس الوقت ظهرت اتجاهات وطنية في شعره وكذلك في نثر محمود الآلوسي . ويجدر بنا قبل أن نتعرض لهذه الإتجاهات الوطنية أن نلقى نظرة سريعة على نشأة وتاريخ حياة محمود الآلوسي الذي اشتهر بأني الثناء .

ولد أبو الثناء محمود الآلوسي في ١٨٠٢ م / ١٢١٧ هـ ، وهو ينتسب إلى الشجرة النبوية الكريمة (٣) ، ومن بيت علم حيث كان أبوه من مدرسي بغداد المعروفين ، وقد تلتى على يديه الكثير من علوم الدين واللغة والأدب(١)

<sup>(</sup>۱) منذ أواخر العشرنيات من القرن التاسع عشر كان الانجليز يفاضلون بين طريقى البحر الأحمر ونهر الفرات من حيث استخدام البواخر في أي منهما لانشاء خطوط ملاحية سريعة بين الشرق الأقصى وأوربا لتحل محل طريق رأس الرجاء الصالح الذي لم يعد قادرا على مواجهة متطلبات الانقلاب الصناعي الكبير في انجلترا وأوربا من حيث سرعة نقل كميات هائلة من البضائع إلى الشرق الأقصى بأرخص الأثمان ، وعندما استولت القوات المصرية على الشام وجد الانجليز أن من الخير لهم الاسراع في تنفيذ مشروع خط بواخر الفرات لربط الشرق بالفرب بواسطته ، ولتمهيد الطريق أمام ارسال بواخر مسلحة إلى العراق تكون قادرة على منع أي اتجاه عراقي نحو مصر أو اتجاه مصري نحو العراق ، انظر عبد العزيز نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق ، مكتبة الأنجلو القاهرة ١٩٦٨

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه « الطراز الأنفس » استانبول ١٣٠٤ ه. .

<sup>(</sup>٦) عبد الفتاح الشواف: حديقة الورود . ج ١: ورقة ١٤

<sup>(</sup>٤) محمود الآلوسي: غرائب الاغتراب ونزهة الألباب . بغداد ١٣٢٧ هـ ص ٥ - ٧

وقد تلقى العلم كذلك على عدد من المدرسين والعلماء ، وتحدث عن بعض مؤلاء حديثاً كشف لناعن المتاعب التي كان يعاني منها طلاب العلم على يدالمدرسين حينذاك ، فبعضهم كان يقول مالا يفهم ، ورغم هذا كان يسعى إلى أعلى المراتب ، وبيّن لنا كذلك كيف أن بعض علماء ومدرسي بغدادكان يستجدى بعلمه . ولكن كانت حرية الطالب في أن ينتقل من عالم إلى آخر ومن مدرسة إلى أخرى تخفف من حدة مثل هذه المشكلات(۱) .

وكان من بين العلماء الذين درس عليهم أبو الثناء الآلوسي من لعب أدواراً خطيرة في تاريخ العراق . ونقصد بذلك الشيخ خالد النقشبندي ، وعلى أفندى السويدى . وكان الأول شيخ الطريقة النقشبندية ، وكان يسعى إلى تصفية الأحقاد بين الزعماء الأكراد وإلى توجيه قلوب الناس نحو حياة دينية أفضل . ولقد استطاع أن يكون لنفسه جماعة كبيرة من المريدين على مختلف المستويات . ويبدو أن السلطات العثمانية خشيت من النمو المطرد لعدد مريدى الشيخ خالد النقشبندى فعملت على مطاردته وتشريده (٢) .

أما على السويدى فكان مدبر أمر الوزير سليمان باشا الصغير الذى حكم العراق من ١٨٠٧ حتى ١٨١٠، وقد قام هذا الوزير بتمرد كبير ضد السلطان العثماني بتحريض من على أفندى السويدى وكانت خطورة هذه الحركة تكمن في أن على السويدى هذا كان ذا اتجاهات سلفية قوية ثورية ، حتى لقد قيل عنه أنه كان وهابياً ، وأنه استطاع أن يقنع الوزير سليمان الصغير بالفكرة الوهابية (٣).

ولا شك أن تلقى محمود الآلوسى العلم على يد أمثال هؤلاء العلماء كان له تأثير كبير في التكوين السياسى لأبي الثناء الآلوسى . بل يمكن القول أن اتجاهات أي الثناء الآلوسى السياسية امتداداً لاتجاهات بعض أساتذته (٤) .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ص ۲ ، ۹

<sup>(</sup>۲) غرائب الاغتراب: ص ۱۷ – ۱۸ ، کلاودیوس ج. ریچ: رحلة ریچ فی العراق ۱۸۲۰ - ۲۲۸ سنداد ۱۹۵۱ ص : ۲۲۷ – ۲۲۸ فی العراق ۱۸۲۰ هـ . ج. ۱۸: ص ۲۳ – (۳) جودت: تاریخ جودت . استانبول ۱۲۹۱ هـ . ج. ۱۸: ص ۲۳ – ۱۷، ۵ کورنب الاغتراب: ص ۱۲

<sup>(</sup>١) الملاحظ أن أبا الشناء الآلوسي لم يقتصر في تحصيله العلم والمعرفة

وبعد أن حصل أبو الثناء من العلم والمعرفة مقداراً مناسباً ، فتح له أبوه مجال العمل بأن جعله محافظ كتب مدرسة الشهيد على باشا التي كان يقوم والده بالتدريس فيها . ولا شك أن الفترة التي قضاها أبو الثناء أميناً لمكتبة تلك المدرسة كانت فترة إعداد أخرى له فتحت له آفاقاً جديدة ومنحته فرصة واسعة للإسترادة من مختلف نواحي العلوم . وبعد ذلك بوقت قصير عينه داود باشا مدرساً في مدرسة الحاج أمين الباجهجي . فكان ذلك بداية لظهور أي الثناء الآلوسي (۱) .

وبمرور الوقت توثقت الصلة بين أي الثناء الألوسى وداود باشا والى بغداد ، ولكن جاءت هذه الروابط الوطيدة بين الرجلين في وقت كان فيه السلطان العثماني محمود الثاني يعد حملة كبيرة لطرد داود من بغداد وللقضاء قضاء تاماً على المماليك . وفعلاً جرد السلطان العثماني جيشاً بقيادة «على رضا باشا» لتنفيذ تلك الأهداف . فاستعد داود باشا بجيشه المدرب لمقاومة جيش على رضا ، ووقف أبو الثناء الآلوسى إلى جانب داود في هذه الأزمة (۲) .

أن وقفة أي الثناء الآلوسي هذه إلى جانب داود باشا الثائر على السلطان والحارج على طاعة خليفة المسلمين لاتعنى أن تلك الثورة كانت من أجل فصل العراق عن دولة الحلافة العثمانية . فتلك كانت وجهة نظر السلطان وبابه العالى في ثورة داود باشا . أما داود نفسه ومن معه من المماليك والعلماء من أمثال أبي الثناء الآلوسي فكانوا يرون أن داود هو الأكفأ لحكم العراق من غيره من «ولاة الحارج» الذين كان يبعث بهم السلطان العثماني لحكم ولايات الدولة العثمانية حكماً مركزياً . فالمماليك – من وجهة نظر أي الثناء الآلوسي – أحق من غيرهم في حكم البلاد لأنهم كانوا يعيشون أي الثناء الآلوسي – أحق من غيرهم في حكم البلاد لأنهم كانوا يعيشون

على مدرسى وعلماء بغداد فقط بل اتصل بعدد من كبار شيوخ وعلماء الشام فحصل على اجازة من الشيخ عبد الرحمن الكزبرى مفتى دمشق ، وكان الحصول على اجازة من هذا العالم الجليل أمر يفتخر به علماء ذلك العهد . انظر مجمود الآلوسى : غرائب الاغتراب : ص ١٩

<sup>(</sup>۱) المصدر أنفسه: ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح الشواف: حديقة الورود . ج ١ : ورقة ١٢

بين أهل العراق وعلمائه ، ويعرفون أساليب حكم هذه البلاد ، بعكس الحال بالنسبة « لولاة الحارج » — من أمثال « على رضا » — الذين كانوا يفدون إلى العراق دون سابق معرفة به أو بأهله ، فلا يراعون مكانة علمائه ولا يدبرون أموره بمشور بهم. ولهذا « أبي » على حد تعبير مترجم حياة أبي الثناء الآلوسي « أن يطيعه جميع من في العراق وقامت الحرب فيما بين الطرفين . » ، (١) علما بأنهم في نفس الوقت كانوا يعلنون الطاعة للسلطان العثماني وأنهم يدافعون فقط عن العراق ضد جيش على باشا رضا(٢) .

وأغلب الظن أن أبا الثناء الآلوسي وغيره من علماء العراق كانوا يعتقدون أن جيش المماليك – وكان قد أعد إعداداً حديثا وقادر على رد هجوم جيش على رضا وكانت كل المقدمات توحى بأن داود سبخرج من المعركة المنتظرة منتصراً ولكن حدث أن تفشى الطاعون في جيش داود فأباد غالبيته العظمى، ثم انقض نهر دجله بفيضانه على بغداد ، فكان أن أجهز على المدينة ، ولم يجد داود من وسيلة أمامه سوى الاستسلام ، ودخل «على رضا باشا» في أعقاب ذلك المدينة ودبر مذبحة مروعة لمماليك بغداد فقضى عليهم قضاء مبرماً (٣).

كان طبيعياً أن يتوقع أبو الثناء الآلوسي عقاباً صارماً على يد الباشا المنتصر على رضا ، خاصة وأن منافسي وخصوم أبي الثناء كانوا قد وشوا به إلى الباشا الجديد « وأغلظوا قلب الوزير عليه »(٤) ، ولهذا اختفى أبو الثناء الألوسي عن الأنظار حتى تهدأ الأمور . « فجاور مختفياً في محلة الشيخ عبد القادر الكيلاني (٩) وظل على هذا الحال حتى عاد من الشام « عبد الغيى جميل (١) » الذي كان من كبار رجالات بغداد والذي تولى منصب الإفتاء . وكانت تربطه بأبي الثناء الآلوسي أوثق الروابط ، ولذلك عزم أبو الثناء الآلوسي

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ورقة ۱۲

<sup>(</sup>۲) سلیمان فائق : تاریخ بغداد . مطبعة المعارف . بغداد ــ ۱۹۹۲ ص ۸۲ ، ۸۹ ، ۹۰

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص ١١٤

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح الشواف: حديقة الورود ، جـ ١ : ورقة ١٢

المصدر نفسه

<sup>(</sup>٦) كان عبد الفنى جميل قد غادر العراق الى الشيام ليتجنب ويلات الحرب بين داود وعلى رضا وليتجنب كذلك اخطار الطاعون والفيضان .

على أن يلجأ إلى حماه ، ليدفع عنه انتقام على باشا رضا ، وليسعى في العفو عنه .

أقام أبو الثناء في بيت عبد الغنى جميل فترة من الزمان ، واستطاع بمعاونته أن يخرج مرة أخرى إلى مجالات الحاة العامة . ولكن الظروف قاسة ، والتقلبات كانت سريعة ، فلا يكاد أبو الثناء يجد طريقه إلى الحياة العامة حتى وقعت في بغداد ثورة كبيرة «ضد على باشا رضا» تزعمها عبد الغنى جميل مفى بغداد . وكان السبب المباشر لتلك الثورة هو القسوة البالغة التى كان يعامل بها رجال «على رضا» نساء بغداد ، حيث كانوا يعذبوهن لإرغامهن على إبراز مالديهن من أموال مخبأة (١) . والواقع أن تعذيب النسوة للاعتداءات غير الإنسانية ثائرة مفتى بغداد عبد الغنى جميل لما عرف عنه من روح عربية أصيلة . ولكن كانت هناك أسباب أخرى هامة ساعدت على من روح عربية أصيلة . ولكن كانت هناك أسباب أخرى هامة ساعدت على الماليك نشوب ثورة بغداد ( ١٨٣٣ ) ، ومنها أن انتقال الحكم من أيدى المماليك المكم التركى الجديد أن يقدم الإعانات والإسعافات للمدينة المنكوبة إذا بهم يرون رجال الوالى الجديد يعملون على سلب كل قرش من جيوب أهل المدينة وبشكل وحشى .

ومما ساعد على نشوب ثورة بغداد أن السلطات المصرية بعثت برسائل إلى أهالى كبريات المدن العراقية تحثهم فيها على أن يأخذوا جانب القضية المصرية ضد السلطان العثماني<sup>(۲)</sup>. ففى ۱۸۳۱ بدأت القوات المصرية زحفها إلى الشام وأحرزت عدة انتصارات كبيرة خلال ۱۸۳۱ ، ۱۸۳۲ وعلى رأسها سقوط عكا في يد القوات المصرية .

<sup>(</sup>۱) عباس العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين . بفداد ١٩٥٥: ج ٧: ص ١٥

Intelligence from Bagded Contained in Report from Wood, August 2, 1832, F. O. 78/210.

والواقع ، لم تكن بغداد هي الثائرة وحدها ضد «على باشا رضا» ، فلقد ألهب سقوط عكا حماس كثير من القوى الوطنية العراقية للعسل ضد الأتراك العثمانيين ، (۱) فلقد أعلنت الموصل انضمامها إلى المصريين (۲) ، وظهر في البصرة حزب عربي قوى يعمل ضد على رضا (۳) ، وأعلن صنوق - شيخ عشائر شمر الجربا التي كانت أقوى عشائر العراق البدوية - انضمامها إلى جانب الثوار في بغداد ، وكان مستعداً للتعاون مع القوات المصرية إلى حدود بعيدة (٤) . كما قيل أن أمير راوندور «عمد باشا ميركور» - الذي كاد أن يسيطر على معظم كردستان - كان مستعداً للهبوط على بغداد متعاوناً مع القيادة المصرية في الشام (٥). وهكذا كان عام ١٨٣٢ أخطر عام مر بالوالي الجديد «على باشا رضا» حيث أن معظم العراق بدا وكأنه قد خرج عن طاعته ولكن الرجل كان – رغم كل هذا – قادراً على مواجهة تلك الأزمات الطاحنة . فقد ركز جهده أولاً في إخماد ثورة بغداد حتى يتفرغ لبقية القوى ما نائلهضة له . ولقد استطاع فعلاً أن يخمد الثورة فيها بعد أن أصلاها بوابل من قنابل مدافعه . واضطر عبد الغني جميل في نهاية الأمر إلى أن يغادر العراق (٢)

كان الدور الذى لعبه أبو الثناء الآلوسى خلال تلك الثورة خطيراً ، حيث أنه تزعم ثورة الكرخ ، فلما باءت الثورة بالفشل أضحى مركزه غاية في

Taylor to Political Department July 25, 1832 No. 55. (۱)
(India Office Records, Factory Records, Persia and Pessian Gul. vol. 49. pp. 207).

– ها ۱۲ اکتوبر ۲۱۳ فی ۹ جمادی الأولی ۱۲۴۸ هـ ۱۸۳۲ هـ ۱۸۳

Taylor to Secret Committe. August 15, 1832 (India Office Records, Factory Records, Persia and Persian Gul. vol. 49 pp. 212.

Ibid., Vol. 49 pp. 207, 253, 303-305.

<sup>(</sup>۱) محفظة ۲۳۹ عابدين وثيقة ۹ في جمادي الأولى ۱۲۶۸هـ \_ } اكتوبر ١٨٣٢ م .

Taylor to Secret Committee. October 26, 1833 (India Office Records, Factory Records, Persia and Persian Gulf. vol. 49, pp. 785-792); Taylor to Political Department. July 22, 1835. (Ibid. p. 541-543).

<sup>(</sup>ه) على سيدو الكورانى: من عمان الى العمادية ، أو جولة فى كردستان الجنوبية . مطبعة السعادة . القاهرة ١٩٣٩: ص ١٣٣ -- ١٣٣ (٦)

Intelligence from Bagdad Contained in Report from Wood.

August 2, 1832. F. O. 78/210.

وانظر عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين: ج٧٠٠ ص ١٤–١٥

الحروجة ، حيث نسب إليه أعداؤه «ما هو أعظم من الأول »(١) حتى لقد قيل أن الوزير «عزم على قتله (٢)». وظل أبو الثناء مدة ليست بالقصيرة تحت سيف الانتقام حتى شفع له عدد من شيوخ الطريقة النقشبندية لدى «على باشا رضا » فقبل شفاعتهم ، والملاحظ بصفة عامة أن «على رضا » كان خفيف الوطأة على العلماء والأدباء الذين ثاروا عليه ، وكان يبذل جهده من أجل استرضائهم وجمعهم حوله ، وكسب تأييدهم له : فلقد كان «على رضا » في حاجة ماسة إلى تأييد هؤلاء العلماء والأدباء لمواجهة الأزمات الداخلية المتتالية وللصمود أمام تيار الانتصارات المصرية القوية التي هزت نقة الناس في جيوش السلطان العثماني . وهذا يفسر لنا عدم مطاردته لأبي الثناء إلا لفترة قصيرة عاد بعدها إلى مجالات الحياة العادية . واستطاع بذلك أن يصبح واعظاً في « الحضرة القادرية »

وفي ليلة من ليالى شهر رمضان ، كان أبو الثناء الآلوسى يقوم بالوعظ في « الحضرة القادرية » وتصادف أن جاءها الوزير على رضا باشا واستمع إليه فشغف بوعظه ، وأسف على ما أصاب الرجل من اضطهادات، « فوصله بعطيته وبجائزة سنية . . . . وارجع إليه جميع وظائفه . . . وأمره ألا ينقطع عن حضرته العلية . . . . وأن يشرح البرهان في إطاعة السلطان » (٣).

لقد قد ره على رضا » قيمة أبي الثناء الآلوسي في خدمة مصالح السلطان العثماني في تلك الظروف الحرجة التي تحتاج إلى رجل علم يستطيع أن يثبت قلوب الناس على الولاء للسلطان . وقر رأى على رضا على أن يستغل علم وذكاء أبي الثناء الآلوسي في تنفيذ أهدافه في العراق وخارج العراق ، وخاصة في مقاومة تيار التوسع المصرى . ولا شك أن تكليف «على رضا » لأبي الثناء الآلوسي « بشرح البرهان في طاعة السلطان » في تلك الظروف كان جزءاً

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح الشواف: حديقة الورود: جـ ١: ورقة ١٣

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ،

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: جد ١: ورقة ١٢

من مخطط عام وضعه «على رضا» لجعل الع اق قاعدة فكرية وعسكرية تعمل ضد التوسع المصرى في المشرق العربي (١) .

والملاحظ أن أبا الثناء الآلوسي لم يقم فقط بشرح البرهان في طاعة السلطان بل تولى كذلك تحرير رسائل تدعو الشريف محمد بن عون – حاكم مكة المكرمة – إلى نصرة الدولة العلية العثمانية ضد مصر (٢) . كما شن أبو الثناء هجوماً شديداً على «محمد على» والى مصر بسبب ما أقدم عليه الأخير من استيلاء بالقوة على ولايات الشام التابعة للسلطان (٣) ومن إعثمال السيف في جيوش الدولة . وهنا يقول أبو الثناء الآلوسي ، إن للسلطان في مثل هذه الظروف أن يترك قتال الكفار والجهاد في سبيل الله إلى إخماد تلك الفتنة على أساس أن بعض العلماء يرى «أن قتال البغاة أفضل من جهاد الكفار (٤)» .

وهنا نلاحظ أن أبا الثناء الذي أيّد ثورة داود المسلحة ضد جيش السلطان وثورة عبد الغي جميل ضد على باشا رضا يقف موقف العداء الشديد من حركة محمد على باشا ، تلك الحركة التي وصفها أبو الثناء الآلوسي بأنها بمثابة «الفصل بين الشجر ولحائه . »(٥) هذا مع العلم بأن الفارق الزمني بين ثورة داود باشا وثورة محمد على باشا لايزيد على العام الواحد . فما هو السر وراء اختلاف موقف أبي الثناء من كل من الثورتين ؟

الواقع أن أبا الثناء الآلوسي حين وقف إلى جانب داود كان ذلك لأنه كان يدافع عن قضية واضحة أمامه ويؤمن بعدالتها ، وكان داود من ناحية أخرى يقف موقف المدافع إزاء هجوم جيش السلطان عليه ، أما محمد على فكان هو الذى هاجم ولايات الشام . هذا إلى أن أهداف حكومة مصر في أن تتوسع في الشام وشبه الجزيرة العربية لم تكن واضحة في أذهان أهل

Enclosure of a letter from Canning to Palmerston F. O. 78/211.

<sup>(</sup>۱) تجدر الاشارة هنا الى أن الانجليز فى نفس الوقت كانوا يفكرون فى نفس الاتجاه وهو جعل العراق قوة معاكسة للحركة المصرية انظر:

Canning to Campbell: August 2, 1832. No. 60.

<sup>(</sup>۲) حديقة الورود: جـ ۲: ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: ج ٢: ص ١٧١ ــ ١٧٢

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق .

العراق إن لم تكن مشوشة . ثم إن خبرات أبي الثناء خلال الفترة القصيرة التي سبقت الزحف المصرى على الشام كانت معظمها تؤكد أن جيش السلطان هو الذي ينتصر في النهاية ، فلقد رأى بعيني رأسه كيف تلاشي جيش داود في أيام معدودات (١٨٣١)، وكيف انهالت القنابل على بغداد عندما ثارت (١٨٣٢) وخرج من كل هذا أن جيش السلطان العثماني وخليفة المسلمين لاشك هو المنتصر على جيش مصر إن آجلاً أو عاجلاً .

لقد أدى هذا التفاهم الكبير بين أبي الثناء الآلوسي وعلى باشا رضا إلى أن يخدم كل منهما الآخر خدمات جليلة . فبينما كان الآلوسي قد جنّد قلمه وعلمه لخدمة مصالح السلطان العثماني كان على رضا يمنحه المراتب والمناصب بسخاء . فقد ولاه على رضا أوقاف مدرسة مرجان ، وهي مشروطة لأعلم أهل بغداد ، وجلب له رتبة (تدريس الآستانه) من السلطان ، ثم نصبه مفتياً للحنفية (۱) . (۱۲٤٩ هـ ١٨٣٣) .

ويجب أن نؤكد هنا أن تفوق أي الثناء الألوسى في مجالات العلوم الدينية هو الذى رفع مكانته بين جماعات العلماء من أقرانه ، وكان قيامه بتفسير القرآن الكريم من العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع نجمه . وكان خلال قيامه بتفسير القرآن الكريم – الذى عرف باسم «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (٢) » يبعث بكل جزء ينتهى منه إلى السلطان العثماني ، فكان يحصل هو من وراء ذلك على تقدير السلطان ومكافأته له ، وحصل من وراء ذلك على نيشان ، كل أول نبشان منحه السلطان العثماني لعربي من العراق . كذلك منحه السلطان قضاء أزمير (٣) .

ثم حدث أن وردت إلى أبي الثناء الآلوسى بعض الأسئلة الدينية العويصة التي كتبها بعض علماء إيران من الشيعة . وكان في إيران حينذاك اتجاه عام

السلفية ، القاهرة العراق ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٥ هـ : ص ٢٣
 وانظر كذلك حديقة الورود : ج ١ : ورقة ١٥

٢) طبع في القاهرة مرتين وهو فيعدة اجزاء من كتب التفسير الهامة .
 ٣) حديقة الورود: ج ١: ورقة ٧٦ ؛ غرائب الاغتراب: ص ٢٤

بأن العراق بعد نكبات الحرب والفيضان والطاعون والثورة أضحى خلواً من العلماء والمدرسين والشيوخ. ولكى يتأكد علماء إيران من حقيقة الوضع في العراق بعثوا بأسئلة دينية عويصة لامتحان علماء العراق بها لمعرفة مدى جهدهم وعلمهم. وعرض أبو الثناء الآلوسي هذه الأسئلة على علماء بغداد فلم يستطع واحد منهم أن يقوم بالرد عليها رداً حاسماً ، فتصدى لها أبو الثناء الآلوسي وبعث إلى علماء إيران بردود مفحمة ، لقيت استحسان أهل العراق، والسلطات العثمانية الحاكمة في بغداد وفي الآستانة (١).

ومع أن رده أفحم علماء الشيعة في إبران فإن علاقاته مع علماء الشيعة في العراق كانت وطيدة وقوية ، ومن ذلك أن العالم الشيعى المعروف كاظم الرشتى كان من أصدق أصدقائه . وكان كاظم الرشتى يؤسس حينذاك فرقة جديدة شيعية عرفت باسم (الكشفية) ، وقيل عنه أنه كان يتوقع ظهور المهدى «المنتظر» ، ويبدوأن اتباع الحركة البابية انتهزوا هذه التوقعات التي كانت لدى كاظم الرشتى وأتباعه من الكشفية ، وصرحوا بأن كاظم الرشتى هو الذى بشر بقرب ظهور «الباب» على محمد(٢) . ومن ناحية أخرى الرشتى هو الذى بشر بقرب ظهور «الباب» على محمد(٢) . ومن ناحية أخرى كان محمود الآلوسي معتدلاً عند التعرض للاتجاهات الشيعية ، بل كان يبدى تعاطفاً واضحاً نحو الأثمة الإثنى عشر وهذا واضح في شرحه لقصيدة يبدى تعاطفاً واضحاً نحو الأثمة الإثنى عشر وهذا واضح في شرح قصيدة الباز عبد الباقي العمرى التي عرفت باسم «الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز عبد الباقي العمرى التي عرفت باسم «الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز المؤشهب ».

ولقد كان طابع الاعتدال من صفاته عندما يتعرض للمذاهب والأديان ، ففي الوقت الذي كان فيه عطوفاً على أفكار الشيعة الإمامية ، كان متمسكاً

<sup>(</sup>١) حديقة الورود: ج ١: ورقة ٢٦

<sup>(</sup>۲) مؤسس الحركة البابية ، وعن كاظم الرشتى والكشفية انظر عباس العزاوى: تاريخ العراق: ج ٧: ص ٦٥ - ٦٦ ، ٦٩ ، ٧٧ - ٧٥ . وقد توفى كاظم الرشتى في ١٢٥٩ هـ – ١٨٤٤ وانظر عنه في:

J. Lorimen: Gazetteer of the Persian Gulf. Superintendent Government Printing India. 1915. Vol. I, Part I, pp. 1349-1351. Extract of a letter to Her Majeaty's Envoy at Tehran. Bagdad. January 17, 1843. (India Office Records, Political and Secret Department Records, letters from Agent at Bagdad. Vol. 13, pp. 127-128).

بأفكار سلفية واضحة . ولكنها ليست متطرفة مثل أفكار الوهابيين ، فلقد برأ أستاذه على أفندى السويدى من أن يكون قد «اسود قلبه بعقائد جهلة الوهابية وإنما عقده على العقائد السلفية الأحمدية (١) » .

وأغلب الظن أن أبا الثناء الآلوسي كان بهدف إلى تحقيق مشروع كبير هو توحيد قلوب أهل العراق خاصة والمسلمين عامة ، سنتهم وشيعتهم ، وفض الحلافات بينهم عن طريق التقريب بين المذاهب ، ولعله أراد أن يجعل من نفسه نموذجاً لهذه المحاولة ، ولعل هذا يفسر لنا انجاهاته في بعض الأحيان نحو المفاهيم الشيعية مع تمسكه بالسلفية ، ويفسر لنا اعتداله إزاء الحركة البابية .

فلقد كانت للحركة البهائية والبابية ضجة كبرى في كل من إيران والعراق خاصة في الأربعينات من القرن التاسع عشر، ولقد بعث على محمد (الباب) برسالة إلى أبي الثناء يدعوه فيها إلى الإيمان به (٢٠). ولقد كان «الباب» يدرك أنه لوكسب إلى جانبه أبا الثناء الآلوسي لحصل على تأييد معظم أهل العراق له.

حقيقة لم نعثر على رد من جانب أبي الثناء الآلوسي يفند به معتقدات «الباب» وأتباعه ، وأنه تعرض في اعتدال إلى تلك المعتقدات حين كتب عن قرة العين الداعية البابية (٣) . ولكن يبدو أنه أعطى للحصومه سلاحاً قوياً لمحاربته به عندما أفسح مكاناً لكاظم الرشتي في مقدمة كتابه «روح المعاني» ليكتب فيه تقريظاً كان بأسلوب الفكر الشبعي بله الفكر البابي (٤) .

وجاء هذا كله في وقت كانت فيه الظروف مواتية لأعداد أي الثناء الآلوسي للوشاية به لدى المسئولين العثمانيين سواء في بغداد أو في الآستانة . فلقد كثر

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب: ص ١٦

 <sup>(</sup>۲) محمد مهدي: مفتاح باب الأبواب: مصر ۱۹۲۲: ص ۳۰۲ ـ ۳۰۸
 (۳) عبد الحسين إداراه: الكواكب الدرية في مآثر البهائية . ترجمه

<sup>(</sup>٦) عبد الحسين اداراه: الكواكب الدرية في مآثر البهائية . ترجمه من الفارسية الى العربية أحمد فائق . ج ١ : ص ١١٥

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة روح المعانى: جـ ١ : ص ٧ ــ ٨

حساده بسبب ما حصل عليه من مكانة وشهرة ، ثم إن شعبية أبي الثناء الآلوسى وسيطه كان قد بلغ درجة كبيرة أثارت محاوف السلطات العثمانية منه . وكان من عادة السلطات التركية العثمانية الحاكمة أن تمنع من ظهور زعامات دينية أو سياسية يمكن أن تشكل يوماً ما جبهة داخلية قوية تستطيع أن تنادد السلطات العثمانية . ولقد كانت للحكومة العثمانية خبرات طويلة ومريرة مع رجال الدين الذين أثاروا أزمات طاحنة في وجه الدولة العثمانية . وما ترتب عن الحركة الوهابية ليس ببعيد . هذا إلى أن سياسة الحكومة العثمانية — بعد أزمة التوسع المصرى في المشرق العربي — اتجهت إلى إحلال البير وقراطية التركية التوسع المحكم القديمة التي كانت تعتمد إلى حد كبير على تعاون العلماء والأدباء مع الوالى . أو بمعنى آخر أن الحكم البير وقراطي التركي الجديد لم يكن في مسيس الحاجة إلى أولئك العلماء والأدباء ، ومن ثم كان ارتفاع نجم أبي الثناء مسيس الحاجة إلى أولئك العلماء والأدباء ، ومن ثم كان ارتفاع نجم أبي الثناء الآلوسي في العراق وخارجه على غير هوى السلطات العثمانية . وهكذا كانت كل الظروف مهيأة لأن يوجه محمد نجيب باشا والى العراق الجديد ( ١٨٤٢ كان كان ارتفاع مهيأة لأن يوجه محمد نجيب باشا والى العراق الجديد ( ١٨٤٢ كانت كل الظروف مهيأة لأن يوجه محمد نجيب باشا والى العراق الجديد ( ١٨٤٢ كانت كل الغروب مهيأة لأن يوجه الناء الآلوسي .

والملاحظ أن محمد نجيب باشا هذا جاء إلى العراق لينفذ سياسة الباب العالى الهادفة إلى تقوية قبضة الأتراك العثمانيين على مختلف ولايات الدولة والقضاء على الزعامات المحلية التى تهدد الوجود العثماني في المنطقة . ولقد نفذ نجيب باشا هذا سلسلة من مؤامرات الاغتيال لعدد من زعماء العراق من عرب وأكراد . فلقد دبر مؤامرة أدت إلى مصرع صفوق شيخ عشائر شمر (۱) و دبر أخرى أدت إلى مصرع سليمان الغنام شيخ عشيرة العقيل (۲) ، وانقض على كربلاء (۳) انقضاضاً دموياً وطارد اتباع « الباب » في العراق (٤) .

H. Ross: Letters from the East (Eduted by his Wife) London 1902 (1) pp. 49-50.

Taylor to Secret Committee: November 24, -842 F. O. 195/204 & (Y)
Political and Secret Department Records, Letters from the Political Agent at
Bagdad .Vol. 13 pp. 115-117.

<sup>(</sup>٦) عباس العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين: - > > وما بعدها .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ص ٧٢ وما بعدها .

كان أبو الثناء الآلوسي من أولئك الذين عدّهم محمد نجيب باشا خطراً على الحكم العثماني في العراق. فناصبه العداء منذ البداية ، فكان طبيعياً أن ينتهز أعداء ومنافسو أبي الثناء الآلوسي هذه الفرصة لإبعاده عن مناصب ورواتب يطمعون هم فيها . فاتهموا أبا الثناء الآلوسي بأنه يدّبر « فتنة خرقاء »(١) . وكان مثل هذا القول كفيل بأن يثير والى بغداد نجيب باشا الذي كان مستعداً لأن يستمع إلى مثل هذه الوشايات في أبي الثناء الآلوسي . هذا إلى أن ذلك الآنهام لرجل في مكانة الآلوسي كفيل بأن يشغل بال الحكام . وكان أمام نجيب باشا أمراً من اثنين :

١ – أما أن يحد من نشاط أبي الثناء قليلاً وفي هدوء حتى لا تثار أزمة .
 ٢ – وإما أن يوجه إليه ضربات قاسيات تقضى على مكانته .

ولقد اختار نجيب باشا الطريق القاسى الثاني . وأغلب الظن أن الذى شجع نجيب باشا على ذلك أن أبا الثناء الآلوسى لم تكن له عصبية قوية تذود عنه عند الشدائد ، فإن سياسة الاعتدال التى سلكها أبو الثناء الآلوسى كانت تكسبه تقدير عقلاء القوم وكبرائهم ، ولكنها لا تمكنه من تشكيل جبهة داخلية تقف وراءه . ولهذا كان الأمر أمام نجيب باشا سهلاً ميسراً . فبدأ بآن عزله من منصب الإفتاء ، وتم ذلك دون ضجة ما ، بل أن أبا الثناء الآلوسى نفسه رحب بتخليه عن ذلك المنصب حتى يتفرغ لإتمام تفسيره الكبير « روح المعاني » (٢٢) . ولكن محمد نجيب لم يكتف بتلك الخطوة وإنما أصر على التضييق على أبي الثناء الآلوسى إلى أقصى درجة ممكنة . فجرده من جميع وظائفه وأبعده عن جميع الأوقاف التى كانت تحت إدارته والتى كانت تدر عليه دخلاً وفيراً ، بل سلبه الأوقاف التى يمكن أن تكفل له قوته وقوت أسرته البومى . ويصف لنا أبو الثناء شدة العوز الذى وقع فريسة له قائلاً :

<sup>(</sup>۱) مجمد مهدى البصير: نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر ، مطبعة المعارف \_ بفداد: ص ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب: ص ٢٤

« فأسبل على بذلك سجف الأحزان وقطع منى بشفرة إعراضه نياط قلبى فصرت عنيثة أثاثي وفويرة كتبى حتى كدت آكل الحصير وأشرب عليه مداد التفسير »(١).

ونلاحظ أن أبا الثناء الآلوسي — رغم مؤلفاته المتعددة — لم يتعرض بالإسهاب للأسباب التي أدت إلى وقوعه في تلك الأزمة الطاحنة ، وكان إذا تحدث عن تلك الأزمة اتخذ طريق الإبهام والرمز ، وأغلب الظن أنه ما لجأ إلى الإبهام والرمز إلا لحشبته من بطش رجال الدولة العثمانية به ، أو لعله كان يخشى من أن يستغل أعداؤه الموضوع إن عرفت تكاصياء . فلقد كان أعداء أبي الثناء الآلوسي يتسقطون له الهفوات . وكل ما ذكره أبو الثناء الآلوسي عن أسباب اضطهاد السلطات العثمانية الحاكمة له قوله أنهم اتهموه بالربوبية والملاحظ أن أبا الثناء الآلوسي نفسه اتهم علماء ومدرسي الآستانة بنفس هذه التهمة (٢٠) . ويبدو أن بعض مدرسي الآستانة وعدد من علماء بغداد حاولوا استخدام أسلوبه في تفسير القرآن الكريم وسيلة للنيل منه (٤٠) . وأياكان حاولوا استخدام أسلوبه في تفسير القرآن الكريم وسيلة للنيل منه (٤٠) . وأياكان وجد أن من الحير له عدم ذكرها بالمرة (٥) .

وخلال تلك الأزمة الطاحنة التي كان يعاني منها أبو الثناء ، وردت إليه من الآستانة دعوة لحضور حفل أقامه السلطان العثماني عبد المجيد بمناسبة ختان ولديه . ويفهم من هذا أن سلطات الباب العالى لم تكن على علم بما وقع بين والى بغداد ومفتيها . والحق أنه في تلك الأيام كانت سلطات الولاة لانزال واسعة ، فيستطيع الوالى أن يعزل مفتى مدينة كبيرة كبغداد دون الحصول على موافقة مسبقة من الباب العالى . ولكن وجد نجيب باشا في وصول هذه الدعوة إلى أبي الثناء الآلوسي صورة من صور التشريف له . أو بمعنى آخر أن السلطان العثمائي يكرم أبا الثناء الآلوسي في الوقت الذي يخفض فيه والى السلطان العثمائي يكرم أبا الثناء الآلوسي في الوقت الذي يخفض فيه والى

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه: ص ۲۶ ــ ۲٥

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب: ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) غُرائب الاغتراب: ص ١٧٣

<sup>(</sup>١) المصدر نفسة : ص ١٦٨

<sup>(</sup>هُ) المصدر نفسه: ص ٢٠٠٠

العراق نجيب باشا من قدره ، ومن ثم رأى نجيب باشا أنه لابد من منع أي الثناء الآلوسي من السفر إلى الآستانة بوسيلة أو بأخرى .

أوعز نجيب باشا إلى أني الثناء أن يعتذر عن السفر إلى الآستانة بحجة « بعد الدار مع الاشتغال بالتفسير والقيام بمصالح الوزير »(١) وهدد نجيب باشا أبا الثناء بالبطش به إن لم ينفذ رغبته هذه . ولم يكن في وسع أبي الثناء الآلوسي أن يقاوم هذا الاضطهاد حيث لم تكن لديه القدرة على ذلك فضلا عما عرف به ذلك الوزير من شدة بطش .

آثر أبو الثناء أن يكتب رسالة اعتذار إلى المسئولين في الآستانة ، وبعد أن دبجها سلمها إلى محمد نجيب باشا ليقوم هذا بدوره برفعها إلى الباب العالى حسب القواعد المتعارف عليها حينذاك . وما أن وقعت هذه الرسالة في يد نجيب باشا حتى تحولت إلى سلاح جديد ضد أبي الثناء الآلوسي . فقد بعث محمد نجيب باشا بتلك الرسالة إلى الباب العالى بواسطة «الباليوز الإفرنساوي (٢) »

لقد كان معروفاً في ذلك الوقت أن القناصل الأجانب يعملون على تقويض الدولة العثمانية عن طريق تشجيع الجماعات المعادية للحكم العثماني ، ولهذا كان معنى إرسال تلك المكاتبة على يد القنصل الفرنسي أن أبا الثناء متصل بالقناصل الأجانب متعامل معهم وبالتالى يمكن القول عنه أنه يعمل ضد الدولة العثمانية والسلطان العثماني .

ولقد كانت المؤامرة محبوكة فقد أصابت أبا الثناء في الصميم وغيرت عليه قلوب السلطات العثمانية في الآستانة ، وضاقت الحلقة على أبي الثناء الآلوسي ولم يعد قادراً على أن يعيش مرتاح البال بسبب غضبة السلطات الحاكمة عليه وبسبب الفقر المدقع الذي كان يعانيه . وفكر أبو الثناء الآلوسي في طريقة يخلص بها نفسه من هذه الأزمة ويبرىء ساحته أمام المسئولين ، ووجد أن من الخير له أن يذهب بنفسه إلى الآستانة ليعرض هناك قضية وليقدم في نفس الوقت إلى السلطان العثماني موسوعته الكبرى « روح المعاني »

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ص ۲۵

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ٢٥ والباليوز هو القنصل.

التي قضي عدة سنوات في تأليفها . فشد الرحال إلى الآسانة في أواخر حكم تجيب في بغداد(١) .

بعد أن استقر أبو الثناء في الآستانة حاول أن يقابل كبار المسئولين وأن يتشرف بمقابلة السلطان العثماني ، ولكن كانت معظم مقابلاته واجتماعاته يشيخ الإسلام عارف حكمت الذي أكرم وفادته وطيب خاطره ، ولكن شيخ الإسلام كان برى أن أبا الثناء الآلوسي لم يعد جديراً — من وجهة نظر الحكومة العثمانية — بمنصب الإفتاء فلم يفكر في إعادته إلى ذلك المنصب وعرض عليه واحداً من ثلاثة :

١ ــ أن يبقى في الآستانة فيحصل على معاش مناسب .

٢ ــ أن يحصل على منصب قاضى أرضروم وينال من وراء ذلك ثلاثين
 ألف قرش رومية .

٣- أن يعود إلى بغداد على أن يحصل على نصف وقف مرجان فقط . وكان طبيعياً أن يرفض أبو الثناء الآلوسي فكرة الإقامة في الآستانة ، فهو بذلك سيضيع في زحمة مدرسي وعلماء الآستانة من الأتراك الذين لن يتركوا له فرصة أخرى للظهور والتفوق ، ومعنى هذا أنه سيصبح كمن يعيش في قفص من ذهب في الآستانة . هذا إلى أن حنين أبي الثناء للعراق كان قوياً

جَداً ولم يكن يستطيع أن يفارقه إلا لفترات محدودة جداً ، حتى ولو كانت حياته في العراق أشد عليه من حياته خارجه . وكان الرجل يفضل أن يحصل على وقف بكامله دون أن يشاركه فيه أحد حتى لا تثار حوله الأزمات . ولكن

على وقت بالتستانة أبوا أن يحققوا رغبته فقبل قضاء أرضروم على مضض<sup>(۲)</sup>

وخلال وجوده في الآستانة تكشفت لنا كوامن عواطفه الوطنية العربية نتيجة لأنه لمس عن قرب مدى ما كان في قلوب علماء وأدباء ومدرسي

<sup>(</sup>۱) ألف أبو الثناء كتابين عن رحلة الذهاب الى الآستانة والاياب منها هما نشوة الشمول فى السفر الى استانبول بغداد ١٢٩١ هـ . ونشوة المرام فى العود من مدينة السلام . بغداد ١٢٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب: ١٢٧ - ١٢٨ ، ١٣١ - ١٣٢

الآستانة من كراهية دفينة للعرب بصفة عامة ، فهو يقول عن مدرسى الآستانة أنهم :

(في غاية الإستكبار والأنانية ، ولولا خوف قطع وظائفهم لأعلنوا بدعوى الربوبية ... وقد استمعت كثيراً منهم فرأيت سدا وعظهم ولحمته هذيان ، وعلى ذلك تجمع لهم الدراهم  $^{(1)}$  ويقول رأيت معظم مشايخ إسلامبول يبيعون المنصب للمعزول  $^{(7)}$  ويقول و وعلماء القسطنطينية أجهل الناس بالفنون الأدبية ... وأما الشعر العربي فطريقه بينهم بالكلية غير مسلوك ولا بدع فالعربي بين الترك من قديم متروك ...  $^{(7)}$  .

وقد أبدى أبو الثناء الآلوسى تألمه من أن أولئك العلماء الأتراك – الذين لا يقفون على نفس المستوى العلمى للعلماء العرب يتمتعون بالمرتبات العالمية. ويبدو أن هؤلاء العلماء الأتراك عملوا على أن يحتكروا لأنفسهم المناصب والمرتبات بحيث لا يشاركهم فيها بقية علماء الدولة ، وبوجه خاص العرب . ويرى الآلوسي أن مجرد كون العالم عربي كفيل بأن يجلب على نفسه نقمة علماء الآستانة من الأتراك فيقول في هذا الصدد :

( إنهم لم يزالوا يجمعون حجر الباطل ويرمون به برياً ، ويبغضون لا در درهم كل من يرد على بلدهم من الأفاضل ولو كان نبياً ، وإن رؤية العالم العربي في أعينهم الموت الأحمر ، وان صحبته ولو مقدار ذرة في اعتقادهم الذنب الأكبر والشرك الذي لا يغفر ... فلا تقرب مأواهم ... وابعد عنهم ما استطعت ، وإياك وإياهم ، وعليك إن أردت مصاحبة بمصاحبة الوام ، فإنك تقوم وتقعد معهم في أمان الله عز وجل والسلام إ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ۱۷۳

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٨٨

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۳۱۳

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١٦٩

إن النقد الشديد من جانب أبي الثناء الآلوسي لعلماء ومدرسي الآستانة ، من الأتراك ، والمؤامرات التي حاكها المدرسون الأتراك له في الآستانة ، هي في اعتقادنا الإرهاصات الأولى للصدام الفكرى بين العرب والترك . فلقد كان أساس وجود العرب في الدولة العثمانية هو المشاركة على قدم المساواة مع الأتراك في هذه الدولة الإسلامية القائمة على أساس الذود عن حياض المسلمين . ولكن في القرن التاسع عشر فقد العثمانيون قدرتهم على الحفاظ على أجزاء هامة من الوطن العربي في وجه العدوان الإستعماري الأوربي . كذلك عجزت قوات السلطان العثماني عن الصمود أمام جيش مصر ولم تقف القوات العثمانية أمام القوات المصرية إلا بمساعدة القوى الأوربية الكبرى ، ورغم كل هذا أصبح واضحاً أن الأتراك أصبحوا أكثر احتكاراً لمناصب العليا .

تجلت تلك الروح العربية المعادية للترك في المراسلات المتبادلة بين كل من أبي الثناء الآلوسي وعبد الغفار الأخرس وعبد الغني جميل. فأثناء وجود أبي الثناء الآلوسي في الآستانة جاءته من بغداد أنباء أثارت فيه كوامن الهموم. وعندما أراد أبو الثناء أن يعبر عما كان يجيش في نفسه لجأ إلى الشعر رغم أنه لم يكن متضلعاً في النظم. ولقد صرح هو بذلك حيث أشار إلى أن قصيدته التي أولها (١):

أبيت ولى وجد حرارته تعلو ودمع له في عارضي عارض هطل قليل منها من عنده وأكثرها من شعر جدًه. وسواء أكانت الأبيات — التي سنستشهد بها على اتجاهاته الوطنية العربية من نظمه هو أو من نظم جده فإنها على أى حال تعبر عن وجهة نظره.

جاء في تلك القصيدة سالفة الذكر عدة أبيات تكشف عن دعوته إلى اليقظة العربية بوضوح فيقول في بغداد :

ويهمى على أوراقها الوبل والطل لخضرة باز شأنه الفصل والوصل

فهل روضها يخضر بعد ذبولها وهل أنا في يوم العروبة قاصد

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب: ٢١٠

وعندما وصلت هذه القصيدة إلى العراق تناولها عبد الغنى جميل بكل جوارحه ، حيث أنها أثارت فيه روح العروبة حين قام بالرد على تلك القصيدة بقصيدة مليثة بالبكاء على بغداد التى اقفرت من أهلها والتى ساد فيها من ليس منها (۱) . إلا أن عبد الغفار الأخرس في تخميسه لشعر عبد الغنى جميل كان أكثر وضوحاً من حيث الكشف عن تلك التيارات الوطنية العربية . وكان الأخرس في الحقيقة يعبر لا عما كان يجيش في صدره فقط بل كذلك عما كان يعتمل في صدر كل من عبد الغنى جميل وأبي الثناء الآلوسي . وقد ردد في شعره الإشارة إلى (معد) ، و (يعرب) ، و (عامر) ، وهو خلال ذلك يمجد شجاعة العرب في الحرب مذكراً بأيامهم البطولية الأولى ، ونجده في نفس الوقت حزيناً كل الحزن لأنه مضطر إلى أن يعيش تحت حكم جيل (بافث) ، والمعروف أن بافث كان أبو الترك والعجم بصفة عامة (۲) .

له في على بغداد من بلدة قد عشعش العـــز بها ثم طار واليوم قد حل بهــا من ترى فانفــر والا بيــديك الخيــار والكرخ قد اقفــر من أهــله من بعد ما كانوا كورد النهــار والكرخ قد الفـــل من قد هجم النـــذل علينــا وغار الدين يا ســـيدى قد هجم النـــذل علينــا وغار

بفدادكم أخنى عليها الذى وقوله:

الا مبلغ عنى سراة بنى الوغى وقوله:

وأقيال عرب كيف صبرهم عنا

فأين سراة بنى هاشم ومن لعظام الأعادى هشمم, (٢) جاء فى اشعار الأخرس ما يؤكد تلك الاتجاهات الوطنية العربية ومنها قوله:

فكيف بها أن سادها غير جنسها ويسطو على آسادها أبن عرسها ويرقى على هام السماك ضئيلها

<sup>(</sup>١) يقول عبد الفنى جميل في ذلك:

إن هذه الدعوات الصريحة إلى حث أقيال العرب على النهوض في وجه جيل يافث رد فعل طبيعى لاحتكار الأتراك لمجالات التفوق في الحكم والإدارة والأدب . حقيقة لا ترقى تلك الإنجاهات إلى فكرة الإستقلال الكامل عن الدولة العثمانية حفاظاً على وحدة دولة الحلافة . ولكن أفاد العرب والعروبة من تلك الإنجاهات الوطنية العربية المبكرة فوائد كبرى .

حيث أن الأتراك تحولوا في أوائل القرن العشرين من مجرد محتكرين للحكم والإدارة في المشرق العربي إلى قوميين يعملون على صبغ كل الدولة العثمانية بالصبغة التركية ، أو بمعنى آخر كان على العرب أن يغادروا حضارتهم ولغتهم وأن يصبحوا أتراكا إذا أرادوا التمتع بحق المواطنة في الدولة التركية الجديدة إلا أن سياسة التريك هذه جاءت في وقت كانت فيه الآداب العربية في العراق قد بهضت وارتقت إلى الدرجة التي لا يمكن أن تتغلب عليها اللغة التركية وآدابها وتلك هي القيمة الكرى لتلك البدايات المبكرة للحركة العربية في العراق.

فيا ليت شعرى هل أرائى بموكب وحولى رجال من معد وبعرب
 مصاليت للحــرب العوان قيولها

لها السبق فى ميدان كل مخاطر بكل نزارى على الموت صابر عوادى الى أقصى على ومفاخر عليها رجال من معد وعامر مطاعين فى الهيجا كريم قتيلها

فلم لا نعسانی حزننا واکتئابنا کفی حزنا انا نعسانی رکابنا الی معشر من جیسل یافث جیلها انظر غرائب الاغتراب: ص ۲۱۸ ـ ۲۲۶

## المراجسع

(أ) الوثائق العربية والتركية :

دار الوثائق الأهلية بعابدين:

محفظة ٢١٣ عابدين .

محفظة ٢٣٩ عابدين.

(ب) الوثائق الأوربية:

- F. O. 78/210 211.
- F. O. 195/204.
- India Office Records Factory Records Persia and Persian Gulf. Vol. 49.
- India Office Records, Political and Secret Department Records. Vol. 13.

### المؤلفات العربية

- الأثرى (محمد بهجة) : أعلام العراق . المطبعة السلفية . القاهرة . الأثرى (محمد بهجة) : 1۳٤٥ هـ .

- الآلوسي (محمود) : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . القاهرة .

الآلوسي (محمود) : الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب

- الآلوسي (محمود) : نزهة الألباب وغرائب الإغ اب في النَّهاب والآلوسي (محمود)

والإقامة والإياب . بغداد ١٣١٧ ه .

- الآلوسي (محمود) : نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول بغداد ۱۲۹۱ ه.

ــ الآلوسي (محمود) . . : نشوة المدام في العود من مدينة السلام . بغداد ۱۲۹۳ هـ .

- أواراه (عبد الحسين) : الكواكب الدرية في مآثر البهائية ترجمة أحمد فابق ؟ - الأخرس ( عبد الغفار ) ق الطراز الأنفس ، استانبول ١٣٠٤ ه . - البصير (محمد مهدى) ق نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر مطبعة المعارف . بغداد . — جو دت باشا : تاریخ جودت. الجزء الثامن استامبول ۲۹۱ه. : رحلة ربج في العراق ١٨٢٠ . أترجمة بهاء -ريج (ك. ج.) الدين نوري . بغداد . ــ الشواف (عبد الفتاح) : حــديقة الورود . مخطوطة في جزءين ﴿ إَحداهما في المكتبة التيمورية والثاني في مكتبة طلعت بدار الكتب). ـــ العز اوی ( عباس ) : تاریخ العراق بین احتلالین . بغداد ۱۹۵۵ الجزء السابع . ــ العمرى ( عبد الباقي ) : البرياق الفاروقي . طبعة عثمان الموصلي ١٣١٦ الكوراني (على سيدو) : من عمان إلى العمادية . أو جولة في كردستان الجنوبية . مطبعة السعادة . مصر ١٩٣٩ : مفتاح باب الأبواب . مصر ١٩٢٢ ــ مهدی ( محمد ) : داود باشا والي بغداد ١٨١٦ ــ ١٨٣١ . - نوار (عيد العزيز) دار الكاتب العربي القاهرة ١٩٦٨ : المصالح البريطانية في أنهار العراق ١٦٠٠ ــ نور (عبد العزيز) ١٩٦٨ . مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٨

## المؤلفات الأوربية

تحت الطبع .

نوار (عبد العزيز)

 J. Lorimer: Gazetter of the Persian Gul. Supermittendent Government Printing India 1915.

: تاریخ العراق الحدیث ۱۸۳۱ – ۱۸۷۲

H. Ross:
 Letters from the East ( Edited by his Wife ) London 1902.

ing the first of the second of

# المصادر العربية لتاريخ شرق إفريقيا للدكنور جمال زكربا فاسم

تقتضى دراستنا للمصادر العربية التى تعرضت لتاريخ شرق إفريقيا أن نقسمها إلى المصادر العربية العامة ، والمصادر المحلية ، كما يقتضى تسهيل اللراسة تقسيم شرق إفريقيا إلى العصور التاريخية التى مر بها والتى يمكن استجلاء بعض معالمها بقدر مانجده متوافراً أمامنا من المادة المستقاة من هذه المصادر بنوعيها . وسوف نقتصر في تعرضنا للمصادر التاريخية العربية عن شرق إفريقيا على منطقة ساحل شرق إفريقيا التى يمكن تحديدها بخليج دلجادو في الجنوب إلى رأس جردفون في الشمال ، وهى المنطقة الساحلية التى كان يطلق عليها العرب برالزنج ، وما يليها من الداخل ، أما منطقة شرق إفريقية الواقعة شمال رأس جردفون فيرجئها إلى دراسة تالية بدأنا في إعدادها . والسبب في ذلك التقسيم يرجع في الدرجة الأولى إلى أن المنطقة الشمالية مرت بعطورات تاريخية تختلف عن التطورات التاريخية التى شهدتها المنطقة الساحلية المخوبية من شرق إفريقيا وهي موضوع الدراسة .

وقد تميرت هذه المنطقة من الساحل باصطدامها مع البرتغاليين ، ثم بقيام دولة عربية استطاعت أن تجمع تحت او أنها جميع إمارات الساحل، ونرى أن نقسم التاريخ الذى مرت به هذه المنطقة إلى : العصر القديم — العصر الإسلامي — العصر البرتغالى — العصر العماني ، ثم نختم هذه الدراسة بخضوع المنطقة للسيطرة الاستعمارية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، غير أن ما يلاحظ أن الفترة التي سبقت مجئ البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا في نهاية القرن الخامس عشر لاتزال تلفت أنظار الباحثين وتدفعهم إلى استجلاء الكثير من معالمها ، لأن هذه الفترة كانت فيها المنطقة بعيدة عن مجال الاحتكاكات الأوربية ، ولذلك لاتوجد بطبيعة الحال مصادر أوربية أصيلة إلا منذ أن وصل البرتغاليون إلى المنطقة وبدأت تظهر المؤلفات عنها أصيلة إلا منذ أن وصل البرتغاليون إلى المنطقة وبدأت تظهر المؤلفات عنها

ابتداء من القرن السادس عشر والتي بدأت بما كتبه الرحالة البرتغاليون من رواد حركة الكشف الجغرافي من أمثال فاسكودي غاما Gama وكاستنهيدا وجويز وباربوسا وغيرهم كثيرون. وإذا كان يسهل على المؤلف الكتابة في تاريخ شرق إفريقيا الحديث فإن الصعوبة لاتزال تواجه الباحثين عند تصديهم لدراسة بعض جوانب من تاريخ الشرق الأفريقي القديم أو الوسيط، فالتاريخ القديم لاتزال حتى الآن تتشكل ملامحه وفقاً على النتائج الى تتوصل إليها بعثات الكشف والتنقيب التي بدأت تمارس نشاطها في السنوات الأخيرة في محاولات مطردة لاستجلاء ماغمض من تاريخ هذه المنطقة ، ثم هناك أيضاً ذلك التراث الأغريقي النادر المعروف بالدليل الملاحي للبحر الأرتيري الذي كتبه أحد الأغارقة في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي(١) . أما التاريخ الوسيط لشرق إفريقيا فيطلق عليه بالعصر الإسلامي ، ويمكن تحديده من القرن السابع الميلادي إلى وصول البرتغاليين إلى شرق إفريقيا في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ، ففي خلال هذه الفترة سيطر المسلمون من العرب على هذه المنطقة ، ومعلوماتنا عن هذه الفترة لاتزال تحتاج إلى مزيد من الاتساع . ونحن نعتمد في معلوماتنا عن تاريخ هذه المنطقة على المصادر المحلية وأقصد بها المؤلفات التي كتبها أناس عاشوا في المنطقة وهي مدونه باللغتين السواحلية والعربية ، ويبرز منها كتاب السلوة في أخبار كلوة ، المأخوذ عن سنة الكلاوية، ويتعرض هذا الكتاب لتاريخ المنطقة من القرن العاشر الميلادى إلى وصول البرتغاليين إلى كلوة في أوائل القرن السادس عشر الميلادي وسوف نتعرض لذلك الكتاب فيما بعد .

أما المصنفات العربية العامة فإنها كثيرة ومتنوعة وهى تشكل مادة أساسية يمكن التعرف بها على تاريخ هذه المنطقة على الرغم من أن القليل منها هو الذى يلقى الضوء على الساحل.

وسوف نتعرض في هذه الدراسة للمصادر العربية التي يمكن الاستدلال منها على تاريخ شرق إفريقيا سواء العام منها أو المحلى مع ملاحظة أنه لاتوجد

<sup>(</sup>۱) انظر دكتور جمال زكريا قاسم : استقرار العرب في ساحل شرق افريقيا العدد العاشر من حوليات كلية الآداب ـ جامعة عين شمس .

لدينا مصادر عربية تعرضت لتاريخ المنطقة قبل القرن التاسع الميلادى ولكن ابتداء من هذا القرن تطرد المعلومات التي يمكن تجميعها من هذه المصادر التي أشرنا إليها بنوعيها.

وقد يكون من المناسب أن نبدأ بالمصادر العربية العامة التى تكون سلسلة متصلة الحلقات تبدأ من القرن التاسع الميلادي وتنتهى في القرن الحامس عشر الميلادي، ويمكن أن نتتبع من خلالها تقدم معلوماتنا واتساعها من قرن إلى آخر ولكن الذي يستوجب الأسف حقيقة أن تقدمنا في جمع المعلومات ليس مطرداً بالنسبة لتوالى السنين فهذه المصنفات ، باستثناء القليل منها ، ليست موفية بالحاجة في حين أن واضعيها العرب كانوا أولى من غيرهم بأن يزودونا بمعلومات وافية عن بلاد كانت تشكل جزءاً من العالم الإسلامي . ولكن قد يكون ذلك راجعاً في تقديرنا إلى أن هذه المناطق ، عدت في ذلك الوقت متطرفة عن مركز العالم الإسلامي ، ومن ثم فلم تحظ بشي كبير من اهتمام هؤلاء المصنفين . ومن ناحية أخرى فإن كثيراً مما كتبه العرب في هذه الفترة كانت تخالطه الأسطورة أو الحيال إذ كانت منطقة شرق إفريقيا من المصادر الحقائق والصور الحية في الأدب العربي المكن ذلك لا يمنع من استخلاص بعض الحقائق والصور الحية عن تاريخ المنطقة اعتماداً على هذه المؤلفات .

وعلى الرغم مما يأخذه المستشرقون على هذه المصنفات من قصور واضح بالنسبة لمعالجتها منطقة شرق إفريقيا فإن هذه المصنفات مع ذلك، وفي تقديرى، ذات أهمية بالغة، ويكفى أن نقول أنها حاولت إلقاء بعض الضوء على شرق إفريقيا في الوقت الذى لم تذكر فيه المصادر الأوربية شيئاً عن هذه المنطقة باستثناء ماذكره ماركوبولو Marcopolo الذى قام برحلاته في عام ١٢٩٥ وأورد بعض المعلومات الطفيفة عن مقديشيو وزنجبار وتجارة الأخيرة بالعاج على وجه خاص (٢).

<sup>(</sup>۱) كراتشكو فسكى ( اغناطيوس بوليانو فتش ) تاريخ الأدب الجفرافى عند العرب (مترجم ) القسم الأول ص ١٤١ (٢) . . Cf. Travels of Marco Polo Trans A. Ricci, pp. 341-345.

ويمكن أن نعرض للمصنفات العربية التي أشارت إلى شرق إفريقيا ابتداء من القرن التاسع الميلادي وهي أول ما يمكننا الوصول إليه من هذه المصنفات. ويبرز أمامنا فيمنتصف ذلك القرن سليمان التاجر، وكتاباته من النوع الذي نسميه أدب المغامر اتأو القصص البحري ، وقد ترك التاجر سليمان وصفاً حياً للسواحل والجزروالمواني المختلفة والمدن وسكانهاوالمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة ،كما نجد في كتاباته وصفاً شيقاً لأخبار الملاحة في المحيط الهندي وقد وصف بلاد الزنج بقوله « وبلادهم واسعة الأرجاء ونباتاتهم لاتنمو إلا سوداء في لون بشرتهم »، ونظراً لعدم وجود معلومات عن سليمان نفسه فإن البعض قد تشكك في نسبة القصص إليه إلى أن أكد المستشرق الفرنسي جبرييل فراند Ferrand صحة نسبة هذه القصص إليه . وقد لقيت هذه القصص عناية خاصة من العلاّمة رينو Reinaud في منتصف القرن التاسع عشر كما أخرج سوفاجيه آخر دراسة لها في السنوات الأخيرة<sup>(١)</sup> .

وفي عام ٨٨٦ أشار ابن خردذابه لبلاد الزنج<sup>(٢)</sup> . والمعروف كما يقرر كراتشكوفسكى أن جميع مؤلفات ابن خردذابه وأشهرها كتاب المسالك والممالك لانعرفها إلامن أسمائها فقط،ومن المقتطفات الموجودة لدى المؤلفين المتأخرين أو الإشارات إليها في المراجع المختلفة<sup>(٣)</sup> .

وفي أوائل القرن العاشر الميلادي يسترعينا كتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني ٢٩٠ ـ ٢٩٠م ، ثم الجغرافي الفارسي أبو على بن رسته في كتابه الأعلاق النفيسة ، الذي كتبه بعدعشر سنوات من ابن الفقيه ٣٠٠-٩١٣ والذي لم يبق منه سوى الجزء السابع في الفلك والجغرافية،ولكن هذين المصدرين أو المادة المتبقية لنا منهما على الأقل لم يتعرضا إلا بإشارات بسيطة إلى بلاد الزنج التي اعتبرها ابن رسته إحدى حدود العالم الذي كان معروفاً في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>۱) كراتشكوفسكى تاريخ الأدب الجغراني القسم الأول ص ١٤١ (٢) دافيدسون ، افريقيا تحت أضواء جديدة ترجمه جمال أحمد

<sup>(</sup>٣) كراتشكو فسكى \_ تاريخ الأدب الجفرافي عند العرب القسم الأول

ثم تبدأ المعلومات تتضح بصورة أكبر حينما نطالع ماكتبه أبوزيد السيراني (١) (٨٧٧ — ٩١٥ ) الذي يعتبر أول من قدم لنا معلومات متصلة عن المنطقة .

وكان السيرافي يعاصر المسعودي ولكنه مات قبل أن يبدأ المسعودي رحلاته في شرق إفريقيا . ولم يكن أبازيد السيراني ، وينسب إلى سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي ، رحالة أو جواب آفاق وإنما كان مؤلفاً اقتصر على جمع وتدوين قصص التاجر سليمان(٢)، وأضاف عليها ماعرفه من روايات نقلها عن التجار الذين جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من كيانها، ولذلك تبدوكتاباته على أنها نوع من أساطير البحار . ومع ذلك فإن السيرافي يمكن اعتباره من أول المصنفين الذين كتبوا باللغة العربية يؤكد اتصال العرب بالساحل الشرقي لأفريقيا وهو يورد لنا ذلك في حديثه عن بلاد الزنج فقد ذكر عنها بالإضافة إلى ما نقله عن التاجر سليمان أن بها ملوك يغزو بعضهم بعضا وأن أهل الزنج يحترمون العرب الذين لهم في قلوبهم هيبة عظيمة فإذا عاينوا رجلاً سجدوا له وقالوا هذا من مملكة بنيت بها شجر التمر لحلال التمر عندهم وفي قلوبهم (٣). والواقع أن جانباً كبيراً من المعلومات المتعلقة بشرق إفريقية في هذا العصر كانت مادة طبية لمغامرات السندباد البحري ولقصص ألف ليله التي كانت تتجمع في ذلك الحين ، إذ من المؤكد أن تكون بعض هذه القصص استوحيت من رحلات العرب في شرق إفريقية (١)، بل إنه يوجد في ماليندة صخرة يسميها الأهالي هناك بصخرة السندباد .

<sup>(</sup>١) انظر سليمان التاجر وأبو زيد السيرافي.

Gabriel Ferrand, Relation de Voyage Tome I p. 35 FF.

Reinand عن أبى زيد السيرافي وسليمان التاجر (٢) راجع رينو Reinand عن أبى زيد السيرافي وسليمان التاجر (٢) Cf. Relation de Voyages fait par les Arabes et Persans a l'inde et de la Chine, Tome I pp. LV FF.

<sup>(</sup>۳) انظر سلسلة التواريخ ـ دار الطباعة السلطانية بباريس ١٨١١ ويوجد هذا الكتاب ملحقا بكتاب رينو

Cf. Reinand, Relation de voyages Tome II pp. 131 ff. Texete Arabes imprime en 1811 par le soin de jeu lanqlès.

<sup>(</sup>٤) انظر عن الرحلات العربية في المحيط الهندي

Reinand, Relation des Voyages fait par les Arabes et Persans dans l'inde et de la Chine 2 Tomes Paris 1845.

وتطرد معلوماتنا عن القرن العاشر بظهور المسعودى الذى بدأ رحلاته في شرق إفريقيا بعد وفاة السيرافي مباشرة، فالمعروف أن المسعودى تردد على المنطقة في الفترة من ٩٢٦ إلى ٩٢٦ إذ كان له أكثر من رحلة في المنطقة ويصفه بعض المستشرقين بهير دوت العرب(۱). ولكن للأسف أننا لا نملك من آثار المسعودى إلا كتابين لاسبيل إلى التعرف على دنيا العرب التجارية في عهدها الزاهر الا بهما خاصة ما اتصل منها بساحل إفريقيا الشرقي، وأشهر هذين السفرين كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، أسماه هكذا ليثير رغبة القراء في الاطلاع على ماكتبه . ويبدو أن هذا السفر الحالد انتهى من تصنيفه في عام ٩٤٧ وليس هذا الكتاب مرجعاً للحقائق وتفاصيلها الدقيقة فحسب في عام ٩٤٧ وليس هذا الكتاب مرجعاً للحقائق وتفاصيلها الدقيقة فحسب

ولكن ما يؤخذ على المسعودى أنه على الرغم من إفاضته بالحديث عن شعوب الزنج إلا أنه لايتحدث عن اتصالات مباشرة وقعت بينه وبين سكان المناطق التي زارها مما يجعلنا نذهب إلى القول أن معظم المعلومات التي أطلعنا عليها المسعودي، إن لم تكن كلها، ربما يكون قد أخذها من أحاديثه مع البحارة الذين سافر معهم في رحلاته . ومع ذلك فن المسعودي بكتاباته قد أضاء الطريق أمام الباحثين في تاريخ هذه المنطقة (٢) .

تعدث المسعودى عن بحر الزنج ووصفه بالحطورة في عبارة شهيرة قال المسعودى «ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والقلزم واليمن وأصابى فيها من الأهوال مالا أحصيه كثرة فلم أجد أهول من بحر الزنج . . . فموجه عظيم كالجبال الشواهق وهو موج أعمى يريدون بذلك أنه يرتفع ارتفاع الجبال وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية لاينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد » وقدوصل المسعودى إلى شرق إفريقيا بصحبة بحارة من عمان وسيراف ، يقول المسعودى وقد ركبت هذا البحر من مدينة سنجار

Freeman — Grenville The Mediveal History of the Coast of Tanganiyka (1) p. 40 Berlin 1962.

 <sup>(</sup>۲) بازل دافیدسون ( مترجم ) افریقیا تحت اضراء جدیدة ص ۲۲۰ – ۲۲۰

(صحار) من بلاد عمان ، وسنجار قصبة بلاد عمان في جماعة من نواخذه السيرافيين وهم أرباب المراكب ، وركبت فيهسنة أربع وثلثماثة من جزيرة قنبلو إلى عمان وذلك في مركب أحمد وعبد الصمد أخوى عبد الرحيم بن جعفر السيراني »(1) .

وعلى الرغم من أن القرن العاشر الميلادى شهد تأسيس كثير من المدن والإمارات العربية التى قامت في ساحل شرق إفريقيا فإن المسعودى لا يحدثنا عنها وإنما اقتصر في حديثه عن الزنج وأنهم كانوا مجموعات من الشعوب وليسوا شعباً واحداً يعيشون في إقليم يمتد مسافة ٢٥٠٠ ميل على الساحل صوب الجنوب في المنطقة الممتدة فيما يعرف حالياً بالقرن الإفريقى شمالا إلى موزنبيق جنوباً، وفيما يبدو أن المسعودى قد وصل إلى أقصى منطقة وصل إليها العرب فقد ذكر أنه وصل إلى أقاصى بلاد الزنج وإليها تقصد المراكب العمانية والسيرافية وهي غاية مقاصدهم في أسافل بحر الزنج، وذكر أن أقاصى بحر الزنج هو بلاد سفالية وأقاصيه بلاد واق الواق وهي أرض كثيرة الذهب كثيرة العجائب خصبة حارة، ولم يذهب أحد من قبله ولا من بعده من الرحالة العرب وراء هذه المنطقة . والأرجح الذي يقول به المؤرخون العرب هو أن العرب له يجدوا ما يسافرون من أجله فلم يكلفوا أنفسهم مشقة بعد هذه المنطقة العرب ما يجدوا ما يسافرون من أجله فلم يكلفوا أنفسهم مشقة بعد هذه المنطقة إذكانت سفالية تمدهم بكل ما تستطيع مراكبهم أن تحمل من عاج أو ذهب .

وقد بدأ المسعودى قصته عن شرق إفريقيا بالأسطورة القديمة عن الهجرات التى تحدثنا عن أبناء كوش وكيف اتجهوا يميناً بين الشرق والغرب وسكنوا الجزء الشرقي في أفريقيا والجنوب الشرقي وكونوا شعوب النوبة والبجة ، والزنج وحدهم هم الذين ثابروا سيرهم جنوباً وراء النيل الأعلى وهم الذين فيما يقول المسعودى اتخذوا دار مملكة وملكوا عليهم ملكاً سموه وقليمن وهي سمة لملوكهم في سائر الأمصار ويركب وقليمن و وهي علك ملوك سائر الزنج في سائر الأمصار ويركب وقليمن عيلك ملوك سائر الزنج في ٣٠٠٠ فارس ودوابهم البقر وليس في أرضهم خيل

<sup>(</sup>۱) انظر المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، نشر دار الرجاء بالقاهرة جا ص ۳۲۸ ـ ۳۳۳

ولا إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الثلج والبرد . ولعل أهم وأمتع ما كتبه المسعودي هو حديثه عن هذه المملكة وأشار إلى غناها بالذهب وأن الزنج بنوا عاصمتهم في أقصى الجنوب لتكون على مقربة من المناطق التي يستخرج منها الذهب الذي يصدرونه بكميات وافرة ، ولعل المسعودي يكون بذلك أول من أشار إلى مناجم الذهب في روديسيا . ولكن المسعودي لايخبرنا أين كانت عاصمة الوقليمن ولا في أي سنة أنشأت غير أنه من المستبعد أن تكون هذه العاصمة في سفالية لإنها كانت محط تجار العرب في ذلك الحين . وقدذكر ابن سعيد أنعاصمة وقليمن كانت في سنا وربما هي نفسها التي اكتشفها البرتغاليون على بعد ١٥٠ كيلو مترا من الساحل على نهر الزمبيري وبنوا بها قلعة من أهم قلاعهم . وذكر المسعودي عن الزنوج بأنهم مهرة في أشغال المعادن وفي التجارة وني الزراعة أيضاً حيث ذكر بعض محصولاتهم ، وفي صيد الأفيال لعاجها النفيس، وأنهم يحرصون على الحديد أكثر من حرصهم على الذهب، ولعل ذلك لكثرة إنتاجهم من الذهب، وأن الزنوج يقتلون ملكهم حينما يجور عليهم وأن ملكهم يدعى وقليمن ومعناه ابن الرب الكبير الذي عندهم مالك السموات والأرض ويسمونه مكلنجلو ، وأنهم أهل خطابة وفصاحة بلغاء في أحاديثهم .

يقول المسعودى في اختصار جامع والزنج مع كثرة اصطيادها من الفيلة وجمعها لعاجه غير منتفعة بشيء من ذلك في آلاتها وإنما تتحلى الزنج بالحديد بدلا من الذهب والفضة ،ثم يذكر المسعودى ما يزرع الزنج وما يأكلون فيقول والغالب على أقوات الزنج الذرة ونبات يقال له الكلارى ويشبه القلقاس ومن غذائهم أيضاً العسل واللحم ، وللزنج جزر عدة قريبة من الساحل ينتفعون بما تنتج من فواكه ويحبون الخطابة وفن الكلام ولغتهم تعين على ذلك . ويقوم في القوم منهم رجل تقى يحثهم على طاعة الله والإمتئال بأوامره وينذرهم العقاب الأليم إن لم يخضعوا له ويذكرهم أكثر الأحيان بما حل بأسلافهم من خراب حين نسوا كلمة الله () .

<sup>(</sup>۱) المسعودي: مروج الذهب ج ۱ ص ۳۳۳

وركز المسعودى في رحلاته في شرق إفريقيا على جزيرة قنبلو ذكر عنها أنها جزيرة حارة فيها قوم من المسلمين بين كفار الزنوج وكلهم في حكم أمير مسلم إلا أن لغتهم زنجية وتتردد عليها المراكب العمانية . وقد ذكر أنه وصل إلى قنبلو في رحلته من مدينة سنجار في جماعة من البحارة السيرافيين ثم عاد في عام ٢٠٠٤ من جزيرة قنبلو إلى عمان . ويبدو من كتابات المسعودى أن العرب كانوا قابضين على زمام الملاحة في المحيط الهندى خاصة الجزء الملامس لساحل إفريقيا الشرقي (١) .

وقد حدد المسعودى تاريخ استقرار المسلمين في قنبلو بقرن ونصف قرن من رحلته إذ قال إن المسلمين غلبوا على هذه الجزيرة وسبوا من كان فيها من الزنوج وذلك في بدأ الدولة العباسية . ولكن التاريخ الذى ذكره المسعودى لانكاد نطالع له أى ذكر لتأسيس أية إمارة عربية أو هجرة ملحوظة إلى شرق إفريقيا ، ولعل المسعودى تجاوز في تحديده نزول العرب بهذه الجزيرة بضع سنوات عن هجرة الزيديين وإذا صح هذا التجاوز وهو لايتعدى سنوات قليلة على أية حال نستطيع إذن أن نرجع نزول العرب في جزيرة قنبلو بأنه كان نتيجة لهجرة الزيديين إلى الساحل الشرقي لأفريقيا .

ولكن الموضوع الذى أثار الجدل هو أية جزيرة يعنيها المسعودى بقنبلو؟ حقيقة أن المسعودى وضع بعض التحديدات الجغرافية الحاصة بمو قع هذه الجزيرة ، ولكن نظراً لكثرة عدد الجزر الموجودة على ساحل شرق إفريقيا فإننا لانستطيع أن نحدد بالضبط واحدة منها .

وهنالك بعض الباحثين من أمثال رينو Remand يميلون أن تكون مدغشقر هي الجزيرة المقصودة فإن التحديدات التي أشار إليها المسعودي تكاد تنطبق على جزيرة مدغشقر إلى حد كبير، وإن كنا نعجب لماذا لم يتحدث المسعودي عن كبر مساحة هذه الجزيرة إذا صح أن تكون قنبلو هي جزيرة مدغشقر التي كان يعنيها.

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك حوراني \_ الملاحـة البحرية في المحيط الهنـدى وكذلك آدم متز الحضارة الاسلامية (مترجم)  $\leftarrow$  ۲ ص  $\leftarrow$  ۲ (۲) Cf. Reinand, Relation de voyages Tome I pp. 131-133. (۲)

أما القبطان جيان Guillain فيميل إلى اعتبار هذه الجزيرة إحدى جزر القمر ويحددها بالجزيرة الكبرى على وجه خاص وهى جزيرة ياقوت أو الأنجزيجة ، كما كانت تعرف في ذلك الحين ، والتي سيطلق عليها الأدريسي فيما بعد بجزيرة الزانج ولكن التحديدات التي أشار إليها المسعودى تختلف مع موقع الجزيرة خاصة من حيث تحديده أنها تقع على مسافة خمسمائة فرسخ من عمان إذ أنها في الواقع تقع إلى مسافة أبعد من ذلك(١) .

ويرى البعض اعتبار جزيرة قنبلو هي جزيرة زنجبار وعلى الرغم هما يستدل عليه من التاريخ المحلي لسلطنة كلوة أن العرب المسلمين وصلوا إلى هذه الجزيرة قبل زمن من رحلة المسعودي إلا أننا لا نستطيع مع ذلك أن نزعم أن تكون قنبلو هي إحدى جزر بمبا أو مافيا أو زنجبار لأننا نصطدم مرة أخرى بالتحديدات التي أوردها المسعودي بالنسبة لموقع جزيرة قنبلو التي أكد فيها أن الجزيرة تبعد عن القارة بمسيرة يوم أو يومين بينما هذه الجزر التي أشرنا إليها ترى من الشاطيء ولا تبعد عنه سوى ساعات قليلة ، على أن الاعتراض الأهم ما أكده المسعودي أن هذه الجزيرة يحكمها مسلمون يتكلمون لغة الزنوج ولما كنا نعرف أن العرب هم الذين تغلبوا على هذه الجزر فبطبيعة الحال كانوا يتحدثون اللغة العربية ، ولهذه الأسباب لايمكن أن نعتبر واحدة من هذه الجزر الصغيرة ما عناها المسعودي بجزيرة قنبلو. أما فراندفلم يقطع برأيه في جزيرة قنبلو واكتفي بأن اعتبرها إحدى الجزر التي تقع في جنوب المحيط الهندي (٢).

وعلى الرغم مما أوضحه رينو أن تكون جزيرة قنبلو هي المقصودة بجزيرة مدغشقر إلا أننا لانميل إلى الأخذ برأيه ونميل إلى الأخذ برأى جيان في أن تكون قنبلو هي إحدى جزر القمر. ونستند في ذلك على أن جيان ، وهو ربان سفينة ، على علم بالملاحة بطبيعة الحال قد أكد أنه لايمكن الوصول إلى جزيرة مدغشقر في زمن المسعودي إلا بالوصول أولا إلى جزيرة القمر فكيف

<sup>(</sup>۱) جیان ـ وثاثق تاریخیة وجفرافیة وتجاریة عن شرق افریقیة ص ۹۳

Ferrand, op. cit., Tome I p. 91. (Y)

لم يحدثنا المسعودى عن تلك الجزيرة ؟ ومن ناحية أخرى أن جزيرة مدغشقر كان لها لغة خاصة تختلف عن لغة الزنوج وذلك اعتماداً على أبحاث جبرييل فراند Ferrand ، ثم أنه لايمكن التسليم بفتح المسلمين لجزيرة كبيرة كهذه وتغلبهم عليها في وقت بدء هجراتهم إلى المنطقة .

وأخيراً فإن المسعودى على الرغم من أنه قدم معلومات هامة عن شرق إفريقيا إلا أنه ، وهذا مما يستوجب الدهشة حقاً ، لم يذكر لنا شيئاً عن أحوال المناطق التى حدث بها احتكاك مباشر بين العرب ومناطق الساحل التى رحل إليها . ومما لايقبله المنطق بطبيعة الحال أن يكون المسعودى قد قام برحلاته بقصد مشاهدة جزيرة قنبلو دون سواها ، وأن السفن التى كانت تحمله لم ترس على جهة من الجهات غيرها و اكتفى بإيراد الروايات التى سمعها من البحارة من البلاد الداخلية ، إذ أننا لانعتقد أن يكون المسعودى قد تعمق في الداخل و يمكن أن نسلم أن المسعودى ، لعدم اتجاهه إلى دراسة الجهات التى مربها لم يذكر المراكز التى أسسها العرب أو التى أستكشفوها على الساحل منذ عهد بعيد قبل رحلة المسعودى إلى هذه المنطقة ، وإن كان ذلك مما يستدعى الأسف لأن الزمن الذى جاء فيه المسعودى هذه المناطق كان عهد تأسيس عدة مدن صارت فيما بعد من أهم مراكز هذه الشواطىء وأرفعها شأناً .

وفي تقديرى أن المسعودى لم يحاول لسوء الحظ أن يضع لنا صورة عما شاهده بنفسه إذ أنه لو فعل ذلك لكان من المؤكد أن يأتي لنا بأخبار أوفي وإنما اكتفى المسعودى ، كما سبق أن أشرنا ، بذكر ما توارد إليه من أحاديث البحارة الذين كانوا يصلون إلى تلك المناطق (١) ولو لم يذكر المسعودى صراحة أنه شاهد بعض مناطق شرق إفريقيا لجاز لنا أن نتشكك في أنه لم يشاهد هذه البلاد مشاهدة عيان . ومع ذلك فإن شخصية المسعودى ربما تكون أكثر جلاء لو أن مؤلفاته الكبرى لم تمسسها يد الضياع ونخص منها بالذكر كتابيه الكبيرين أخبار الزمان ومن أباده الحدثان الذى يقع في ثلاثين جزءاً والكتاب الأوسط ، غير أن هذه المؤلفات مع الأسف لم تعرف إلا من خلال اقتباسات

ضئيلة ليست بذات أهمية فضلاً عن أن الشك يعتور صحة نسبتها إليه. ولا يوجد لدينا حالياً إلا مروج الذهب السابق إشارتنا إليه والذى اعتمدنا عليه في المادة التي ذكرناها هنا متعلقة بشرق إفريقية وهو أكثر مؤلفات المسعودى انتشاراً وإيجازاً، كما يوجد من تراثه المتبقى كتاباً آخر بعنوان التنبيه والإشراف ومادته جغرافية في معظمها(١).

ومن القدر المتيسر لدينا من كتابات المسعودى في القرن العاشر تجدب معلوماتنا عن منطقة شرق إفريقيا حتى القرن الثاني عشر إلى ما يقرب من ماثتى عام لاتطالنا في أثنائها من المصادر العربية الهامة سوى عدة كتب أغفلت إلى حد كبير الحديث عن شرق إفريقيا ، فهنالك كتاب المسالك والممالك أو صورة الأرض لابن حوقل الذى وضعه في منتصف القرن التاسع الميلادى ، وعلى الرغم من أنه أورد بعض المعلومات التفصيلية عن القسم الشمالى من شرق إفريقيا خاصة مناطق الحبشة والنوبة إلا أنه لم يتعرض للقسم الجنوبي إلا بإشارات ضئيله ، فقد ذكر أنه من المستحيل السفر إلى بلاد الزنج لحرارتها الشديدة واكنا مع فقد ذكر أنه من المستحيل السفر إلى بلاد الزنج لحرارتها الشديدة واكنا معهم ذلك نلحظ شيئاً هاماً وهو إشارته إلى بعض الشعوب البيضاء التي تتاجر معهم ولكنه اكتفى عند حد الإشارة إلى ذلك وهذا مما يستوجب الأسف أيضاً .

وبعد كتاب ابن حوقل لم يقدم لنا المقدسي (٣٣٥ه/٩٤٦م) في كتابه أحسن التقاسم في معرفة الأقاليم شيئاً يمكن أن نضيفه إلى معلوماتنا عن شرق إفريقيا في خلال هذه الفترة ، فالمقدسي لم يذكر أكثر من أن الجزء الغربي من المحيط الهندي يبدأ بعدن وينتهي ببلاد الزنج وهم غير الزنوج الذين عرفناهم في الهند(٢).

وفي القرن الحادى عشر وقبل أن نصل إلى الإدريسى ، وهو مصدر هام عن شرق إفريقيا، لانجد سوى الحوارزمى البيروني ١٠٣٠ (٤٤٠ هـ) في كتابه الآثار الباقية عن القرون الحاليه الذى ذكر أن ساحل القارة الشرقي

<sup>(</sup>۱) كراتشكو فسكى \_ الأدب الجفرافي عند العرب القسم الأول ص ۱۷۸ Cf. Ferrand, Documents Historiques et geogrophiques relatifs

al'indochine, Relation de voyages et Textes geographiques Arabes, Persans et Turks relatif a l'Exterme Orient de VIIIe au XVIIIe Siecles Tome I p. 117 Paris 1913.

والحزر الجنوبية منها تسكنها قبائل متفرقة من الزنج وأشار البيروني إلى جزيرة واق الواق وقد اعتبرها إحدى جزر القمر ، وذكر أن سكانها سود يغلب عليهمالبياض ولكنهم يعتنقون عقيدة الهنود(١) ، كما تحدث البيروني عن شئون التجارة التي كانت قائمة بين سفالية والهند والصين ولكنه لم يعطينا معلومات مفصلة عن دور العرب في تلك التجارة وإن كان قد أشار إلى الجزء. الغربي من المحيط الهندي الذي أطلق عليه بحر البربر ويمتد من عدن إلى سفالية الزنج لايتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيها(٢)،وفيما يبدو أنه قد توفرت للعرب قرب ذلك العصر معلومات عن ساحل إفريقية الشرقي إلى خط عرض • ٢٠ جنوباً أما عن البلاد الواقعة إلى الجنوب من ذلك فقد كانت فكرتهم بصفة عامة تستند على الظن والتخمين ولو أنعلمهم بالكوارث(٣)التي كانت تتعرض لها السفن تشير إلى معرفتهم بطريق غير مباشرة بمضيق موزنبيق (جبل الندامة )، وهنالك كتاب وضعه أحد الفرس ويدعى برزج بن شهريار في منتصف القرن الحادي عشر باللغة العربية ويتضمن رحلته إلى بلاد الزنج وفيما يبدو أنه كان يقصد ببلاد الزنج بلاد الهند وليس زنوج شرق إفريقيا لما يتضح من تسميته الكتاب بعجائب الهند، وتتضح لنا تلك الحقيقة في أن بعض المصادر العربية كانت تطلق على الهنود اسم الزنوج ولذلك لايمكن أن نعتبر هذا الكتاب من المصادر التي تعنينا في هذه الدراسة على الرغم من أنه أورد بعض المعلومات البسيطة عن جزيرة واق الواق وسفالية<sup>(٤)</sup>.

وتصمت المصنفات العربية حتى ينقطع هذا الصمت فجأة على أيدى جغرافي عربى أقام في صقلية في الفترة من ١١٠٠ إلى ١١٦٦ في بلاط الملك روجر الثاني Roger أحد ملوك النورمان وقد عرف الكتاب الذى وضعه بكتاب روجر وأسماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(٥). ويتضع من كتاباته

<sup>(</sup>١) انظر البيروني نقلا عن:

Gabriel Ferrand, op. cit., Tome I p. 163.

<sup>(</sup>٢) كراتشكوفسكى \_ القسم الأول ص ١٤١

٣ المصدر السابق القسم الأول ص ٢٤٩

<sup>(</sup>١) كتاب عجائب الهند لبرزج بن شهريار

Cf. Gabriel Ferrand, op. cit., Tome II p. 574.

<sup>(</sup>٥) انظر مادة الادريسي في دائرة المعارف الإسلامية

عن شرق إفريقيا أن الأدريسي كان يأخذ مادته من الكتب الجغرافية السابقة عليه وكذلك من التقارير التي كان يتلقاها من المسافرين ومع ذلك فهو لايوضح لنا مصادره المباشرة عن المعلومات التي أوردها عن شرق إفريقيا ، وعلى الرغم من أنه كان يعرف المسعودي وأخذ عنه بعض الجوانب ، إلا أنه لم يشر إلى ذلك إشارة صريحة .

وأهمية كتاب الإدريسي أنه أول المصادر التي تتحدث عن مدن الساحل وجزره من ذلك كلوة التي لها تجارة هامة مع سفالية ، ومالينده وهي مدينة كبيرة ، ومع ذلك فإن الإدريسي لم يورد لنا معلومات وافية عن هذه المدن ويبدو أنه لم يهتم اهتماماً كافياً بالاستعلام عن تلك البلاد .

وإلى جانب كتاب الأدريسي عن تخطيط البلدان فقد وضع لنا أول خريطة عربية كانت أدق وأشمل من الخريطة التي وضعها بطلميوس وتعزز الخريطة كتابات كثيرة عن تعدين الذهب والحديد في سفالية وبعض مراكز في الداخل .

على أن الإدريسي لم يرحل إلى شرق إفريقيا كما فعل المسعودي ولكنه استمع أكثر وقرأ كثيراً فاتي بدقائق هامة عن هذا الإقليم. وقد انتهى الإدريسي من كتابه نزهة المشتاق في عام ١١٥٤ ولاشك أن الفترة التي كتب فيها الإدريسي هذا الكتاب كانت تجارة العرب متسعة في المنطقة اتساعاً كبيراً على أنه من الملاحظ أن الأدريسي لم يعن بتجارة العرب في الذهب والعاج والرقيق لأن هذه التجارة كانت معروفة في العالم العربي التجاري وإنما انصرف الإدريسي إلى الحديث عن تجارة جديدة هي تجارة الحديد، ويلاحظ أيضاً تغير أوجه الحياة من رحلة المسعودي إلى كتابات الأدريسي ما لينده التي لم تحظ من المسعودي حتى بذكر إسمها ، لأنها لم تكن تعنيه في شي لعدم أهميتها، أصبحت في زمن الإدريسي مدينة الزنج ، ويحدثنا الإدريسي عنها فيقول أصبحت في زمن الإدريسي مدينة الزنج ، ويحدثنا الإدريسي عنها فيقول إن الزنوج فيها يمتلكون مناجم الحديد ويستخرجونه منها ويتاجرون في الحديد المطاوع منه ويربحون من تجارتهم هذه أرباحاً كثيرة . وكذلك يتحدث

عن منبسة التى يشتغل أهلها في تجارة الحديد أيضاً مما يدل على الصلات التى كانت قائمة بين شعوب الداخل ومن يفد على الساحل من التجار العرب وغير هم خاصة من الهنود حيث كانت السيوف تصنع في بلاد الهند من حديد شرق إفريقيا .

ويلاحظ أن الأماكن التي ذكرها الإدريسي منها ما لايزال موجوداً على الحرائط الحالية ولو بالتقريب كبراوة ومالينده ومنبسه ومنها ما اندرست معالمها ولاتزال تحت الكشف . وقد أكد لنا الإدريسي العلاقة بين العرب وساحل شرق إفريقيا ولكنه قصر هذه العلاقة عند حدود التعامل التجاري دون أن يعني بدراسة المراكز التي أوجدها العرب على الساحل . ويقول الإدريسي بصدد ذلك أن جميع بلاد الزنج بضائعهم الحديد وجلود النمور الزنجيه وهي جلود حمر لينة جداً ينقلون أمتعتهم على رؤوسهم وعلى ظهورهم إلى مديني منبسة ومالينده فيبيعون هناك ويشترون ، وليس للزنج مراكب يسافرون فيها وإنما تدخل إليها المراكب من عمان وغيرها إلى جزائر الزنج فيبيعون بها هناك ويشترون منها أمتعتها لأنهم يفهم بعضهم كلام بعض (1) \_

إن المعلومات التي أوردها الإدريسي غير وافيه فضلاً عن أنه أخطأ عند ذكره مدينة براوة فذكر أنها لاتزال على وثنيتها إذ قال أنها واقعة بطرف بلاد الكفرة والمعروف أن براوة قد انتقل إليها الإسلام في زمن أسبق من كتابات الإدريسي وناحية أخرى أنه لم يشر إلى كلوة إلا إشارة عابرة مع أنها تأسست قبل مائتي سنة من الإدريسي وبلغت في زمنه إلى أقصى درجة من ازدهارها وكانت جزر بمبا ومافيا وزنجبار تابعة لها ، وهذه الجزر أيضاً لم يذكرها الأدريسي كما أنه لم يعرض لمدينة مقديشو في حين أنه ذكر بعض المدن التي كانت تابعة لها كبراوه ومركة . ومن هنا يتبين لنا أن الأدريسي كان على عدم

<sup>(</sup>۱) دافیدسون \_ افریقیة تحت اضواء جدیدة (مترجم) ص ۱۲ \_ ۱۳

دراية بتلك الأماكن ويبدو أنه كما سبق أن أشرنا لم يهتم بالاستعلام عنها اهتماماً كافياً ومع ذلك فإن الإدريسي يكاد يكون هو الجغرافي الوحيد الذي ذكر أسماء مدن وجزر شرق إفريقيا في حين لم يذكرها غيره إلا باعتبار أنها مجموعة جزر (١).

وفي أوائل القرن الثالث عشر الميلادي صنف ياقوت الحموى كتابه المعروف معجم البلدان . وكان ياقوت رحالة وتاجراً ويعتبر هذا المصنف من أهم ما صنفه العرب في هذا الموضوع ويوجد بهذا المعجم بعض أسماء مدن شرق إفريقيا كمقديشو وجب وكلوة ولعل ياقوت أول من أشار إلى الشعب السواحلي ويفهم ذلك من حديثه عنهم إذ أسما هم البربر « وهم غير البرير الذين بالمغرب هؤلاء سود يشبهون الزنوج ، جنس متوسط بين الحبش والزنوج»، وأشار ياقوت إلى مقديشو فذكرعنها أنها «مدينة في أول بلاد الزنج وأهلها كلهم غرباء ليسوا بسودان ولا ملك لهم وإنما يدير أمورهم المتقدمون على اصطلاح لهم وإذا قصدهم التاجر له أن يترل على واحد منهم ويسمجير به فيقوم بأمره ومنها يجلب الصندل والأبنوس والعاج . . . هذا أكثر أمتعتهم وقد يكون عندهم غير ذلك مجلوب إليهم » . كما تحدث ياقوت عن كل من مدينة الجب وكلوة وسفالية ، ولكن كل ما أورده عنها لم يكن إلا شذرات فقد ذكر عن الجب أنها مدينة قرب بلاد الزنج في أرض بربرة يجلب منها الزرافة وجلودها يتخذها أهل فارس نعالاً، ولم يذكر عن كلوة إلا أنها موضع بأرض الزنج ، ولم يذكر عن الجهات الأخرى التي تقع على ساحل شرقً إفريقيا أكثر مما أورده الإدريسي عنها . ومع ذلك فإن ما ذكره ياقوت مهم رغم قلته ؛ ويبدو أن هذه المعلومات قد استقاها من التجار العرب الذين كانوا يذهبون إلى هذه الأقاليم لصلتهم بهؤلاء التجار وبرؤساء عمان بوجه خاص ، كما أشار ياقوت إلى جزيرة مدغشقر وأطلق عليها جزيرة القمر ٣٠

Freeman — grenville, op. cit., p. 41.

<sup>(</sup>۲) لا يتفق الجفرافيون العرب على كتابة اسم هذه الجزيرة ولا على اصل اشتقاقها فقد كتبه البعض ومنهم الادريسي القمر بضم القاف والميم

بوتحدث عن احتلاف أجناسها وتعدد لغاتها وعن غني سواحلها بالعنبر وأقه اليس هناك في بحر الزنج جزيرة أكبر منهالاً) . وقد يكون من المناسب أن نشير هنا أن جزيرة مدغشقر وجزر القمر الأربيعة كانت نادراً ما تذكر في المصنفات العربية ، وحتى المصادر المحلية التي تناولت تاريخ مدغشقر غير وافية وقد أورد لنا جيان بعض تواريخ عن مدغشقر وجزير القمر نقلا عن كتاب عربي مخطوط ذكر أنه عَبَّر عليه في ما يوت إحدى جزر القمر وكذلك تحدث فر اندالا عن عدة مخطوطات عربية قديمة ذكر أنه عثر عليها في مدغشقر وأهداها إلى المكتبة الأهلية بياريس Bibliotheque Nationale ؛ وفراند من أهم المختصين بالدراسات العربية الأفريقية والآسيوية وقد أمضي حياته في الحدمة الدبلوماسية بالمستعمرات العربية بالمحيط الهندي من مدغشقر إلى الهند الصينية وقد وضع مؤلفاً ضخماً جمع فيهالمادة العربية والفارسية والنركية المتعلقة يالحغرافية التاريخية للهند والشرق الأقصى يعنوان قصص الرحلات والجغرافية العربية والفارسية والتركية المتعلقة فالشرق الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر ترجمها وألقُّ بينها وعلق عليها (٣) ويستدل من هذه المخطوطات على أن العرب اختلطوا يإحدى القيائل في مدغشقر وتكون منهم شعب الأنتيمرونا الذي يخضع من الوجهة الدينية والتنظيمية إلى قبيلة الانكارا وقد عرفت قبيلة الأنتيميرونا الكتابة العربية بعد الإسلام بينما بقي شعب الهوفا أكبر شعوب مدغشقر لايعرف الكتابة إلى فترة متأخرة وذكر فراند أن الأنتيمرونا يحتفظون يكتب خطية عربية متناهية القدم يزعمون فيها انتسابهم

Persans et Turk relatif a l'Extreme Orient.

وكتبه غيرهم ومنهم ياقوت وابن سعيد بسكون الميم ونسبوا اسم الجزيرة الى قوم القمر الذين هاجروا اليها اما ابن الوردى والبقوى فسموا الجزيرة ياسم القمر بفتح القاف والميم . ويبدو أن العرب كانوا يقصدون بها جزيرة مدغشقر وأن كان هناك من يعتقد أنهم كانوا يعنون بها احدى جزر القمر خاصة وأن وصف كل من الادريسي وابن سعيد لجزائر القمر من حيث على مة الأدن وعلى المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمن

طبيعة الأرض وعادات السكان لا يتيسر تطبيقه على جزيرة معفشقر السكان لا يتيسر تطبيقه على جزيرة معفشقر افريقيا انظر جيان - وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عن شرق افريقيا ص ١٦١ - ٢٦٢

الجع ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، في المتعرف على الأماكن
 التي أشرنا اليها .

Gabriel Ferrand, Les Musulumanes de Madagascar et l'îles de (Y)
Commores 2 Tomes, Tome I
Cf. Ferrand, Relation de Voyages et Texetes Geographiques Arabes, (Y)

إلى مكة ولكن يجب أن تأخذ هذه الروايات بحذر فإن دعوى الانتساب إلى مكه والبيت النبوى تكاد تكون ظاهرة متفشية في تلك المناطق . وقد أسلمت قبيلة أنتيمرونا في زمن لانستطيع أن نحدده تحديداً صحيحاً وإن كان إسلام تلك القبيلة إسلاماً ضعيفاً إذ لم تلبث أن عادت إلى عقائدها من جديد فاختلط الإسلام بالوثنية . وربما يمكن أن نستفيد بالتاريخ الذي أورده المسعودي في تحديده فتح المسلمين لجزيرة قنبلو في عام ٧٥٠ م إذ ليس من المستبعد أن يكون الإسلام قد انتقل إلى مدغشقر بعد ذلك التاريخ مباشرة .

وقد ذكر فراند استناداً على المخطوطات التي عثر عليها أن الصراع كان حادثاً بين الكهنة الذين يعبدون إلها واحداً والعامة الذين تتعدد آلهتهم وكان مجيء العرب بالتوحيد معناه انتصار لحزب الكهنة ، ولكن كما سبق أن ذكرنا أن الإسلام في مدغشقر لم يكن قوياً ويوجع ذلك بالدرجة الأولى إلى شدة احتفاظ أهالى مدغشقر بتقاليدهم ومعتقداتهم وبلاحظ أن الميشرين الأوربيين الصطدموا هم أيضاً بهذه التقاليد (١).

وجاء من بعد ياقوت الحموى ابن سعيد (٢١٤ - ١٢١٦م وهو مؤلف جغرافي من غرفاطة درس جغرافية بطلميوس وصنف كتابه حول منتصف القرن الثالث عشر حيث وضع موسوعته التي أسماها جغرافية الأقاليم السبعة أورد فيها سواحل شرق إفريقيا مع ذكر لبعض مدنها كما ليندة ومنبسه وركز على مقديشيو بصفة خاصة ، وقد تحدث عن هذه المدن مراعياً ترتيبها بحسب موقعها من الشمال إلى الجنوب (٣٠٠) . وقد وضع كتابه هذا على نهج الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق . وأهم مافي كتاب ابن سعيد ما ذكره من أن ملاحاً عربياً بدعى ابن فاطمة دار حول إفريقيا من الغرب إلى الشرق ووصف سواحل السنغال والقمر وذكر عن وجود جاليات هندية تعيش في جزيرة القمر السنغال والقمر وذكر عن وجود جاليات هندية تعيش في جزيرة القمر

<sup>(</sup>١) ارجع الى لوثروب ستودارد \_ حاضر العالم الاسلامى وتعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتابات جبرييل فراند ج ١ ص ٣٦٩ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سعيد في المجلد الثاني من فراند ص ٣١٦ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٦) جيان ــ وثائق تاريخية وچفرافية وتجارية عن شرق افريقية
 ص ١٣٨

وأورد ابن سعيد تفاصيل عن هذه الجزيرة تظابق جزيرة مدغشقر مثل كوتها عريضة طويلة طولها مسيرة أربعة أشهر وعرضها مسيرة عشرين يوماً وأنها تحت حكم المسلمين (١)، وعلى الرغم من أن الفاصل الزمني بين كتابات الإدريسي وابن سعيد لا يتجاوز مائة عام قإن التناقض واضح بينهما إذ نلاحظ يعض تغييرات من حيث أسماء المدن ولا نستطيع أن ننسب هذا الخلاف إلى التغيير الذي حدث للساحل في مدة قصيرة كهذه ومع ذلك ففي كتابات ابن سعيد مواقع كثيرة ورد ذكرها في الأدريسي .

وبعد وفاة ابن سعيد يظهر أمامنا مصنف جديد في تخطيط البلدان الزكريا بن محمد المعروف بالقزويني ويتضمن هذا المصنف بعض البيانات عن الشاطىء الشرقي لأفريقيا غير أنه يتميز باتجاهه إلى العجائب ويتضح من السمه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ١٣٢٥. كما له كتاباً آخو ببعنوان آثار البلاد وأخبار العباد ، وقد اقتصر فيه على ما نقله من المسعودي بالنسبة لحديثه عن زنوج شرق إفريقية (٢).

ثم يظهر لنا بعد ذلك كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفدا إسماعيل سلطان حماة الذي يعد من أبرز المصنفين العرب في القرن الرابع عشر (٣)، ولكنه اقتصر فيما أورده لنا من معلومات على النقل عن ابن سعيد وأوضح ما ذكره أبو الفدا حديثه عن الثلوج على قمة كلمنجارو وقال إنه سمع بهذا ولا يكلد يصدقه، وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن العرب عرفوا مناطق في أفريقيا لم بصل إليها الأوربيون إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولم يقتصر أبو الفدا في حديثه عن زنوج شرق إفريقيا بل ذكر أخباراً عن الزنوج الذين كانوا في البلاد العربية فقد ذكر أنه في عام ٢٥٦ ه أغارت عصابة من زنوج زنجبار على الجزء الجنوبي من العراق وأنهم استولوا على مدينة البصرة ونهبوها كما أكد

<sup>(</sup>۱) لوثروب ستودارد \_ حاضر العالم الاسلامي \_ تعليق شكيب الرسلان ص ۳۷۱ \_ ۳۷۲

<sup>(</sup>۲) زكريا القزويني ـ آثار البلاد وأخبار العباد بيروت ١٩٦٠

<sup>(</sup>١٦) انظر مادة أبو الفدا في دائرة المعارف الاسلامية .

النويري أن جزءاً من جيش الحلفاء العياسيين ببغداد كان مؤلفاً في القرف التاسع من الميلاد من زنوج زنجيار<sup>(1)</sup> .

وفي القرنين الرابع عشر والحامس عشر اتصرف العرب عن الجغرافية ووجهوا اهتمامهم إلى الحديث عن العجائب وفي وصف الغريب من حيوان البر والبحر وظواهره . ومن أهم الذين كتبوا عن العجائب شمس الدين. أبو عبد الله اللمشقى في كتابه « نحبة الدهر في عجائب البر والبحر » وقد نقل. الدمشقي بعض رواياته عن المسعودي، وفي فصل له عن بحر الزنج ذكر الدمشقي جزائر عديدة منها جزيرة قنبلو ولكنه عني بها جزيوة مدغشقر(٢) ٢ ثُم يأتي بعد الدمشقي عبد الرشيد بن صالح الملقب بالبقوى نسية إلى باكو من ثغور بحر قزوين وله كتاب عجائب القدرة تحدث فيه فيما ذكره عن شرق إفريقيا عن جزيرة زنجبار ولكنه أسماها بنجويه ، ذكر عنها أنها جريرة كبيرة من بلاد الزنج وجميع السفن التي تتاجر مع هذه اليلاد ترسو إليها وبللك يمكن أن نعتبر جزيرة زنجبار من عداد الأمكنة التي ذكرها المصنفون العرب في مصنفاتهم الجغرافية .

وفي منتصف القرن الثاني عشر يبرز أمامنا سراج الدين أبي حفضعمر ابن الوردى في كتاب له بعنوان « خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وقد نقل هو الآخر عن المسعودي وذكر ابن الوردي أنه كلف من نائب السلطنة قائد قلعة حلب شاهين المؤيد (٢٦) أن يضع له دائرة مشتملة على دائرة الأرض توضح ما اشتملت عليه فوضع هذا الكتاب<sup>(1)</sup> . وقد وصف ابن الوردى ساحل شرق إفريقيا من جردفون إلى موزنبيق وذكر أن سكانه جميعهم من المسلمين فيهم القاضي والإمام ونقل ما أورده المسعودي

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبه أبو الفدا عن تاريخ البصرة في :

Reinand, op. cit., Tome II pp. 44.
وكذلك جيان ، وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عن شرق افريقية

ص ٧٣ (٣) لوثروب ستودارد ـ حاضر العالم الاسلامي ج ١ ص ٢٧٢ - ٢٧٣

<sup>(</sup>٣) كراتشكوفسيكي \_ المصدر السابق القسم الثاني ص ٥٠٠

 <sup>(</sup>۱) راجع ابن الوردى ـ فريدة العجائب وفريدة الفوائب ص ٨١و٠٨

عن بلاد واق الواق وعجب لكثرة ما بها من ذهب حتى أن الزنوج يتخذون سلاسل كلابهم ودوابهم منه ، وأما أكابر هم فيصنعون لبنا من الذهب يبنون بها بيوتهم . وفي الواقع أنه يوجد اختلاط عن سمى آخر لابن الوردى ظهر في منتصف القرن الرابع عشر ١٣٤٦ - ١٤٥٧ ويدعى زين الدين أبى حفص بن الوردى وقد ظل كتاب الحريدة ينسب خطئاً إليه لما كان يشتهر به في الأدب والفقه واللغة ٢١).

على أن أهم أثر في القرن الرابع عشر هو كتاب رحالة عربي يدعى أبن بطوطة سجل فيه رحلاته وأسماه « تحفه النظار في غرائب الأمصار بوعجائب الأسفار » وقد بدأ ابن بطوطة رحلاته في عام ٧٢٥ ه قاصداً الحج ويقال إن أوراقه التي سجل فيها رحلاته قد فقدت منه فأملاها من الذ اكرة وقد صاغ رحلات ابن بطوطة محمد بن جزى الغرناطي بأمر من السلطان أبي عنان أحدملوك بني مرين بالمغرب٣٦ ، والظروف التي تم فيها تدوين رحلات ابن بطوطة تجعلنا إذا ما قسونا في حكمنا على ابن بطوطة من خيال أو عدم دقة فيما كان يرويه ، أن كثيراً من اللوم الموجه إليه يمكن أن يكون فاشئاً عن ابن جزى وأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات منتظمة وإن كان قد دوّن شيئاً فلا ريب في أنه قد أضاعه خلال تجواله (٤) . وابن بطوطة ارتحل إلى مناطق كثيرة في إفريقيا وتعنينا في هذا المجال رحلته إلى شرق إفريقيا والتي سافر فيها من زيلع إلى مقديشيو ، منبسة ، كلوة ، والثابت أنه قام بهذه الرحلة في عام ١٣٣١ ولعله يكون أول المصنفين العرب الذي يحدثنا بإفاضة عن الإمارات الإسلامية الهامة في شرق إفريقيا الشمالية منها والجنوبية ، وقد يكون هو الوحيد الذي يقدم لنا معلومات متصلة يمكن الاعتماد عليها عن تاريخ الساحل.

<sup>(</sup>۱) راجع قرائد Ferrand فى نسسبته الكتاب الى زين الدين بن الوردى . الوردى وكراتشكو قسمكى فى نسبته الكتاب الى سراج الدين بن الوردى . (۲) . Cf. Ferrand, op. cit., Tome II p. 408.

<sup>(</sup>٣) كراتشكو فسكى \_ المصدر السابق \_ القسم الأول ص ٤٢٦ \_ ٤٢٧

<sup>(</sup>٤) راجع مادة أبن بطوطة ـ دائرة المعارف الاسلامية .

ورحلات ابن بطوطة على الرغم من عدم دقتها إلا أنه لاغبي عنها بالنظر لاحتوائها على بيانات وافية منها ما يمكن الاعتماد عليه . وقد أورد ابن بطوطة بتفصيل ثلاث مراكز على الساحل الشرقي هي مقديشيو ، كلوة ، منبسة. ذكر عن مقديشيو أن المسافة بينها وبين زيلع خمسة عِشر يوماً وهي مدينة متناهية في الكبر أفاض في الحديث عن نشاطها الاقتصادى، وأكد اتصالها تجارياً بمصر إذ تصنع فيها الثياب الرفيعة المنسوية إليها والتي لانظير لها ومنهلا تحمل إلى ديار مصر وغيرها ، وذكر أن القاضي الذي استضافه في داره أثَّناء إقامته إسمه ابن البرهان ذكرعنه أنه مصرى الأصل، ويظهر من روايات. ابن بطوطة مدى تحضر مقديشيو وأن سلطاتها يعرف اللغة العربية وإن كاك يتكلم اللغة المقديشية، ويبدو أن مقديشيو عندما زارها ابن بطوطة كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من التطور، ويبدو من وصفه لها أنه كان لها أنظمة وتقاليد خاصة بها يظهر ذلك فيما أورده من التقاليد المتبعة في جلوس السلطان وما يحيط به من وزراء وأمراء ووجوه أجناد كل حسب مرتبته وأن الأطبال والأنفار والأبواق كانت تضرب عند جلوس السلطان ، ثم يتحدث ابن بطوطة عن جلوس الفقهاء وذوى الوأى وكيفية نظرهم في شكاوى الناس وتطبيقهم للشريعة الإسلامية ، ثم يمضى في وصف الحياة الاقتصادية ومدى ما وصلت إليه هذه الساطنة من اتساع في النفوذ ونمو في التجارة .

كما ذكو ابن بطوطة منبسة ولكن يبدو أن المدة التي قضاها بها وهي ليلة واحدة لم تكن كافية بطبيعة الحال للتعرف عليها أو الإطناب في وصفها فلم يذكر عنها إلا أنها شافعية المذهب مساجدها من الحشب أما عن كلوه وذكرها ابن بطوطه بكلوة بضم الكاف، في حين ذكرها ياقوت بكسر الكاف والأرجح أن تكون تسمية ياقوت هي الأرجح إذ سميت كذلك لأن الجزيرة تشبه كلوة الإنسان(١)، فقد وصفها ابن بطوطة بأنها مدينة عظيمة ساحلية أكثر أهلها زنوج وهي من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها مبنية من الحشب

Freeman - grenville, op. cit., p. 47.

وأهلها أهل جهاد لأنهم في بر واحد متصل مع كفار الزنوج ولكنه أشار إلى السلام بعض الزنوج وأن هؤلاء يغلب عليهم الدين والصلاح وينتمون إلى المذهب الشافعي ، كما تحدث ابن بطوطة عن سلطان كلوة ويفهم من حديثه عنه أن السلطنة كانت متصلة ببعض البلدان الإسلامية كالعراق والحجاز ويظهر ذلك من حديثه عن السلطان أبو المظهر حسن وكان يكني بأبي المواهب لكثرة مواهبه وكرمه وقد قال عنه أنه كان كثير الغزوات على أرض الزنوج الكفار يغير عليهم ويأخذ منهم الغنائم حيث يخرج خمسها ويصرفه في الأوجه المعينة في كتاب الله ويجعل نصيب ذوى القربي في خزانة على حده فإذا جاعه الشرفاء دفعه إليهم وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها .

وذكر ابن بطوطة عن امتداد نفوذ كلوة إلى منسه إثر مصاهرة تمت بين البيتين الحاكين في كل من كلوة ومنبسة ، وعلى الرغم من أن ابن بطوطة قد وصف لنا كلوة بطريقة لم يصفها أحد من قبله فإن ما يدعو للأسف أن ابن بطوطة لم يتوسع في الحديث عن علاقات سلطنة كلوه من الناحيتين السياسية والتجارية بغيرها من المناطق خاصة وأنها كانت في زمن ابن بطوطة أهم مركز إسلامي على الساحل الشرقي لأفريقيا ، وكانت حركة الاستيطان الإسلامي بالغة مبلغها الأقصى شدة واتساعاً . ولقد كان باستطاعة ابن بطوطة أن يوافينا ببيانات أكثر مما ذكره عنها ولكنه لم يذكر سوى القليل مع أنه أقام بالمدينة فترة كانت كافية للتعرف عليها (١) .

والجلير بالذكر أن الزمن الذي وصل فيه ابن بطوطة إلى ساحل شرق الوريقيا وهو نهاية الثلث الأول من القرن الرابع عشر كانت معظم مناطق الساحل تنتمي إلى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجرى العرب في القرن الثالث عشر الميلادي وقت اجتياح المغول دار الإسلام حتى الفرات ولحق هؤلاء ببي جلدتهم على الساحل الشرقي لأفريقيا وجاءوا بدم جديد دافق ظهرت آثاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم الفائقة التي بهرت ابن بطوطة

<sup>(</sup>١) راجع ابن بطوظة \_ تحفة النظار في عجائب الأمصار ج ١ ذكر سلطان كلوة ومقديشيو .

حين جاء الإقليم . واستطاعت هذه المجتمعات بعد أن تنو عت مصادر البروات فيها أن تصل إلى درجة تقرب من الحيل من حيث الغنى والرف والرفاهية .. ويظهر ذلك في وصف ابن بطوطة لمدن الساحل الشرقي لأفريقية وهذا الرحالة كان على معرفة وثيقة بمستوى الحياة العربية في البلاد الواقعة في حوض البحر المتوسط في هذا العصر فعجب للثراء الكبير والحياة المترفة التي رآها ، فحديثه عن مدينة كلوة يوحى بأنها من أجمل بقاع العالم وأكثرها يهاءاً وكذلك حديثه عن منبسه ومقديشيو يعطى فيه صوراً حية لمجتمعات مترفة غنية (١٠) .

وفي نهاية القرن الرابع عشر يبوز لدينا كتاب أبي المحاسن بعنوان المنهال الصافي والمستوفي بالوافي (١٣٨٣) وقد نقل عنه المقريزى ترجمة لأحد قضاة مدينة لامو التقى به في مكه ( ٨٣٩ ) ذكر عنها أنها بلدة من بلاد الزنج على مقربة من مقديشيو ، ويستنتج من قول المقريزى وأبي المحاسن أن مدينة لامو كانت موجودة سنة ١٣٨٣ ولابد أنها تكون قد تأسست في عهد أقدم من ذلك لأنه كان بها في سنة ١٣٨٣ سكان مسلمون وكان لهم قاضياً عالم بالشرع الإسلامي (٢).

وبعد هذه الرواية التي ذكرناها عن المقريزى لاتوجد للبينا مصنفات عربية عامة تعرضت لشرق إفريقيا ، وبذلك نكون قد استخرجنا كل ماتحتويه المصنفات العربية من وصف ساحل شرق إفريقيا في الفترة من القرن التاسع إلى نهاية القرن الخامس عشر وهي الفترة التي يمكن أن نسميها بالعهد الإسلامي لأنها الفترة التي كان المسلمون في خلالها على اتصال دون غيرهم بتلك المناطق التي كان لهم فيها النفوذ التام والسيادة على أطرافها والسيطرة على تجارتها .

وبوصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا في نهاية القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر تبدأ المصادر البرتغالية تتوالى عليناكما بدأت المصادر الأوربية عموماً تعرض لشرق إفريقيا .

أفريقيا .

<sup>(</sup>۱) جیان - وثائق تاریخید وجغرافیة و تجاریة فی شرق افریقید می ۱۹۵ می ۱۹۵ (۲) حسن احمد محمود - انتشار الاسلام والثقافة العربیة فی

وقد عاصر مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا ربان عربي يدعى شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى أو النجدى عاش في النصف الثاني من القرن الخامس عشر والسنوات الأولى من القرن السادس عشر وخلف تراثاً في فنون البحار والملاحة الفلكية يشتمل على ما يقرب من تسعة عشر مؤلفاً ضمنت في مخطوط كبير باللغة العربية أزيل ما علق به من تراب في أوائل القرن الحالى . والفضل في ذلك إلى المستشرق الفرنسي جبرييل فراند الذي اكتشف هذا المخطوط في مكتبة المخطوطات بالمكتبة الأهلية في باريس ، وكانت المكتبة قد حصلت على هذا المخطوط من أستاذ جزائرى يدعى سليمان تولى التدريس في مدرسة اللغات الشرقية بباريس في عام ١٨٦٠، وظل المخطوط يكاد يكون مهملاً في أرشيف المكتبة تحت رقم ٢٢٩٢ باستشرق فراند باستشاء بعض الإشارات السريعة العابرة عنه إلى أن قام المستشرق فراند بالتحقق من قيمته العلمية ونشره بين عامي ١٩٢١ و١٩٢٣ بعد أن عكف بالتحقق من قيمته العلمية ونشره بين عامي ١٩٢١ و١٩٢٣ بعد أن عكف على دراسته ما يقرب من عشرة أعوام أو يزيد (١)

وتنحصر أهمية هذا المخطوط في أنه أقدم وثيقة عربية دونت عن الملاحة وفنون البحار في البحار الجنوبية بين الساحل الشرقي لأفريقيا في المحيط الهندى والبحر الأحمر والحليج العربي وبحر الصين الغربي وأرخبيل الملايو وبلاد الصين، وفي عام ١٩١٩ عثر في دمشق على نسخة أخرى من هذا المخطوط وقد نسخت بمكة في ١٩٩٦ تولى فران مطابقتها على النسخة الباريسية، وأخيراً عثر المستشرق الروسي كراتشكوفسكي بالمتحف الأسيوى على ثلاثة أراجين تتعلق أولاه بالإبحار عن طريق البحر الأحمر والثانية بالإبحار عن طريق المحيط الهندى والثائثة وصف الطريق من المحيط الهندى إلى إفريقيا الشرقية (٢٠). وقد نشرت هذه الأراجير في عام ١٩٥٧ ، قام بنشرها معهد الإستشراق

<sup>(</sup>۱) أنور عبد العليم \_ أحمد بن ماجد ص ٦ أنظر أيضا مادة شهاب الدين أحمد بن ماجد في دائرة المعارف الاسلامية .

<sup>(</sup>۲) لقيت مؤلفات أحمد بن ماجد عناية خاصية من المستشرق المعروف سيلفستردى ساسى Silvstre de Sacy في عام ١٨٩٥

وتوجد نسخة زنكوغرافية فى دار الكتب المصرية نقلا عن الكتبة الأهلية بباريس لكل من مؤلفات أحمد بن ماجد وسليمان المهرى .

السوفيتي بمدينة ليننجراد بعد أن عكف فيودور شوموفسكي \_ أحد تلامذة كراتشكوفسكي\_على دراستها والتعليق عليها وقد نشرها باسم ثلاث راهمانجات المجهولة (۱) ، كما عثر على مخطوطة لأحمد بن ماجد بالموصل لا تزال تحتاج إلى تحقيق (۲) . وعلى الرغم مما يكاد يتفق عليه على أن أحمد بن ماجد هو الذى أرشد فاسكودى غاما في رحلته إلى الهند إلا أن المطلع على مؤلفات أحمد بن ماجد لا بجد بها أية إشارة عن ذلك ، وإذا كان ابن ماجد قد وضع بعض هذه المؤلفات قبل مقدم البرتغاليين فإن هناك مؤلفات أخرى كتبها بعد وصول البرتغاليين وبالتحديد بين عامى ١٥١١ و ١٥١٢ لم يتعرض فيها إلى ذلك الحادث .

أما المصادر البرتغالية المعاصرة والتي كتبها كل من كويز وباروس وكاستهنيدا فعلى الرغم من أنها أشارت إلى أن ملاحاً عربياً قاد سفينة فاسكودى غاما إلى الهند إلا أنها لا تذكر الإسم صراحة وإنما تردد أسماء غير واضحة لهذا الملاح مثل معليمو كاناكا أو كانا أو عربي من الكجرات صحب فاسكودى غاما في عام ١٤٩٨ في رحلته من مالندى إلى كاليقوط (٣).

وقد أثبت فيران أن اسم معليمو ليس إلا تحريفاً سواحلياً للكلمة العربية معلم . وكذلك برجوعنا إلى مؤلفات سليمان المهرى وهو ملاح عربي عاش بعد ابن ماجد بسبعين سنة لا نجد في كتاباته أية إشارة إلى هذا الحادث .

أما الذي أكد على حادثة إرشاد أحمد بن ماجد للبرتغاليين فهو جبرييل فراند حينما وقع على مخطوط باللغة العربية لقطب الدين النهرواني يرجع تاريخه إلى عام ١٥٧٧ بعنوان البرق اليماني في الفتح العثماني الذي ذكر تحت باب انتقال الدولة باليمن من بني طاهر إلى الأمير حسين من الجراكسة أنه

<sup>(</sup>۱) نشر هذا الكتاب في عام ١٩٥٧ عن معهد الاستشراق السوفيتي بلينجراد وبه الثلاثة مرشدات البحرية نقلا عن اصولها المحفوظة في مكتبة معهد الاستشراق . وقدنشرت هذه المرشدات بأصولها العربية وبترجتها والتعليق عليهاباللفة الروسية .

<sup>(</sup>٢) كراتشكو فسكى \_ القسم الثاني ص ٧٤ه

<sup>(</sup>٦) كراتشو فسكى \_ مع المخطوطات العربية ص ١٨٠ - ١٨٣

وقع في أول القرن العاشر الهجرى من الحوادث الفوادح النوادر دخول الفرتقال اللعين من طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهند وأنهم كانوا يتعرضون لأخطار إلى أن دلهم أحمد بن ماجد إلى الطريق وقد عقد زعيم الفرنجة أواصر الصداقة بينه وبين هذا الملاح الذي كان يعب الحمر مع أمير البحر البرتغالى فلما لعبت الحمر برأس الملاح أرشد أمير البحر إلى الطريق قائلاً للبرتغالين لا تقربوا الشاطىء عند هذا الجزء إلى الشاطىء الشرقي لإفريقية إلى الشمال من مالندى بل أديروا الدفة رأساً صوب البحر المفتوح فتبلغا شاطىء المند وتكونوا في حمى من الأمواج ، فلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا كثير من السفن البرتغالية من الغرق ».

وقد تكون أهمية كتابات قطب الدين أنه عاصر أحمد بن ماجد فضلاً عن أن بعض المصادر البرتغالية قد أشارت إلى إرشاد بعض الأدلاء لفاسكودى غاما إلى الطريق ، وقد حدث ذلك بتكليف من ملك مالينده الذى حالف البرتغاليين عند وصولهم إلى مالينده ضد منافسه شيخ منبسه ولكن المؤرخ البرتغالى باروس نسب قصة الإرشاد إلى ملاح مسلم من أهل كجرات ، أما الحكومة البرتغالية فإنها قد اعترفت أخيراً بفضل أحمد بن ماجد فأقامت له نصباً تذكارياً في مدينة مالينده (١) .

ولكن التشكك في أن يكون أحمد بن ماجد هو الذى أرشد البرتغاليين إلى الهند يقوم على الإعتبارات الآتية :

(أولا) أن ابن ماجد لم يشر إلى ذلك بل أنه أبدى عداءً للبرتغاليين في أشعاره وأراجيره .

(ثانياً) أن سليمان المهرى الذى ظهر بعد ابن ماجد لم يشر هو الآخر إلى هذه الحادثة ، أما سيدى على ريس في كتابه المحيط الذى كتبه باللغة التركية ورجع فيه إلى أسفار ابن ماجد وسليمان المهرى فقد ذكر أن الربابنة الأجانب كانوا لا يعرفون كيف يبحرون في المحيط الهندى دون الإستعانة بربان يرشدهم ولكنه لم يورد اسم هذا الربان . ويرى البعض أن ما ذكر عن ابن ماجد

<sup>(</sup>١) انور عبد العليم \_ احمد بن ماجد ص ٦١

أنه كان في حالة سكر أمر لا يرقي إلى المنطق إذ كيف يترك له فاسكو دى غاما قيادة سفينته وهو في هذه الحالة فضلاً عما تبين من كتاباته وأراجيره شدة ورعه وحجه إلى مكة ، وربما تعنينا مؤلفات أحمد بن ماجد في تاريخ شرق إفريقيا في ناحيتين :

(أولاهما) ما جاء بها من إشارات عن وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا .

(والثانية) ذكره لبعض المناطق والمدن والجزر الموجودة على ساحل شرق إفريقيا .

ومن أهم مؤلفات أحمد بن ماجد كتاب الفوائد في أصول علم البجر والقواعد، وحاوية الإختصار في أصول علم البحار، وقد ذكر في الفائدة العاشرة من كتاب الفوائد وصفاً لبعض الجزر الكبيرة المشهورة يعنينا منها وصفه لجزيرة القمر والتي ذكر عنها أنه يحكم عليها سلاطين الإسلام وبها أربعين خطبة ويقصد بذلك أربعين مسجداً.

وإلى جانب هذه المؤلفات هنالك أراجير لاتخرج في جملتها ، وكما سبق أن ذكرنا ، أن تكون مرشدات ملاحية لبيان طرق الملاحة . ويهمنا من هذه الأراجير الأرجوزة السفالية نسبة إلى سفالية في جنوب شرق إفريقيا وهي قصيدة طويلة تقع في أكثر من سبعمائة بيت ، وأهمية هذه الأرجوزة أنها تكاد تكون الأرجوزة الوحيدة التي يرد فيها ذكر البرتغاليين فبالإضافة إلى ما جاء بها من وصف للمجارى والقياسات من مليبار والسند إلى نواحي السواحل والزنج وأرض السفال وجزره ، نجد فيها بيانات عن وصول البرتغاليين إلى جزيرة مدغشقر بقوله :

وخشب الإفرنج قد جاءوها وملكوها بعد أن غازوها

ويعاصر الغزو البرتغالى لشرق إفريقيا مخطوطة عربية قديمة كتبت في ذلك الوقت ولكنها فقدت ولم تصل إلينا إلا مقتطفات منها كتبت في عام ١٨٧٧ وقدمها السيد برغش بن سعيد هدية إلى السير جون كيرك القنصل البريطاني في زنجبار وهذه المخطوطة تشتمل على ١٧ ورقة فقط مكتوبة بخط منسق

واضح وإن كان بها الكثير من الأخطاء اللغوية ، وقد أهدى كيرك بدوره هذه المخطوطة التي اعتبرت فريدة في نوعها إلى المتحف البريطاني حيث حملت رقم ٢٦٦٦ وتشتمل على حوادث من وصول فرس شيراز إلى ساحل شرق إفريقيا في القرن العاشر إلى الغزو البرتغالى لكلوة في أوائل القرن السادس عشر . وقد نسخت هذه المخطوطة نقلاً عن أوراق الشيخ محيى الدين الزنجبارى قاضى زنجبار ١٨٦٧ وربما يكون هو نفس القاضى الذى تقابل معه الرحالة بيرتون Burton والذى حدثنا عنه في كتابه عن زنجبار ، وقد ذكر كيرك في تدوينه معلومات عن هذه المخطوطة أنها مأخوذة من سنة الكلاوية أما المخطوطة نفسها فتحمل اسم السلوة في أخبار كلوة التي إذا صح ما ذكره كيرك ليست نفسها فتحمل اسم السلوة في أخبار كلوة التي إذا صح ما ذكره كيرك ليست

وعلى هذا الأساس فإن عيى الدين الزنجبارى لا يكون مؤلف المخطوطة وإنما مجمعها خاصة وأن المخطوطة كما ذكرنا مليثة بأخطاء لغوية لا تطابق ما ذهب إليه بيرتون من فصاحة الشيخ عيى الدين وبلاغته في اللغة العربية إذا كان عيى الدين هو واضع هذه المخطوطة فعلاً. وكتاب السلوة على ذلك ايس إلا تجميعاً حديثاً على حد ما ذكره السير أرثر سترونج Strong عند نشره لكتاب السلوة وتقديمه له نقلاً عن الملاحظات التي أبداها جون كيرك.

وإذا كنا لم نعثر على السجل القديم لسنة الكلاوية فإن جرنفيل فريمان Freeman ، وهو أحد المعنيين بدراسة تاريخ شرق إفريقيا الوسيط ، لا يزال يراوده الأمل في العثور على ذلك الكتاب ويؤكد أنه عند زيارته لساحل تنجانيقا أن هنالك كثير من المخطوطات العربية والسواحلية توجد في أيدى عرب زنجبار وبمبا وقد قام المكتب الثقافي بشرق إفريقيا في عام ١٩٥٥ بتنظيم معرض للكتب الحطية ، وبالإضافة إلى ما عرض في هذا المعرض من عدد كبير من النسخ الحطية النادرة للقرآن فقدعرضت أيضاً الكثير من المخطوطات عدد كبير من النسخ الحطية النادرة للقرآن فقدعرضت أيضاً الكثير من المخطوطات ألحاصة بشرق إفريقيا ولكن لم تتوافر الظروف لتصوير هذه المخطوطات أوحتى تصنيفها(٢).

Cf. Richard Burton, Zanzihar, City, Island and Coast 2 vela. London. (1)
Freeman — grenville, The Mediveal History of Tanganiyka Coast p. 47. (Y)

وقد أكد Ingrams هو الآخر في كتابه عن زنجبار وجود كثير من المخطوطات في حوزة الأهالى ولكنهم يحجمون عن تقديمها للباحثين ومن المؤكد أن تكشف هذه المخطوطات جوانب غامضة من تاريخ شرق إفريقية عند تسليط أضواء البحث عليها(!).

وعلى الرغم من أننا لا نعرف اسم مؤلف كتاب سنة الكلاوية فقد وردت في الجزء المأخوذ عن هذا الكتاب بعض إشارات عنه والتاريخ الذى وضعه فيه ، ففى الفصل الرابع من السلوة نجد مايشير إلى أن المؤلف ولد في ٢ شوال سنة ٩٠٤ ه أى في ١٣ مايو سنة ١٤٩٩ وأنه عاصر عهد السلطان فاضل والأمير إبراهيم ، ولكن الشيخ محيى الدين الزنجبارى قد أهمل عند نسخه الكتاب إسم المؤلف ولا ندرى إذا كان ذلك عن إغفال منه أو عدم معرفته إسم المؤلف.

وطبقاً للتاريخ الذى ذكر في كتاب السلوة يكون المؤرخ قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره عند حصار البرتغاليين لقلعة كلوة في عام ١٥١٢ ومن المعتقد أن يكون مؤلف سنة الكلاوية من الأسرة الحاكمة في كلوة فقد تحدث عن بعثة شكلت لمفاوضة البرتغاليين ضمنها إثنين من أقاربه .

وكتاب السلوة يتألف من مقدمة وعشرة فصول وقد نشر السير أرثر سترونج هذا الكتاب في عام ١٨٩٥ بعنوان تاريخ كلوة :

History of Kilwa (Y)

بترجمته الإنجليزية وبأصله العربى الذى نسخه الشيخ عبد الله بن مصبح ، أحد العاملين في بلاط السيد برغش ، وقد ذكر في مقدمته للكتاب أنه وقعت يده على أوراق الشيخ محيى الدين الزنجبارى ووجد ضمنها هذا التاريخ فحرص قبل أن يعيدها للسلطان أن يكتب لنفسه نسخة من هذا التاريخ (٢٦).

ومقدمة كتاب السلوة مقدمة فلسفية تتناول تعطش الإنسان إلى المعرفة وأسباب ذلك ، وإن الله يمير بين العلماء والجهلاء ، وذكر أنه سيعرض في الفصل الأول لتأسيس مدينة كلوة وعن أول من وفد إليها .

Cf. Ingrams, Arabia & The Isles. (1)

Cf. History of Kilwa, Journal of the Royal Asiatic Society, April 1895. (Y)

Zôe March, East Africa Through Contemporary Records p. 214.

والفصل الثاني سيتعرض فيه عن اضطرابات الأمور في كلوة وحكومة إحدى القبائل التي اجتاحت كلوة ، والفصل الثالث عهد أبو المواهب (وهو السلطان الذي زاره ابن بطوطة)، والفصل الرابع عن الملك العادل ، والفصل الحامس عودة أسرة أبي المواهب ، والفصل السادس حكم الحسن بن وزير ، والسابع عهد السلطان فاضل بن سلطان ، والثامن عهد حاج محمد بن ركن الدين، والتاسع عهد السلطان محمد مكدات ، والعاشر عهد الملك سلطان بن سلطان .

وبتتبعنا لكتاب السلوة لانجد سوى المقدمة وسبعة فصول فقط، بينما سقطت الفصول الثلاثة، الثامن والتاسع والعاشر، والمخطوطة على هذا الأساس تتناول عهد إمبراطورية الزنج في الفترة من وصول على بن الحسن الشيرازى إلى كلوة سنة ٩٧٥ إلى سقوطها سنة ١٥١٢ وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أن امبراطورية الزنج التي نعنيها في هذا المجال هي غير مملكة الزنج الداخلية القديمة التي تحدث عنها المسعودي في القرن العاشر الميلادي وإنما نقصد بامبراطورية الزنج الساحلية التي كان مركزها كلوة التي احتلت مكاناً بارزاً بين إمارات الساحل الشرقي لأفريقيا فيما بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر الميلادي.

وإذا كانت الفصول السابقة تتناول هذه الفترة فإن الفصول الثلاثة التي لم تذكر في المخطوطة يبدو أنها كانت تتناول تاريخ كلوة بعد سيطرة البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر والسنوات التالية . ومن المؤكد أن يكون مؤلف الكتاب قد تعمد إسقاط هذه الفصول فإن آخر عبارة وردت في الفصل السابع «ولم أجد بعد ذلك شيئاً» ، وقدذكرت هذه العبارة بعدحديث المؤلف عن البعثة التي ذهبت لمفاوضة فاسكو دى غاما في ٨ جمادى الأول سنة ١٤٩٤ ، ثم يذكر الناسخ أن هذه المخطوطة نسخت في ٢٠ مايو سنة ١٨٧٧ في عهد السيد برغش بن سعيد وكتبت بيد عبد الله بن مصبح الصوافي .

أما عن إسقاط مؤلف المخطوطة للفصول الثلاثة المذكورة فيرجع إلى سبب واضح إذ من المحتمل أن يكون المؤلف قد اقتصر في تأريخة لكلوة إلى السنوات الآولى من القرن السادس عشر لأن ماحدث بعد ذلك كان فيه الكثير

من الامتهان بالنسبة لكلوة بعد إحكام السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقيا .

والمهم أنه لايزال لدينا أمل في العثور على سجل كلوة القديم وكذلك المخطوطة التي نقلها الشيخ محيى الدين الزنجبارى وبذلك يمكن إضافتهما إلى المخطوطة الثالثة وهي الوحيدة التي لدينا والمنسوبة إلى الشيخ عبد الله بن مصبح الصوافي ،

وقد يكون من الجائز وقوع سجل كلوة في أيدى البرتغاليين خاصة وأن المؤرخ البرتغالى جواس دى باروس Jôas de Barros قد عثر على مجموعة ضخمة من المخطوطات نشر منها تاريخاً لكلوة بعنوان :

## Choronica dos Reys de Quiloa

ولكن باروس لم يذكر لنا المصدر الذى أخذ منه الترجمة البرتغالية وقد كان من السهل علينا أن نقول إن باروس نقل عن سنة الكلاوية لولا بعض التناقضات الواضحة بين ما أورده باروس وبين النسخة التي سبق أن أشرنا إليها من تاريخ كلوة ، هذا مع التسليم بوجود تشابها في أوجه كثيرة بين النسخة البرتغالية وبين النسخة العربية .

وقد عنى كل من جرنفيل فريمان وبرنز بمطابقة الساوة في أخبار كلوة على تاريخ كلوة الذى نشره باروس<sup>(۱)</sup> ويميل فريمان إلى الاعتقاد أن أصل المصدرين واحد إلا أن باروس أضاف معلومات من مصادر أخرى وكذلك أغفل أشياء اعتبرها غير هامة . ومما يعزز وجاهة رأى فريمان في أن مصدر النسختين مصدر واحد هو انتهاء باروس في تاريخه لكلوة في عام ١٥١٢ وهى نفس السنة التي انتهى فيها كتاب السلوة في أخبار كلوة .

ويُرجع النص العربي لتاريخ كلوة ،ويخالطه بعض الأساطير ، تأسيس مدينة كلوة إلى هجرة سلطان شيراز مع أبنائه الستة إلى ساحل شرق إفريقيا

<sup>(</sup>۱) انظر ذلك في كتاب جرنفيل فريان التاريخ الوسيط لساحل تنجانيقا ص ٦٦ وما بعدها .

See also Prins A. H. The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and the East African Coast — Arab — Shiraz and Swahili, International African Institute, London 1961.

واستقرار السلطان بعد وصوله في كلوة وقد هاجر من شيراز إثر رؤية نحيفة توقع بها الهيار مملكته فهاجر بأبنائه ووزرائه ، على أن المخطوطة تؤكد أنه كان بكلوة جماعة من المسلمين ، بل كان هنالك مسجد أيضاً ، مما يدل على أن المسلمين قد وصلوا إلى كلوة قبل القرن العاشر الميلادي وفي فترة زمنية أسبق من الفترة التي وصل فيها الفرس الشيرازيون.

ويروى صاحب تاريخ كلوة أن السلطان حسن اشترى كلوة من صاحبها الأفريقي بأقيشة كانت معه ، بينما استقر كل ابن من أبنائه الستة في منطقة من المناطق على الساحل ، ولما كان الحسن بن على يخشى أن يعود صاحبها من جديد فقد صرف جهده لتحصينها ، ويروى صاحب كتاب الساوة أن هـذه الحادثة وقعت في منتصف القرن الثالث الهجرى (٩٧٥م) ولا شك أن تحديد تأسيس الفرس لمدينة كلوة بهذا السبب الواهي لا يرقي إلى المنطق فالأرجح أن تكون هجرة الفرس إلى شرق إفريقية قد حدثت بين عامى ١٠٥٠ و ١٠٠٠ على إثر فرار الشيعة الشير ازيين من وجه طغرل بك السلجوقي الذي غزا شير از سنة ١٠٥٥ وهذا الرأى الذي ننقله هنا عن بك السلجوقي الذي غزا شير از سنة ١٠٥٥ وهذا الرأى الذي ننقله هنا عن بين ماذكره صاحب تاريخ كلوة وبين هذه الهجرة المشار إليها .

أما الفصول الممتدة من الفصل الثاني إلى الفصل السابع فتتناول تاريخ من تعاقب على سلطنة كلوه من ملوك وسلاطين ، والمنازعات حول العرش وعن حج معظم حكامها إلى مكه .

ولكن يهمنا الفصل السابع بصفة خاصة لأن هذا الفصل يعرض في نهايته لأخبار وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا فيقول إنه جاءت الأخبار بأن رجالاً أتوا من بلاد الفرنج بصحبة ثلاث سفن وأن اسم قائدهم ميراتي (ولعله يقصد فاسكودى غاما) فتقدموا إلى مافيا فوجدوا ترحيباً من الأهالى ولكن لم يلبث أن عرف الأهالى أنهم أتوا للتجسس على المدينة بهدف الاستيلاءعليها فثاروا عليهم فتقدموا إلى ماليندى ومنها أخذوا مؤناً ومياهاً وطلبوا مرشداً إلى الهند، وفي عام ٩٠٦ قدم بيساريوس (ولعله يقصد القائد البرتغالى

بدرو الفاريز كبرال ) وطلب من أهالى كلوة ماءً ووقوداً، وطلب أيضاً مقابلة السلطان أو ابنه فأوفد السلطان وفداً لمفاوضتهم «وقد رفض الوفد اعطائهم ماطلبوا فذهبوا لعنة الله عليهم إلى مالينده وأخذوا كل ماكانوا يحتاجونه ، ولكنهم عادوا إلى كلوة ولما أدرك أهل كلوة أمهم لايستطبعون لهم دفعاً تقدم وفد لاستقبال الميراتي وكان قد عاد من الهند وكان في هذا الوفد بعضاً من أقاربي » .

ثم يقول صاحب التاريخ أنه «لم يجد بعد ذلك شيئاً » ويبدو أنه قد وقف عند مقدم البرتغاليين ، ويتضح ذلك من تسميته الكتاب «السلوة» أى أنه كتب تاريخاً للعزاء في تاريخ كلوة ولم يشأ بطبيعة الحال أن يكتب عما صارت إليه كلوة بعد السيطرة البرتغالية . وعلى الرغم من أن كتاب السلوة ليس النسخة الأصلية من تاريخ كلوة إلا أنه يعطينا تاريخاً متصلاً لسلطنة كلوة من القرن العاشر إلى أوائل القرن السادس عشر .

وكما سبق أن أشرنا في مقدمة هذه الدراسة أن الفترة التالية من وصول البرتغالين تميرت بدخول إفريقيا إلى مجال الاحتكاكات بينها وبين أوربا ، فقد ظهرت الكثير من الكتب البرتغالية والأوربية بصفة عامة منذ نهاية القرن الحامس عشر . أما المصنفات العربية العامة التي أشارت لتاريخ شرق إفريقيا في عهد السيطرة البرتغالية فلا نجد منها سوى كتاب الشيخ تقى الدين الملبارى بعنوان « نحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين » وهذا الكتاب نشره دافيد لوبز Bavid Lopes بعنوان :

#### Historia Portuguesa No Malabra

ولكن لانجد في ذلك الكتاب اهتماماً واضحاً بشرق إفريقيا إذ قصر المؤلف همه إلى التعرض لمتابعة مسلمى الهند للبرتغاليين بصفة خاصة (١) وقد تمير الكتاب بحمية دينية بالغة ، الأمر الذى يؤكد أن الحرب البرتغالية في الشرق أثارت الروح الدينية التى عرفناها في العصور الوسطى .

والواقع أننا لانجد من المصادر العربية المعاصرة للفترة ما يستحق الذكر وفي تقديرى أن انشغال المسلمين بالتحول الجديد وبالحروب المستمرة بينهم

<sup>(</sup>۱) زين الدين ــ تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتفاليين نشر David Lopes

وبين البرتغاليين وما تبع السيطرة البرتغالية من تدهور وانهيار اقتصادى ثم عزلة وجمود فكرى ، فضلاً عما تعرضت له الكثير من المراكز الإسلامية في شرق إفريقيا من حروب وحرق وتدمير ، كل هذه النواحى لم تساعد المؤرخين العرب على الكتابة عن تاريخ هذه الفترة التي ظلت مهملة بالنسبة للمصادر العربية .

وعلى الرغم من أنه لاتوجد لدينا مصادر معاصرة للفترة البرتغالية فإن بعض التواريخ المحلية التي كتبت في فترة متقدمة تطالعنا ببعض التفاصيل عن ملابسات العصر البرتغالي في شرق إفريقيا ، وقد ذكر أوين Owen في كتابه عن رحلته في شرق إفريقيا أنه عثر على مخطوطة عربية مدونه في ٢٨ شعبان ١٢٩٣ (١٨٢٢) عند أحد سكان منبسه وقد عرفت هذه المخطوطة باسم تاريخ آل المزروعي في منبسه <sup>(١)</sup> ، وقد عني جيان Guillain بنقلها إلينا ، وتتناول -هذه المخطوطة الفترة من وصول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا إلى العام الذي كتبت فيه ، وهي على هذا الأساس يمكن أن تمدنا بمادة مكملة لتاريخ كلوة ، خاصة وأن كلوة كانتالسلطنة المسيطرة على مدن الساحل، ولذلك فين تاريخ آل المزروعي يمدنا بمعلومات عن الاتصالات التي قامت بين كلوة وبين البرتغاليبن(٢) . ويذكر تاريخ آل المزروعي أن سلطان كلوة تسلم عدة رسائل من البرتغاليين بشأن المحالفة معه ولكنه تردد في عقد محالفة معهم فانصرف البرتغاليون إلى مالينده . ويستدل من تاريخ المزروعي أيضاً على مدى التمزق الشديد الذي كان يعاني منه الساحل الشرقي لأفريقيا فمالينده في صراع مع منبسه، وسفالية تابعة لكلوة ولكن شيخها يوسف ، وقد شجعته الاضطرابات الداخلية ، أعلن انفصاله عن صاحب كلوة وسمح للبرتغاليين في بناء قلعة في بلاده ، وهكذا وقفت إمارات ساحل شرق إفريقيا مواقف مختلفة بالنسبة لعلاقتها بالبرتغاليين.

Cf. Owen W. F. Narrative of Voyages to Explore the Shores of Africa, (1)
Arabia and Madagascar 2 Vols London 1833.

see vol I pp. 415-417.

Cf. Chronicles of Mombassa, Translated From the Arabic Text.

Guillain, Documents sur l'Histoire, Geographie et Commerce de

l'Afrique Orientale Tome I Expose critiques de diverses Notion acquises sur l'Afrique Orientale pp. 614-622.

ويفهم من تاريخ آل المزروعي في منبسة كيف عمق البر تغاليون الحلافات التي كانت قائمة بين مالينده ومنبسة ، وكيف تمكنوا من السيطرة على منبسة وذلك بمساعدتهم الأسرة المحالفة لهم في مالينده على الوصول إلى حكم منبسة وتذكر المخطوطة بصدد ذلك أن منبسة كانت تابعة لزنجبار ثم انفصلت عنها وتولى الحكم بها شاوو موفيتا (شاهو بن مشمم) منذ انفصالها، ويبدو أن هذا الإسم إسم فارسي سواحلي مما قد يستدل منه أنه كان أحد أقارب الأسرة الشير ازية التي تأسست في كلوة .

وتذكر المخطوطة العربية أن شاهو هذا كان آخر أمراء الأسرة الشيرازية التي حكمت مدينة منبسة منذ انفصالها عن زنجبار ، وأن حاكم مالينده هو الذي خلف شاهو على منبسة وكان يدعى الشيخ أحمد، وترتب على وصول الشيخ أحمد إلى الحكم في منبسه بمساعدة البرتغاليين له أن عقد معهم محالفة تمكنوا بواسطتها من إبقاء حامية عسكرية برتغالية في قلعة منبسة ولكن تمضى المخطوطة العربية فتذكر أن السلطان أحمد صاحب منبسة الجديد كان له ولدأ يدعى شنجوليا فلما مات السلطان أحمد انتخبه الأهالى بالولاية عليهم في يوم السبت ٧ محرم ١٠٤٠ ه الموافق ١٣ أغسطس ١٦٣١ ، ولم يرد في التاريخ شيء عن المدة الواقعة بين تاريخ وفاة أبيه في ١٦٢٧ وبين جلوسه هو على الحكم في عام ١٦٣١ . والأرجح كما تقرر المصادر البرتغالية المعاصرة أن البرتغاليين بعثوا به إلى جوا وكان يبلغ السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره عند وفاة أبيه وهناك عهدوا بتربيته إلى طائفة سانت أو غسطين ويقال إنه تنصر وتسمى باسم دون جيرونيمو . ولما عاد إلى منبسة وتسلم الحكم في عام ١٦٣١ سار بين الناس بالجور إذ كان يكرههم على أكل لجِم الحنزير ، وكان على الجملة رجل سوء وشر ، وعلى الرغم من تحامل المخطوطة العربية عليه فإنها تسجل كفاحه في مقاتلة البرتغاليين الأمر الذي يفهم منه أنه كان يتصرف تلك التصرفات بهدف خيايعة البرتغاليين إذ مالبثت منبسة بقيادة شنجوليا أن عادت مرة ثانيه لترعم حركة النضال ضد البرتغاليين، وعندما علم بأسطول برتغالى يتقدم إلى منبسة أسرع بتخريب المدينة وهاجر هو وقومه إلى اليمن ، وهيأ المسرح لظهور

عمان لتترعم مدن شرق إفريقيا في محاولات مستمرة للقضاء على السيطرة البرتغالية وإقصاء البرتغاليين من منطقة الشرق الأفريقي ، وللأسف أن تاريخ آل المزروعي لايذكر لنا مراحل تدخل عرب عمان في الصراع بينهم وبين البرتغاليين ونجداتهم المستمرة لأهالى شرق إفريقيا وإن كان تاريخ المزروعي مع ذلك يسجل سقوط حصن المسيح الذي بناه البرتغاليون في منبسة على أيدي الإمام سلطان بن سيف في ٩ جمادي الثاني ١١١٠ هالموافق ١٤ ديسمبر الحصين في منبسة أن يسيطر على مدن ساحل شرق إفريقيا ، زنجبار وكلوة وبات ومالينده بل وصل إلى موزنبيق ولم يثنه عنها سوى انفجار لغم كان البرتغاليون قد وضعوه هناك ، وأنه أعمل الذبح والتقتيل في فلول الحاميات البرتغالية الى كانت مسيطرة على مدن الساحل الشرقي وجزره .

ويتعرض تاريخ المزروعي إلى وصول أسرة المعموري إلى حكم منبسة نيابة عن السلطان العماني اليعربي وقد بقيت هذه الأسرة حتى عام ١٧٣٩ حينما استطاع محمد بن عثمان المزروعي الذي تنسب، إليه أسرة المزروعي،وهي تنتسب إلى قبيلة عربية تسكن على الساحل الغربي للخليج العربي، من انتراع ولاية منبسة من آل المعموري ولم تلبث أن واتته الفرصة لكي يعلن استقلاله عن عمان ويؤسس حكماً مستقلاً في منبسة حينما سقطت أسرة اليعاربة في عمان وأعلن المزروعي عدم اعترافه بمؤسس الأسرة الجديدة التي حلت محل أسرة اليعاربة ، وهي أسرة البوسعيد ، وظل خلفاء محمد بن عثمان المزروعي يتعاقبون على حكم منبسة وتوابعها إلى أن أسقط السيد سعيد بن سلطان هذه الأسرة في عام ١٨٣٩ وكان سقوط هذه الأسرة من أهم العوامل التي مهدت للسيد سعيد بن سلطان أن يقوى من دعائم سلطته في شرق إفريقيا على أن تاريخ أسرة المزروعي يقف عند عام ١٨٢٢ ، وإذن فنستطيع أن نعتمد على المصادر العمانيه في تناولنا للأحداث التاليه نظراً للصلات الوثيقة التي قامت بين عمان وشرق إفريقيا وخاصة على عهد السيد سعيد بن سلطان غير أن ما يؤخذ على هذه المصادر أنها أولت اهتمامها بعمان والجزيرة العربية ولم تشر إلى الشرق الأفريقي سوى إشارات طفيفه ، ويعزو ذلك في تقديرنا

أنه على الرغم من أن عاصمة الدولة انتقلت من مسقط إلى زنجبار في عام المستمر إلا أن العمانيين استمروا مع ذلك يعتقدون أن المناطق الأفريقية مناطق ملحقه وليست الأساس الذي تقوم عليه الدولة ، وعلى الرغم من هجرة كثيرين من العرب ذوى الثقل الاجتماعي والمادى إلى شرق إفريقيا فقد استمر مع ذلك لإقليم عمان مكانته الروحية فضلاً عن أنه كان المستودع الطبيعي للعناصر العربية التي تمد القسم الأفريقي من السلطنة بما تحتاجه من مقومات ودماء عربية .

ولدينا من هذه الكتب العمانية كتاباً هاماً هو الفتح المبين المبرهن في سيرة السادة البوسعيديين تأليف حميد بن محمد رزيق بن بخيت وهذا الكتاب يعد من أهم مؤلفات هذا المؤرخ العماني إذ لديه بعض مخطوطات أخرى أقل أهمية محفوظه بمكتبة جامعة كمبردج.

وقد قام الدكتور بادجر Badger وهو أحد الباحثين الثقاة في تاريخ عمان بنشر هذا الكتاب ولكنه لم ينشر النص العربي وإنما اكتفى بترجمة هذا النص إلى اللغة الإنجليرية ولما كان النص العربي ينتهى في عام ١٨٥٦ وهى سنة وفاة السيد سعيد بن سلطان فقد أضاف بادجر إلى تاريخ بن رزيق تحليلاً تاريخياً للأحداث التي وقعت حتى عام ١٨٧٠ . وقد ذكر بادجر أن النسخة العربية قدمت له هدية من السلطان برغش بن سعيد أثناء زيارته إلى زنجبار حينما كان يقوم بمهمة التوفيق في النراع الذي كان قائماً بين مسقط وزنجبار وقد نشر بادجر كتاب بن رزيق في عام ١٨٧١ بعنوان :

# History of the Imams and Seyyids of Omam By Salil Bin Razik

ولكن يلاحظ أن بادجر أخطأ خطأين أولهما أن إسم المؤلف ليس سليلاً كما ذكر بادجر إذ أن ابن رزيق ذكر أسمه أكثر من مرة في الكتاب وهو حميد بن محمد ، ولكن المؤلف ذكر أنه «سليل» بن رزيق فاعتقد بادجر أن سليلاً هو إسم علم .

والحطأ الثاني كتابة بادجر اسم المؤلف ابن رازق وصحته بن رزيق .

وقد ذكر حميد بن رزيق أنه انتهى من وضع هذا الكتاب في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٢٥٧ ) وقسمه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة كتب أسماها :

القسم الأول أو الكتاب الأول يعرض لتاريخ عمان من سنة ٤١ هـ أو ٦٦٦م إلى اعتلاء الإمام أحمد بن سعيد الحكم في عام ١٧٤١ ، والكتاب الثاني من احمد بن سعيد إلى حفيده سعيد بن الإمام ، ثم يخصص الكتاب الثالث لحياة وأعمال السيد سعيد بن سلطان وينتهى به إلى وفاته في عام ١٨٥٦ وقد أسمى القسم الأخير بالبدر الكامل .

ولاشك أن ابن رزيق يعد من الكتاب الموالين لأسرة البوسعيد بل ويعترف المؤلف في أكثر من موضع في هذا الكتاب أن هذه الأسرة كان لها فضل كبير عايه، وأن الإمام أحمد بنسعيد قد عين جده في إحدى الوظائف الرئيسية في الدولة .

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لايوجه عناية كافية للشرق الأفريقى ويركز اهتمامه بعمان حتى بعد انتقال مركز الحكم إلى زنجبار فإن أهمية الكتاب بالنسبة لتاريخ شرق إفريقيا تنحصر في ناحيتين : الأولى أنه يكاد يكون المصدر العربي الوحيد بين أيدينا الذي يتعرض لأصول العلاقات السياسية بين عمان وشرق إفريقيا ويتحدث بصدد ذلك عن ثورة العمانيين على الدولة الأموية وأنه كان من نتيجة فشل هذه الثورة التي تزعمها الجلنديون، وهي الأسرة التي كانت تحكم في عمان، أن فر هؤلاء إلى بلاد الزنج في عام ٦٨٤ م، ألأسرة التي كانت تحكم في عمان، أن فر هؤلاء إلى بلاد الزنج في عام ٦٨٤ م، موجات أخرى من العرب حيث بدأ اختلاطهم وتزاوجهم مع أهالى شرق إفريقيا، والواقع أن معلوماتنا عن تأسيس الإمارات الإسلامية الفارسية أو العربية في شرق أفريقيا لاتزال كما سبق أن ألمحنا معلومات قاصرة ، وخاصة أن المصادر العربية العامة قد تجاهلت هذه الفترة ومن ثم وتطوراتها وإن كانت هذه المصادر المحلية السواحلية فيما يختص بنشأة هذه الإمارات وتطوراتها وإن كانت هذه المصادر المحلية السواحلية تحتاج إلى حذر بالغ عند الاعتماد عليها كادة تاريخية بالنظر لما علق بها من أساطير أو خيال .

والأهمية الثانية لكتاب ابن رزيق أنه متمم لتاريخ آل المزروعي في منبسة خاصة حينما يعرض لصراع السيد سعيد ضد المزروعيين (١) ، وتمكنه في نهاية الأمر من إسقاط الأسرة المزروعية في عام ١٨٣٩ ، واتجاهه بعد ذلك إلى السيطرة على مدن شرق إفريقيا ، ومع ذلك لايكاد المؤلف ينصرف إلى الأحداث في شرق إفريقيا حتى تشده الأحداث التي تجرى في عمان وعن تردد السيد سعيد بين آونة وأخرى من عاصمته الجديدة زنجبار ومجيئه المتكرر عمان لكى يعالج المشكلات الداخليه والحارجية التي تتعرض لها فهو ينهى كتابه بحرب السيد سعيد مع فارس ورجوعه بعد عقد الصلح إلى زنجبار كتابه بحرب السيد سعيد مع فارس ورجوعه بعد عقد الصلح إلى زنجبار ١٨٥٦ ووفاته على ظهر السفينة التي حملته إلى عاصمته الجديدة زنجبار (٢).

ويمكن بشي من التجاوز أن نضيف مصدرين هامين للمصادر التي تناولت تاريخ شرق إفريقيا ، وأحد هذين المصدرين وضعته ابنة السيد سعيد السيدة سلمي والآخر كتبه حفيد السيد سعيد .

والمصدر الأول يتضمن ذكريات السيدة سلمى في قصر الموتى بزنجبار وقد تزوجت من أحد الضباط الألمان ويدعى رويت Ruete وانتقلت معه إلى بلاده وتسمت باسم إميلي Emily ووضعت هذا الكتاب باللغة الألمانية بعنوان مذكرات أميرة عربية وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية وقد تناولت في هذا الكتاب جوانب شيقة من نظم القصر والبلاط وحياتها في بيت المتونى في حياة أبيها السيد سعيد، ثم تعرضت إلى النزاع الذى حدث بين أخويها ثويني وماجد حول ميراث أبيهما السيد سعيد، وحول تقسيم ملك أبيها فيما بينهما (٣). وقد وفدت السيدة سلمي إلى زنجبار في عهد أخيها السيد برغش بن سعيد لتطالب بنصيبها من تركة أبيها ويبدو أن الحكومة الألمانية هي التي دفعتها إلى ذلك حتى تجد من ورائها وسيلة للضغط على السيد برغش باعتبارها قد أصبحت رعية ألمانية .

Badger, History of the Imams and Seyyids of Oman by Salih Bin Razik (1) pp. 348-349.

Bin Razik, op. cit., p. 355. (Y)

Cf. Emiby Ruete, Memoire d'une Princesse Arabe Paris. (7)

أما المصدر الآخر فقد تناول ترجمة للسيد سعيد بن سلطان وضعها ابن السيدة سلمى وحفيد السيد سعيد رودلف رويت وقد نشر هذا الكتاب باللغة الانجليزية في عام ١٩٢٩ بعنوان

### Said Bin Sultan Ruler of Oman and East Africa (1791 — 1856)

وقد اهتم فيه رودلف بإبراز شخصية السيد سعيد في المجال الدولى وعلاقاته الحارجية وأهم مميزات شخصيته كما تناول إلى جانب ذلك دراسة لتاريخ عمان وشرق إفريقيا قبل وصول السيد سعيد إلى الحكم .

كما له إلى جانب ذلك الكتاب محاضرة ألقاها في الجمعية الملكية الآسيوية في لندن في يوليو سنة ١٩٢٩ عن أسرة البوسعيد في الجزيرة العربية وشرق إفريقيا

### The Al Bu Said Dynasty in Arabia and East Africa

كما له إلى جانب ذلك أيضاً قائمة تاريخية بيبليوجرافية خاصة بأسرة البوسعيد من مؤسسها أحمد بن سعيد إلى وفاة السيد سعيد :

Dates and Refrences of the History of the Al Bu Said Dynasty from the time of it's founder Ahmed Bin Said till the death of Said Bin Sultan.

وبعد وفاة السيد سعيد انتهزت الحكومة البريطانية في الهند وقوع الصراع بين أبنائه ماجد وثويبي فأوفدت لجنة للتحقيق في هذا البراع وذهبت اللجنة إلى كل من مسقط وزنجبار ووضعت تقريراً استند عليه اللورد كاننج نائب الملك في الهند في إصدار تحكيمه المشهور والذي قضى فيه باستقلال زنجبار عن مسقط حيث تم إعلانهما سلطنتين مستقلتين بمقتضى التصريح الانجليري الفرنسي المشترك الذي صدر في العام التالى ١٨٦٢.

وهكذا استقلت سلطنة زنجبار عن عمان وفقدت بالتالى المقومات العربية التى كانت تعتمد عليها في إبراز شخصيتها العربية وبدأت تخضع منذ ذلك الوقت للتأثيرات الاستعمارية خاصة وأن الاستعمار الانجليرى حرص حرصاً شديداً على مسخ الشخصية العربية للسلطنة ولم تعد اللغة العربية إلا لغة الطبقة

الأرستقراطية الحاكمة وأخذ معين المصادر العربية ينضب بالتالى ومع ذلك فقد حرص حكام السلطنة على اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية لهم وقد عثرنا في المكتبة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية على سجل للمراسلات السياسية للسيد برغش بن سعيد يحمل رقم ١٤٨٨ ويتكون هذا السجل من ثلاثة وعشرين ورقة تتخللها مكاتبات ذكر السجل أن بعضها بخط السلطان برغش وكلها تحمل تاريخ ١٢٨٦ ه المقابل لعام ١٨٧٩ م .

وهذه المكاتبات موجهة من السيد برغش إلى ولاته في كل من قسمايو ولامو وكلوة وماليندى وبراوة كما يتضمن السجل مراسلات أخرى من السيد برغش إلىقناصل الدول الأجنبية في زنجيار خاصة قناصل انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبيت الفريد رابو Rabaud وهو من البيوتات التجارية الفرنسية الشهيرة التي كان لها نشاط واضح في شرق إفريقيا . والملاحظة على هذه المكاتبات الموجهة إلى الولاة أنها تقتصر على الولاة القائمون بمدن الساحل بينما لاتوجد مكاتبات لولاة المقاطعات الداخلة الأمر الذي يفهم منه أن السيد برغش بن سعيد لم يكن يمارس نفوذا سياسياً على مقاطعات الداحل ، ولعل ذلك هو الذى شجع كل من ألمانيا وبريطانيا عند تقسيمها سلطنة زنجبار إلى مناطق نفوذ بريطانية وألمانية ألا يعترفا للسيد برغش بأى سلطان حقيقي له في الداخل وقصرت كل من الدولتين اعترافهما في المادة الأولى من اتفاقية أكتوبر سنة ١٨٨٦ على سلطة سلطان زنجبار على الجزر وعلى الساحل الممتد من منجاني جنوباً حتى لامو بعمق عشرة أميال في الداخل وعلى مدن قسمايو وبراوة ومركة ومقديشيو في داثرة قطرها عشرة أميال ، ووراشيخ في دائرة قطرها خمسة أميال . ولكن اللجنة تجاهلت الروابط الاقتصادية التي كانت تربط السلطنة بمقاطعات الداخل ففي عهد السيد برغش جهد التجار العرب للامتداد إلى الداخل واشتهر من هؤلاء التجار حميد الدين المرجبي أو تيبوتيب وللأسف أننا لا نملك مصادر عربية تتحدث عن هذا الرجل إلا ماأورده جورجي زيدان ﴿ في كتابه عن أشهر مشاهير الشرق إذ أفرد له ترجمة في الجزء الأول من كتابه وتعرض فيها للجهود التي بذلها المرجبي في السيطرة على الكنغر وعلاقاته بكل من الانجلير والبلجيك .

وقد ذكر جورجي زيدان أنه نقل هذه الترجمة منالشيخ ناصر بن سليمان اللمكي وأورد فيها انتماء المرجبي إلى قبيلة المراجبة وهذه القبيلة لعبت دوراً كبيراً في تأكيد النفوذ العربي على ساحل شرق إفريقيه واستعان بها الأئمة اليعاربة في القضاء على نفوذ البرتغاليين في القرن السابع عشر والثامن عشر وقد وصلت هذه القبيلة إلى زنجبار واستقرت بها منذ عهد السيد سعيد بن سلطان واتخذت مركزها جنوب مدينة دار السلام وقد ولد المرجى في زمن السيد سعيد في عام ١٧٤٨ه ولكن نشاطه اتضح في عهد ماجد بن سعيد وآخيه برغش بنسعيد وقد استعان بهكل من ماجد وبرغش في تأكيد نفوذهما في داخل إفريقية وكانت كل من أوجيجي وتابوره والكونغو من أهم مناطق نشاطه في التجارة حينا وفي السيطرة حينا آخر ويستدل من ترجمة المرجبي على أنه كانت له صلة مستمرة بسلاطنة زنجبار الذين كانوا لايوالون عن تقديم الأسلحة إليه وقد أورد المترجم رسالة بعث بها برغش بن سعيد إلى حميد بن محمد المرجبي يهنئه فيها على انتصاره في تابوره وأوجيجي وقد استعان به كل من البلجيك والانجليز – لتهدئة ثائرة العرب ضد البلجيك في الكونغو خاصة وأن البلجيك وجدوا مقاومة شديدة من التجار العرب في المنطقة وقد استعان البلجيك بالزنوج لطرد العرب نتيجة للعداء الذي عمدوا إلى تقويته بين الزنوج وبين تجار العرب من تجار الرقيق واستطاع القنصل الانجليزى في زنجبار التأثير على المرجبي بالوعود حتى تم الاتفاق بين عرب الكونغو والبلجيك(١)

ولكن ماكاد يتم الاتفاق ويتمكن البلجيك من الاستقرار حتى نكلوا بالعرب وقضوا على دولتهم فى الكونغو وإفريقية الوسطى.

ويستدل من ترجمة المرجبي على النفوذ التجارى الذى كانت تتمتع به سلطنة زنجبار في داخل إفريقيا خاصة وأن سلطنة زنجبار كانت تعتمد منذ قيامها على الدعامة الاقتصادية وعلى حركة مرور القوافل من الساحل إلى

<sup>(</sup>۱) جورجی زیدان ـ تراجم مشاهیر الشرق ج ۱ ص ۱٦۸ ـ ۱۷۳

الداخل حيث كانت تحصل على موارد كبيرة من العاج والرقيق ، وإلى جانب ترجمة جورجى زيدان لحميدالدين المرجبي كتب عنه الأستاذالشاطر بوصيلى مقالة صغيرة في مجلة نهضة إفريقيا والواقع أننا لانزال في حاجة إلى دراسات أخرى عن النفوذ العربي في الكنغو وفي أواسط إفريقيا وفي منطقة البحيرات الاستوائيه ، وقد تفيدنا في ذلك الصدد كتابات الرحالة الأوربيين والمبشرين من رواد حركة التبشير والكشف الجغرافي في إفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خاصة وأن هؤلاء استفادوا من المراكز التجارية التي كان ينشئها التجار العرب على طول طرق القوافل والتي كانت بمثابة مراكز حضارية ساهمت إلى حد كبير في إلقاء الضوء على مجاهل القارة الأفريقية .

وقد امتدت سلطنة زنجبار في الوقت الذي حدث فيه التوسع المصرى في عهد الخديوى إسماعيل في إفريقيا حينما امتد النفوذ المصرى إلى بلاد السودان والبحر الأحمر ثم تدفق هذا النفوذ إلى ساحل الصومال . وتعتبر الإمبراطورية المصرية في إفريقية في عهد الحديوى إسماعيل وسلطنة رنجبار في عهد خلفاء السيد سعيد، ماجد وبرغش، أقوى الدول الأفريقية العربية التي كان من المنتظر أن يتكون من انحادهما قوة يمكن أن تواجه النفوذ الاستعمارى الذي بدأت تتعرض له إفريقيا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي الواقع أننا نجد بعض المصادر العربية التي تحدثنا عن اتجاهات لتعاون هاتين الدولتين ، ثم نجد مصادر أخرى تحدثنا عن التوتر الذي حدث بينهما بفعل السياسة البريطانية التي حرصت على أن توقع بين هاتين القوتين حتى بغعل السياسة البريطانية التي حرصت على أن توقع بين هاتين القوتين حتى صغيرة تسهل عليها عملية الابتلاع هذه .

ومن أهم المصادر التي أشارت إلى العلاقات بين مصر وسلطنة زنجبار كتاب اسماعيل سرهنك المعروف باسم حقائق الأخبار عن دول البحار والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء يهمنا الجزء الثاني الذي يتعرض فيه لتاريخ مصر أما الجزئين الأول والثالث فهما يخرجان عن موضوع هذه الدراسة لأن الأول

يتناول تاريخ الدول الإسلامية البحرية والثالث يتناول بعض جوانب من تاريخ أوربا ، ويوجد في الكتاب بعض صور الوثائق التي استطاع اسماعيل باشا سرهنك أن يحصل عليها بحكم مركزه وبحكم الوظائف التي تولاها في البحرية المصرية وبعض هذه الوثائق نادر لايوجد في مراجع أخرى . ومن هذه الوثائق صورة خطاب كتبه السلطان ماجد بن سعيد سلطان زنجبار إلى الحديو إسماعيل في شهر محرم سنة ١٢٨٧ وسلمه إلى قائد السفينتين المصريتين الابراهيمية وسمنود بمناسبة مرورهما بزنجبار في طريقهما من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح قبل افتتاح قناة السويس . وكانت هذه السفن قد أوصى الحديو اسماعيل بشرائها من أوربا ، وأمر بنقلهما إلى مصر وسافرت السفينة الأولى الإبراهيمية في عام ١٢٨١ ه تحت قيادة مصطفى بك العربي وقد عرج في طريقه على زنجبار بيث أكرم سلطانها وفادته هو وجميع من كان بالسفينة المذكورة من المصريين وأهدى قبطان السفينة سيفاً مرصعاً وأشياء أخرى ، وأرسل معه رسالة ودية أخرى ، فالسائه وكتب له الحديو يشكره على ذلك برسالة ودية أخرى .

أما الوثيقة الثانية التى ذكرها سرهنك فتتضمن مشروع معاهدة بين مصر وزنجبار ، ويذكر بصدد ذلك أن الحملات العسكرية كانت منذ عام ١٨٧٥ تسافر إثر بعضها إلى قلب القارة الأفريقية لبث النفوذ المصرى بين قبائلها وسكانها وكانت تلك القبائل تقابلهم بالحفاوة والخضوع وفي عام ١٨٧٧ وصلت إحدى هذه الحملات المصرية العسكرية عن طريق أوغندا إلى زنجبار . وهناك استقبلت بترحاب بالغ وأظهر لها السكان ميلهم إلى الحكومة المصرية وقابل قائدها ملك زنجبار الذي أكرم مثواه وأظهر له شديد رغبته في مصادقة الحكومة المصرية وأنه يريد الاستظلال بالعلم العثساني المصرى على شرط أن يكون صاحب امتياز يضمن له حقوقه وحقوق أسرته ورعاياه

<sup>(</sup>۱) اسماعيـل سرهنك \_ حقائق الأخبـار عن دول البحار ج ٢ ، ص ٣١٨ \_ ٣١٩

وأخبره أنه يخطب باسم أمير المؤمنين وسلطان العثمانيين في كل بلاده ثم عقد مع القائد المصرى معاهدة كانت تتكون من مواد سته :

تنص المادة الأولى على أن تكون سلطنة زنجبار تحت الحماية الإسلامية العثمانية المصرية ويكون الملك محصوراً بالتوارث بين ذرية السلطان الحالى أو بين أعضاء أسرته ، بمعى أن يكون امتياز السلطان في سلطنته شبيها بامتياز الخديو إسماعيل باشا وأسرته في مصر .

وتنص المادة الثانية على أن ترسل الحكومة المصرية موظفين من قبلها ليقوموا بتأليف هيئة الحكومة في زنجبار وبتنظيم المالية والجند طبقاً للأنظمة المتبعة في الحكومة المصرية . ولا يجوز تعيين مصرى لأية وظيفة كانت إذا وجد وطنى يقدر على القيام بها .

وتنص المادة الثالثة على أن ترسل الحكومة المصرية مندوبين من أصدقائها ورجالها الحبيرين ليؤيدوا كل النظامات التى تسن في مملكة زنجبار بشأن إنشاء نظارات مالية وداخلية وحربية ونظارة معارف ونظارة أشغال يكون التلاميذ المتخرجون في مدارس السلطنة مقدمين على غيرهم في الترشيح للوظائف ولا يجوز لمصر أن تطلب عساكر من زنجبار إلا إذا حدثت حرب دينيه بين أمير المؤمنين وعدو آخر فيطلب هو نفسه حينئذ جنوداً من زنجبار عمائق مملكة زنجبار وصلات شئونها كلها مع الدول الأجنبية يكون عقدها وحلها على يد نظارة الحارجية المصرية.

وتنص المادة الرابعة على أنه لايجوز للحكومة المصرية في سلطنة زنجبار أن تعين أحداً من الأجانب الغير مسلمين إلا إذا كانوا من رعاياها فلا بأس حينئذ من منحهم وظائف .

أما المادة الخامسة فقد نصت على أن جميع الأموال التي تجبى من مملكة زنجبار تنفق في شئونها وما بقى بعد ذلك يؤخذ إلى الخزانة المصرية وتكون مصر ملزمة بصرف كل أزمة مالية أو عسكرية تصيب سلطنة زنجبار . أما المادة السادسة وهى المادة الأخيرة من مشروع هذه المعاهدة فقد نصت على أن تكون هذه المعاهدة سارية المفعول بعد اطلاع خديو مصر عليها وإصدار أمر بقبولها .

ولكن سرهنك يذكر أن غوردون ، وكان حينئذ حاكماً على مديرية خط الاستواء ، عرقل هذه المساعى فكتب إلى السلطان برغش يحذره من وقوع سلطنته تحت الحماية المصرية وفي نفس الوقت أوفد إلى الحديو إسماعيل بأن سلطان زنجبار يسىء معاملة التجار المصريين(١) .

والواقع أن اسماعيل سرهنك هو الذى انفرد بتفصيل ذلك الموضوع إذ لم نعثر على مشروع هذه المعاهدة في وثائق عابدين أو في المصادر الأخرى التى تعرضت للعلاقات بين مصر وزنجبار .

أما وثائق عابدين فهى تعرض للعلاقات الودية بين مصر وزنجبار ثم تعرض أيضاً لتوتر العلاقات بينهما ففى محافظ السودان ١٢٩٢ه (١٨٧٥م) توجد بعض الوثائق التى تتناول مرور السيد برغش بن سعيد بقناة السويس عند زيارته للملكة فيكتوريا بلندن (٢) ، ثم عن زيارته لمصر عند عودته من لندن وعن الهدايا التى أرسلت من مصر والتى كانت تتضمن بعض الأسلحة والكتب إلى زنجبار بمناسبة هذه الزيارة (٢) ، وعن حضوره احتفال مهرجان جبر النيل مع الحديوى إسماعيل في عام ١٨٧٥).

ولكننا نجد في وثائق أخرى بوادر عن الصدامات التي وقعت بين سياسة إسماعيل في الصومال وبين سلطات زنجبار التي كانت تسيطر على الجزء الجنوبي،

<sup>(</sup>١) سرهنك \_ حقائق الأخبار عن دول البحار ج ٢ ص ٣١٩

<sup>(</sup>۲) وثائق عابدين \_ صورة التلفراف رقم ١٥٦ بتاريخ ١٨ ربيع ثانى ١٢٩٢ من محافظ السويس الى المعية السنية .

انظر أيضاً تلفراف رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٠ ربيع ثاني ١٢٩٢ من محافظ بورسعيد الى مهردار الحديوى .

<sup>(</sup>۳) انظر محافظ السودان ۱۲۹۲ دفتر رقم ۳۲ صورة التلفراف العربى رقم ۹۵ ، ۹۹ ، ۱۰۹ بتاریخ ۸/٦/۵ رجب ۱۲۹۲ من محافظ مصر الى مهردار خدیوى .

<sup>(</sup>۱) وثائق عابدین دفتر رقم ۳۲ صورة التلفراف العربی رقم ۱.۹ من محافظ مصر الی سعادة مهردار الخدیوی .

من ساحل الصومال ، وذلك بعد أن حاول إسماعيل تنفيذ المشروع الحاص بضم البلاد الواقعة جنوب غندكرو وذلك بواسطة الطريق الموصل من منبسة إلى أوغندة . وكان هذا المشروع قد عرضه الضابط الأمريكي «شاى لونج» على الحديو في بداية الأمر وعرضه الحديو إسماعيل بدوره على غوردون باشا حاكم مديرية خط الاستواء . ويلاحظ أن هذه المراسلات الحاصة بفتح هذا الطريق كانت تتم بتكتم شديد ، ويفهم من الوثائق أن الانجليز كانوا يعملون على عرقلة المشروع المصرى وذلك بتأكيد حقوق سلطان زنجبار على الساحل

وقد ظهر ذلك على وجه الحصوص في عام ١٨٧٥ بعد نجاح مصر في الاستيلاء على هرر وبدأت تعمل على الاستيلاء على ساحل الصومال جنوب المحيط الهندى والذى كان يتبع سلطنة زنجبار لتحقيق مشروع عاجل يتصل اتصالاً كلياً بالمشروع العام الحاص بتوسع مصر في إفريقية ، ويقتضى هذا المشروع امتلاك مصر لمنفذ على ساحل إفريقيا الشرقي في موازاة خط الاستواء لإنشاء مواصلات مع المديريات الاستوائية التى كان قد تم فتحها تكون أسهل وأقصر من مواصلات النيل ، ومن العجيب أن هذا المشروع الضخم ستعمل إنجلترا على إحباطه، ولكنها ستعاود تنفيذه بنفسها فيما بعد حينما عملت إبان الحرب العالمية الأولى على إنشاء سكة حديد كمبالا — منبسة .

والواقع أن تفكير الحديو في هذا المشروع يرجع إلى عام ١٨٧١ وكانت آخر محاولة لتنفيذه في عام ١٨٧٦ وقد مرت جميع محاولات تنفيذ المشروع بتكتم بالغ ، كما حرص الحديو إسماعيل أن يبعث إلى قواد حملاته بأن لايسيئوا إلى القبائل الإفريقبة ولا يسيئوا في نفس الوقت لتجار العاج والرقيق وتتضح هذه السياسة في رسالة بعث بها اسماعيل إلى الكولونيل بيوردى Burdy يطلب منه أن يتبع سياسة معتدلة إزاء القبائل الأفريقية يقول فيها « يجب أن تفهم أن مهمتنا لايربطها بمهمة تجار العاج والرقيق أى غرض مشترك والتجار يجب أن يفهموا أنك لاتذهب للإضرار بمصالحهم » ، غير أن هذه المحاولة لم يقدر لها النجاح ومن ناحية أخرى أن التوسع المصرى في منطقة البحيرات الاستوائية لم يكن قد استتب بطريقة تسمح أن يتم هذا الاتصال بين الساحل والداخل.

ولكن في عام ١٨٧٤ بدأت الممتلكات المصرية تتسع في جنوب السودان وأعلن الحديو رسمياً بأن البسلاد التي حول غندكرو دخلت في حوزة الحديوية المصرية وسميت غندكرو باسم الاسماعيلية وعين الكولونيل غردون حاكماً لمديرية خط الاستواء في نفس ذلك العام ليتم ما كان قد شرع فيه السير صمويل بيكر من مد نفوذ مصر إلى بحيرة فيكتوريا نيانوا . وفي عام ١٨٧٥ عزم الحديوى إسماعيل على إرسال تجريدة مصرية إلى بلاد الصومال الجنوبية لإدخال البلد الواقعة على تهر جوبا المذكور في قبضة مصر حتى يتيسر له إيصال أملاكها في شرق إفريقية يما لها من ممتلكات في جهات خط الاستواء فجهز لذلك تجريدة عسكرية بقيادة ماكيلوب باشا رئيس مصلحة المنارات بدلاً من القائد الأمريكي بيور دى ويبدو أنه كان يهدف من ذلك استمالة الانجليز إليه وإن كان ذلك لم يمنع الحديو من مراقبة ماكيلوب بواسطة استمالة الانجليز إليه وإن كان ذلك لم يمنع الحديو من مراقبة ماكيلوب بواسطة بعض القواد والمهندسين المصريين (۱) .

وقد أقلعت هذه الحملة من مياء السويس في ١٧ قبراير سنة ١٨٧٥ ولما وصلت إلى رأس حفون نزل ماكيلوب واستدعى جميع رؤساء القبائل ودعاهم للانتماء إلى الحكومة المصرية فأجابوه إلى ذلك طائعين فخلع عليهم وركز العلم العثماني المصرى هناك ثم بارح ذلك المكان ولم يبق به حامية ومازال يتقدم ويركز الأعلام المصرية العثمانية حتى وصل بلدة براوة شرقي تهر الحب وكانت تابعة لحكومة زنجار فأرست البواخر المصرية هناك ثم نزلت نصف القوة المصرية إلى البر ومعها مكيلوب باشا الذى طلب مشايخ من الفوائد لهم فأجابوا بالقبول لما رأوه من القوة المصرية التي هالتهم وأحده شم يكونوا شاهدوا ذلك قبلاً وجعل لهم محافظاً وحامية مركبة من يلوك من البيادة، ثم تقدم هذا القائد وجعل لهم محافظاً وحامية مركبة من يلوك من البيادة، ثم تقدم هذا القائد حتى وصل إلى فم نهر جوبا المذكور وأراد السير فيه إلا أن الأمواج صدته

<sup>(</sup>۱) محمد صبرى \_ تاريخ الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ص ۲۹ \_ ۲۱ القاهرة ۱۹۶۸

وغرقت بعض المراكب والعساكر ولما أخذ ما يلزمه من مياه الشرب عادد الى قسمايو التى سميت في الحريطة التى وضعها ضباط أركان حرب الجيش المصرى باسم بور اسماعيل التى اندهش أهلها لما رأوا هذه التجريدة وأقبلوا فى زوارقهم سائلين من أين أتت وما المقصود من حضورها فأخبرهم القائد بأن القصد اكتشاف نهر الجب وأنه لاخوف عليهم ويعد ثلاثة أيام نزلت العساكر إلى البر وسارت نحو النهر وأخذ الكولونيل لونج بالاكتشاف في النهر على ذورق بخارى على مسافة ١٥٠ ميل ورسم أحد ضباط الحملة خريطة وصف فيها مجرى هذا النهر

وقد ذكر شاى لونج أنه كان ينتظر اتصال غردون يه في هذا الشأن للوصول إلى المناطق الداخلية ولكنه لم يتلق أى رسالة منه ويعتقد أن ذلك كان نتيجة لوصول تعليمات من الحكومة الإنجليرية إلى غردون توجب عليه عدم التعاون مع الحملة المصرية(١)

وتسجل لنا وثائق عابدين (٢) صحة ما ذهب إليه لونج في اعتقاده ففي برقية سرية في ٩ محرم ١٢٩٢ من الحديو اسماعيل إلى الكولونيل شاى لونج رداً على برقيته يقول فيها «بخصوص اتخاذ الطريق الموصل من منبسة إلى على إقامة العساكر بقرب الملك متيزة لأجل الحصول على البلاد الكائنة بجنوب كندكرو حيث أن هذه المسألة يقتضى الوقوف عن أفكار ومعلومات غردون باشا فيها ، فيقتضى مذاكرتكم والوقوف على حقيقة آراءه ومعلوماته في ذلك مع أخذ التقارير والتعليمات التى تختص بهذه المسألة منه بحيث تكون مستوفية ، وتكون هذه المسألة سرية بينكم وبينه دون أن يشعر بها أحد (٢)

كما بعث الخديو إلى غردون يطلب منه التعاون معه وإمداده بمعلومات عن المنطقة ولكن من المؤكد أن غردون أهمل الإتصال بلونج وبعث إلى الخديو

<sup>(</sup>۱) اسماعيل مرهنك ـ حقائق الأخبار عن دول البحار ج ٢ (٣) ذكر شاى لونج أن الفرض لم يكن مجرد كشف وأنما محاولة الوصول الى منطقة البحيرات الاستوائية وكانت الحملة تنتظر اتصال غردون بها بهذا الشأن ولكنها لم تتلق أى اتصال من الخديو ويبدو أن ذلك كان نتيجة لوصول تعليمات من الحكومة الانجليزية الى غردون توجب عليه عدم التعاون مع الحملة . وفي الواقع أننا نجد في وثائق عابدين ما يؤيد هذا الاعتقاد .

«أنه من المستحسن أن تترك الفكرة بافتتاح السكة إلى البحر المالح مؤقتاً لأنه باطلاعنا على الفزيتات وجدنا أن الإنجلير أخذوا ممباز لأجل إعطائها إلى سلطان رنجبار ، وما دام أخذوها فلا يكن لنا فيها مدخل ، ويقترح على الحديو أن يعدل عن هذا المشروع ويستعيض عنه بمشروع آخر وهو المشروع الذي يوصل هذه المنطقة بطريق النيل وأن فتوح السكة لحد البرك أمرمهم جداً «(۱).

وبينما كانت القوات المصرية تنتظر اتصالات غردون بها بلا جلوى مِدأت هذه القوات تتعرض لضغط الإنجلير عليها ، وتسجل وثائق القاهرة أن الإنجلير تدخلوا في هذه المناطق باسم سلطان زنجبار على الرغم مما حاولته الحملة المصرية أن تتحاشى بقدر الإمكان الإحتكاك بينها وبين للناطق التي تظهر فيها السيادة واضحة بالنسية لسلطنة زنجبار عليها ، ولكن رؤساء القبائل كانوا يخشون على مراكزهم يطبيعة الحال من الحملة المصرية على الرغم من ترحيبهم بها في بداية الأمر ، فبعثوا إلى السلطان برغش سلطان زنجبار بأن الحكومة المصرية تريد الإستيلاء على بلادهم كما أن قبائل براوه حاصرت محافظ براوة المصرى هو ومن معه من الجنود . وتكشف بعض الوثائق أن قائد الحملة بعثيشرى فحماً لوقود السفن من زنجبار، وهذا يثبت أَن المناطق التي استولت عليها مصر في ساحل الصومال الجنوبي كانت تبعيتها لسلطان زنجيار تكاد تكون غير واضحة تمامآ ومع ذلك فقد طلب سلطان زنجبار من قائد السفينة التي ذهبت لشراء الوقود ، بعد أن أجابه إلى طلبه ، ضرورة مغادرة هذه المناطق قيل أن يتفاقم الأمر، ورد قائد السفينة بأن القوات المصرية لا تفكر في احتلال هذه المناطق وإنما قدمت لاكتشاف تلك الجهات ولكن السلطان ألح عليه بضرورة الإنسحاب وإلا فينه سيعلم إنجلترا بما حدث لأنه هو وبلاده تحت حمايتها ، وبطبيعة الحال أن انجلترا لم تكن تنتظر أن يطلعها سلطان زنجبار على التحركات المصرية إذ أسرع القنصل البريطاني في زنجبار اللكتور جون كيرك Kirk بإرسال مدفعية إنجليزية إلى براوة

<sup>(</sup>۱) محافظ السودان ۱۲۹۲ ، صورة التلفراف العربي - الشفرة رقم ۲۲% ص ۳۹ من مأمور جهات خط الاستواء الى خيرى باشا في ۷ ربيع ثان ۱۲۹۲هـ.

للوقوف على حقيقة الأمر وبالفعل تقابل القائد الإتجليرى مع ماكيلوب باشة قائد الحملة المصرية الذي كان قد تمكن من فك حصار القوات المصرية في براوة وأعاد الأمن للمدينة .

وتنتهى حوادث حملة الهصومال الجنوبي في عام ١٨٧٦ بتوقيع الإتفاقية المصرية الإنجليرية الحاصة بتجارة الرقيق في عام ١٨٧٧ ويمكن القول أن الحديو اسماعيل آثر عدم التصادم مع الإنجلير ومن ناحية أخرى يفهم من المتقرير الذى أعده فدريجو باشا مفتش عموم وابورات البوستة الحديوية الذى كان قد أوفده الحديو للتفتيش على النقط التى احتلتها هذه الحملة بأن المواصلات بين النقط العسكرية صعبة ولذلك طلب الحديو من ماكيلوب باشا الإنسحاب خاصة وأن مصر كانت مقبلة على حرب ضد الحيشة وأن بريطانيا لم تكن ترحب بوصول مصر إلى هذه المناطق.

وقد يكون من المناسب أن نعرض هنا لتقرير عن حوادث مأمورية سواحل إفريقية الشرقية وهذا التقرير مقدم من عبد الرازق بك رئيس أركان حرب المأمورية وناظر المدرسة الحربية وهو مؤرخ في ٨ ذى القعدة ١٢٩٢ لموافق ٦ ديسمبر ١٨٧٥ ، ويحتوى هذا التقرير على ثلاث وقائع هامة مرتبطة بعضها ببعض وهي توضح التطورات التي مرت بها حملة الصومال الجنوبي المصرية ، الأولى : أن ماكيلوب باشا وفريدريجو باشا والكولونيل ورد بك قاموا على رأس قوة لاستكشاف جهة لامو وفورموزا في طريق منبسة وأن أحد أمراء جزر القومور أخبر بوجود معدن فحم حجرى ونحاس غربي منبسة وأن أهالى تلك الجهة يودون التتبع للحكومة المصرية .

والثانية: أن الأمير محمد نجل السلطان عبد الله سلطان جزيرة خزوان ومعه كتاب من سلطان جزيرة القومور الكبرى أبدوا رغبتهم في التتبع للحكومة المصرية وكذا جزيرة مهلة وبندر منياص ، وأنهم وصلوا قسمايو بقصد التوجه إلى المحروسة في ظل الحكومة الحديوية وهذه الجزائر المختلفة تسمى جزائر القومور وهي واقعة في الشمال الغربي من جزيرة مدغشقر.

أما الواقعة الثالثة فهى وصول كتاب من قومندان براوة يقول فيه « إنه بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٨٧٥ وصلت سفينة حربية إنجليرية بالقرب من براوة وأن قومندان السفينة بصحبة أحد قناصل الإنجاير وترجمان بعض الجنود الإنجلير أرادوا النرول إلى البر ولكن اليوزباشي قومندان براوة أفهمهم أنه لا يستطيع الإذن لهم يإنزال جنود مسلحين على أرض تحتلها القوات المصرية ، وأنه بتاريخ أول ديسمبر سلم أحد ضباط السفينة خطاباً إلى اليوزباشي يبلغه فيه أنه لم يمنع قط من قبل من إنزال جنود مسلحين في هذه المناطق فرد اليوزباشي أن هذه البلاد أصبحت تابعة لمصر وعندئذ غادرت السفينة براوة قاصدة زنجبار ، وجاء في الحتام أن هذه السفينة كانت مكلفة بقمع تجارة الرقيق على سواحل إفريقية الشرقية ».

والواقع أن بريطانيا استغلت حركة مكافحة تجارة الرقيق للسيطرة على المواني التابعة لمصر وزنجبار في سواحل إفريقية الشرقية والمهم أن وصول القوات المصرية إلى ساحل الصومال الجنوبي كان محاولة من جانب مصر للتسبق إنجلترا في السيطرة على هذه المناطق التي لم تكن تتبع سلطنة زنجبار سوى تبعية إسمية واهية ، ومع ذلك فقد أوعزت إنجلترا للسيد برغش بن سعيد أن يحتج على احتلال مصر لهذه المناطق وبادرت من جانبها إلى تأييده وبالفعل تجحت في حمل الحديو اسماعيل على التراجع عن حملة جنوب الصومال ، واضطرت مصر أن تنسحب من هذه المناطق دون أن تنفذ مشروعها الحيوى واضطرت مصر أن تنسحب من هذه المناطق دون أن تنفذ مشروعها الحيوى الذي كان يقضى بإيصال سواحل إفريقية الشرقي بمنطقة البحيرات الأستوائية وتدعيم النفوذ المصرى في السواحل الجنوبية للصومال . وإذا كانت اتفاقية الرقيق التي عقدتها إنجلترا مع مصر في عام ١٨٧٧ قد نصت على اعتراف المجلوبية على بلاد الصومال حتى رأس حفون إلا أنها اشترطت على تعهد الحديو بعدم التنازل لأية دولة أجنبية عن أية قطعة من المشرطت على تعهد الحديو بعدم التنازل لأية دولة أجنبية عن أية قطعة من على سواحل البلاد ، وتخويل الحكومة الإنجليزية حق تعين قناصلها في المواني الواقعة على سواحل البلاد المذكورة .

وتوجد لدينا بالإضافة إلى ما سجلته وثائق عابدين بعض المصادر العربية التي تعرضت لحملة الصومال الجنوبي فبالإضافة إلى كتاب إسماعيل باشا سرهنك أشار إلى حوادث تلك الحملة وتفاصيل الصدامات التي وقعت

بين الحديو اسماعيل وسلطان زنجبار المؤيد من جانب الإنجلير الدكتور محمد صبرى في كتابيه الإمبراطورية المصرية في القرن التاسع عشر ، ومصر في إفريقية الشرقية ، وقد اهتم في الكتاب الأخير بالدور الحضارى والعمراني الذى قامت به مصر مستنداً في ذلك إلى الوثائق المصرية ومشيراً بصفة خاصة الى تقرير بعث به رضوان باشا إلى مهردار الحديو بتاريخ ١٨ شوال ١٢٩٢ الموافق ١٧ نوفمبر ١٨٥٠ يقرر فيه بعض الأعمال التي قامت بها البعثة المصرية في منطقة نهر الجب ومن ذلك إنشاء بستان مساحته مائة فدان كما ذكر في التقرير أن الأشجار كثيرة على ضفاف نهو الجب وأن خشبها يشبه الحشب الذى يود من تركيا وطلب إرسال حطابين ونجارين وبنائين لتشييد بيوت من الحجر .. كما أشار إلى وثيقة أخرى بعث بها ماكيلوب باشا في ١٤ ذى القعدة ١٢٩٢ من الموافق ١٢ ديسمبر ١٨٥٠ يقول فيها إن عبد الوازق بك يطلب ٣١٢ رجلاً من جميع الحوف والمهن من أطباء ومهندسين ونجارين وزراع وخبازين وطلب أشياء أخرى كثيرة لترقية المدائن وكان عبد الوازق بك قد قام باكتشاف منطقة نهر الحب ، وإن كانت انجلترا لم تمهله لإنفاذ وإتمام مشروعاته كما لم تمهل الحملة المصرية لتنشر الحضارة في هذه الربوع المتعطشة إليها ().

وهناك أيضاً مجموعة من الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحو الأحمر ( ١٨٦٣ – ١٨٧٩ ) التي قام مجمعها وتحقيقها الدكتور شوقي الجمل ويها مجموعة من الوثائق المختارة عن حملة الصومال الجنوبي وتتبع التطورات التي مرت بها البعثة المصرية منذ صدور الأمر بتشكيلها إلى انسحابها ، وتسجيل الإتصالات والمراسلات بين الحملة والحديو في مصر ، ويتضح من هذه الوثائق التقدم الذي أحرزته الحملة المصرية في سواحل الصومال وعن ضم المصريين لقسمايو ، وعن خضوع مشايخ براوة الذين كانوا يتبعون قبل ذلك سلطان زنجبار للحكومة المصرية الاطمئنانهم إلى الأمن الذي أشاعته الإدارة المصرية في المناطق التي كانت قد استحوزت عليها الذي

<sup>(</sup>۱) محمد صبري ـ مصر في افريقية الشرقية ص ٥٧ ـ ٨٥

تَم تسجيل لاعتراض سلطان زنجبار مدفوعاً إلى ذلك من قبل القنصل الإنجليرى جون كيرك ضد هذه الحملة ، وأخيراً انسحاب البعثة يكامل هيئتها من براوة وقسمايو وغيرها من جهات الصومال الجنوبي (١١) .

والواقع أن العلاقة بين الحديوية المصرية وسلطنة زنجبار في مختلف جوانبها تحتاج إلى مزيد من الإيضاحات والدراسة التحليلية التفصيلية خاصة وأن الدور الذي قامت به الدولتان كان متشابها في نشر الحضارة في أواسط القارة الإفريقية كما كان المصير الذي آلت إليه ممتلكات هاتين الدولتين متشابها في وقوعهما فريسة للأطماع الأوربية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر.

ويسجل عام ١٨٩٠ و ١٨٩٠ تقسيم سلطة زنجبار بين القوى الإستعمارية الطامعة في ممثلكاتها وهي إنجلترا وألمانيا وإيطاليا ، وتنقطع المصادر العربية التي تعالج تاريخ شرق إفريقية التي خضعت بشكل أقوى للمؤثرات الإستعمارية العنيفة ، ومع ذلك فتوجد لدينا بعض المصادر العربية المتعلقة بهذه الفترة وإن كانت لا ترقي إلى مستوى المصادر التي تعرضنا لها فيما سبق . ومن هذه المصادر تسجيلاً لرحلة قام بها السلطان حمود بن محمد بن سعيد إلى مقاطعات الشرق الإفريقي في عام ١٨٩٨ (١٨٩٨) على .

وقد سجل هذه الرحلة الشيخ ناصر بن سلط بن عليم الرواحي ، وهو شاعر عماني معروف كان ملازماً للسلطان ، وضمن الرحلة ترجمة السلطان وإسم الكتاب « السيرة السنية المسماة باللوامع البرقية في رحلة مولانا السلطان حمود بن محمد سعيد بن سلطان » ومن المتوقع أن هاف مهذه الرحلة محاولة السلطان تأكيد سيطرته على مقاطعات الساحل الشرقي لأفريقيا ومن المعروف أن سلاطنة زنجبار قد دأبو على القيام برحلات لتفقد شئون ممتلكاتهم نتيجة المضغط الأوربي عليها ، بل إن السلطان برغش قام برحلة الى مسقط على أمل أن يعيد الصلة بينه وبين أبناء عمومته بعد أن وجد ممتلكاته

<sup>(</sup>۱) شوقى الجمل ، الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر النظر وثائق حملة الصومال الجنوبي ص ١٥٦ الى ١٦٦

<sup>(</sup>٢) أنظر ناصر بن سالم بن عديم الرواحي ، اللوامع البرقية طبع تدنجيار ١٣١٦/

في شرق إفريقيا تتقاسمها الدول الأوربية وإن كان بعد ذهابه إلى مسقط قد أدرك أن الأسرة هناك لم تكن أقل منه خضوعاً لبريطانيا . وحينماتنقل حمود بن سعيد إلى المقاطعات الساحلية في شرق إفريقيا وجد الإنجلير هم المسيطرين على الأمر فيها كما وجد القنصل البريطاني السير آرثر هاردنج هو الحاكم بأمره .

وقد سجل لنا أحد الرحالة المصريين ويدعى توفيق ميخائيل أوضاع سلطنة زنجبار في ظل السيطرة البريطانية في كتاب نشر في القاهرة سنة ١٩٠١ بعنوان حقائق الأخبار عن شرق إفريقيا وزنجبار وتعرض المؤلف في هذا الكتاب إلى وصف رحلته التي قام بها في عام ١٨٩٩ ووصف سكان زنجبار وغيرهم من سكان مقاطعات الشرق الإفريقي ولاحظ بصفة خاصة سيطرة الهنود Banians على المعاملات التجارية ، كما أورد في كتابه ترجمة للسيد حمود بن سعيد كما تعرض أيضاً لرحلة برغش بن سعيد إلى مصر بدعوة من الحديو إسماعيل بعد زيارته لبريطانيا . كما لاحظ أن السلطنة ترتبط بشعور الولاء الروحي للخليفة العثماني ، ومن المؤكد أن ذلك كان صدى لحركة الجامعة الإسلامية التي شملت أقطار العالم الإسلامي في هذه الفترة وإن كان ذلك لا يعني ارتباط سلطنة زنجبار سياسياً بالسلطنة العثمانية (١)

ويمكن أن نختتم هذه المصادر بمصدر هام كتبه الشيخ حميد الدين السالمي بعنوان تحفة الأعيان بسيرة آل عمان ويقع هذا الكتاب في مجلدين ، وعلى الرغم من أنه يركز على إقليم عمان شأنه شأن غيره من المصادر العمانية إلا أنه يعرض في ثنايا ذلك لصلة شرق إفريقيا بعمان خاصة ما قامت به الإمامة اليعروبية من محاولات موفقة لطرد البرتغاليين من الحليج العربي وشرق إفريقيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر . وفيما يبدو لنا أن السالمي على الرغم من أنه عاش في الفترة من أواخر القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين إلا أنه سجل تاريخ الإمامة الأباضية في عصورها المختلفة ، معتمداً في

<sup>(</sup>۱) توفيق ميخائيل - غرائب الأخبار عن شرق افريقيا وزنجبار ص ٩٩ - ١٠٠

ذلك على مادة أصلية وإن كنا لانعرف عما إذا كان مصدر هذه المادة لايزال موجوداً حى الآن . كما يلاحظ انجاه السلمى ، باعتباره أشد المتحمسين لبعث الإمامة الأباضية في السنوات الأولى من القرن العشرين ، إلى تمجيد الإمامة الأباضية مقارناً بين ما كانت عليه الإمامة من تفوق في القرن السابع عشر ،حين تصدت للبرتغاليين في الحليج العربي وسواحل الهند وشرق إفريقيا ، وما صار إليه الحكم من تفكك وانقسام في عهد آل أبي سعيد . وقد تعرض السالمى في المجلد الأول للتدخل العماني في شرق إفريقيا في عهد الإمام سلطان بن سيف البعربي ، كما تعرض في المجلد الثاني لدولة البوسعيد إلى السنوات بن سيف البعربي ، كما تعرض في المجلد الثاني لدولة البوسعيد إلى السنوات السابقة لحياته (۱) . وقد قام بتحقيق كتاب السالمى ونشره الشيخ طفيش الجزائرى وهو أحد أباضى الجزائر (۱) .

هذا هو ما أمكننا الوصول إليه من المصادر المحلية والعامة التي تحدثت عن المنطقة التي تعرضنا لها في نطاق هذه اللراسة . والأمر الذي نؤكد عليه أنه لاتزال توجد الكثير من المخطوطات العربية والسواحلية في أيدي سكان المنطقة ، والواقع أننا أشد ما نكون احتياجاً لدراسة هذه المصادر واستخلاص المادة التاريخية منها لما قد تعطيه لنا من بعض الجوانب الهامة الحاصة بتاريخ المنطقة، وإذا كان من الممكن الاعتماد على المصادر الأوربية بعد العصر البرتغالي فين الفترة التي سبقت العصر البرتغالي لاتزال بحاجة إلى مادة تاريخية أكثر من المادة التي بين أيدينا الآن فقد لاحظنا أن المصادر العامة أو بالأحرى المتبقى لنا منها ليست موفية بالحاجة ، والمصادر المحلية العربية المعروفة لدينا ليست كافية ولا تعرض لنا التطور التاريخي لإمارات ساحل شرق إفريقيا في العصر الإسلامي باستثناء ما لدينا عن تاريخ كلوة السابق الإشارة إليه، ولذلك فإن الاعتماد ينصب أساساً على الروايات تاريخ كلوة السابق الإشارة إليه، ولذلك فإن الاعتماد ينصب أساساً على الروايات السواحلية ، وقد يكون من حسن الحظ أن هذه الروايات متوافرة وإن كانت السواحلية ، وقد يكون من حسن الحظ أن هذه الروايات متوافرة وإن كانت لاتزال تحتاج إلى مزيد من الدراسة وإزالة ما علق بها من خيال ، وينبغي أن

<sup>(</sup>۱) مات السالمي في عام ۱۹۱۳ قبل بعث الامامة الأباضية في ذلك العام بقليل .

<sup>(</sup>٢) تحفة الأعيان بسيرة آل عمان - للإمام حميد الدين السسالمي في مجلدين .

ننوه بالجهود التي بذلها كل من Stigand و Prins و Hichens في دراسة هذه الروايات وإحرازهم نجاحاً كبيراً في العثور على سجلات لكل من تاريخ لامو وبات استخلصوا منها مادة تاريخية ذات أهمية كبيرة في تطور الإمارات الإسلامية في شرق إفريقيا<sup>(1)</sup> خاصة تاريخ الأسرة النبهانية في جزيرة بات وخبر لامو لشيبو فرج بن حمد الباقرى ، وهي مخطوطة سواحلية حققها هتشنر وأشار إليها في كتابه الإسلام في شرق إفريقيا<sup>(7)</sup>.

وليس من شك في أن تاريخ العرب في شرق إفريقيا من الصفحات المجيدة في التاريخ الأفريقي أو التاريخ العربي في إفريقيا وأرجو أن تتاح الظروف للدارسين لاقتفاء آثار العرب في إفريقية قبل أن تضبع المدونات العربية ، أو يقتصر الدارسون على المصادر الأوربية وحدها ، فإن هذه المصادر كتبت بطبيعة الحال بالنظرة الأوربية وكان صعباً عليها أن ترى حسنة من حسنات العرب . ولذلك فقد يكون من واجبي هنا أن أدعو جامعاتنا والمهتمين بدراسة تاريخ أفريقيا بصفة خاصة إلى ضرورة الاهتمام بالمصادر العربية والاتصال بالمراكز الثقافية ، ودور المخطوطات الأوربية ، والهيئات العلمية بشرق إفريقيا للتعاون في نشر التراث العربي الأفريقي .

Prins, The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and : (1)
the East African Coast (Arab — Shiraz and Swahili ) London 1961 See also A.
Warner, A Swahili History of Pate, Stigand, in the Land of Zinj London 1913,
and Freeman grenville, The East African Coast selected documents from the first
to the earlier 19th century, London 1962.

# مصادر البحث

#### أولا \_ وثانق غير منشورة:

وثائق عابدين : محافظ السودان السنوات المشار اليها في العراسة .

#### تانيا \_ وثائق منشورة:

جيان : وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عن شرق افريقية \_

سجل المكاتبات السياسية في عهد السلطان برغش بن سعيد ١٨٧٩ شوقى الجمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر \_ القاهرة .

#### Ferrand — Gabriel

Docments Historiques et Textes Geographique Arabes, Persans et Turks Relatif a l'Extrene Orient de VIIIe au XVIIIe siecles, 2 Tomes Paris 1913

#### Greenville — Freeman

Select Documents on the East African Coast

#### Guillain

Document sur l'Historie Geographic et le Commerce de l'Afrique Orientale Paris 1956 Tome I, Expose Crítiques de diverses Notions acquises sur l'Afrique Orientale depuis les temps le Plus Jours Jusqu' à nos Jours

Tome II, III, Relation de Voyage d'Exploration a la Côte Orientale d'Afrique. Exécuté Pendant les années 1847, 1848

#### Zôe March,

East Africa Through Contemporary Records.

London 1961

#### ثالثا - المسادر العربية:

احمد بن ماجد وسليمان المهرى ،

راجع مؤلفات أحمد بن ماجد وسليمان المهرى عن النسخة الزنكوغرافية المنقولة عن المكتبة الأهلية بباريس والمحفوظة بدار الكتب المصرية .

أبو زيد السيرافي : رحلة التاجر سليمان ـ انظر : سلسلة التواريخ دار الطباعة السلطانية ـ باريس ١٨١١

ابن بطوطة: تحفة النظار في عجائب الأمصار - مجلدين - القاهرة ١٩٣٣ ابن الوردى: فريدة العجائب وفريدة الفرائب.

آدم متز: الحضارة الاسلامية (مترجم) - مجلدين أ القاهرة ، انور عبد الفليم: أحمد بن ماجد القاهرة ١٩٦٧

اسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار - ثلاثة أجزاء - القاهرة ١٩٢٣/١٨٩٨ من منافقة المنافقة المنا

توفيق ميخائيل : غرائب الأخسار عن شرق افريقية وزنجسار ــ القاهرة ١٩٠١

جورجى زيدان: تراجم مشاهير الشرق \_ مجلدين \_ القاهرة

جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا - القاهرة العرق المريقيا - القاهرة العربية المريقيا - القاهرة العربية المريقيا - القاهرة العربية العربية المريقيا - القاهرة العربية العربي

استقرار العرب في ساحل شرق افريقية \_ العدد العاشر \_ حوليات وكلية الأداب \_ جانفة عين شمس .

حسن احمد محمود: انتشار الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ــ القاهرة ١٩٥٧

حميد الدين السالى: تحفة الأعيان بسيرة آل عمان \_ مجلدين \_ القاهرة . ١٣٥٠

حوراني: الملاحة البحرية في المحيط الهندي .

دافیدسون: افریقیة تحت اضواء جدیدة (مترجم) - بیروت ۱۹۹۵ زکریا القزوینی: آثار البلاه وأخبار العباد - بیروت ۱۹۹۰

زين الدين: تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتفاليين: لشبونة ١٨٩٨

شومو فسكى ( فيودور ) ثلاث راهمانجات المجهولة \_ اصدار معهد الاستشراق السو فيتى \_ لينتجراد ١٩٥٧

عبد الله بن مصبح الصوافى : نقلا عن الشبيخ محيى الدين الزنجبارى - كتاب السلوة في اخبار كلوة - شرارثر سترونج ١٨٩٥

العقاد وجمال زكريا قاسم ـ زنجبار ـ القاهرة ١٩٦٠

كر أتشكو فسكى ( اغناطيوس بوليانو فتش ) \_ مع المخطوطات العربية .

الأدب الجفراني عند ألعرب \_ القسمين الأول والثاني \_ القاهرة ١٩٥٧

لوثروب ستودارد: ترجمة عجاج نويهض وتعليق شكيب أرسلان - حاضر العالم الاسلامي - مجلدين - القاهرة ١٣٤٣

محمد صبرى: تاريخ الامبراطورية المصرية السودانية في القرن التاسع عشر \_ القاهرة ١٩٤٨

\_ مصر في افريقية الشرقية \_ القاهرة ١٩٣٩

المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر \_ مجلدين \_ نشر دار الرجاء القاهرة .

ناصر بن سالم بن عديم الرواحى : السيرة السنية المسماة باللوامع البرقية في رحلة مولانا السلطان حمود بن محمد سعيد بن سلطان ـ زنجبار ١٣١٩

ياقوت الحموي : معجم البلدان \_ عدة مجلدات \_ القاهرة ١٩٠٦

رابعا - الصادر الأوربية:

Badger, Salil Bin Razik

History of the Imams and Seyyids of Oman

London 1871

Burton, Richard

Zanzībar city, Island and Coast

2 Vols

London 1886

Ferrand, Gabriel

Les Musulumanes de Madagascar et l'îles de Commores 2 Tomes

Hichens

Islam in East Africa,

London

Ingrams, Arabia and Isles

Lopes David

Historia Portuguesa no Malabar.

Lispon 1898

Owen W. F.

Narrative to Explore the Shores of Arabia, Africa and Madagascar 2 Vols London 1833

Prins A. H.

The Swahili Speaking Peoples of Zanzibar and East Africa Coast (Arab — Shiraz and Swahili )

East International African Institute

London 1961

Reinand,

Relation de Voyages fait par les Arabes et Persans a l'Inde et de la Chine

2 Tomes

Paris, 1845

Ricci, A

Travels of Marcopolo

Ruete Emily

Memoires d'une Princeose Arabes

Paris, 1905

#### Ruete, Rudolf

- Said Bin Sultan

London 1929

— Dates and Refrences of the Al Bin Said Dynasty of Oman and East Africa London

The Al Bu Said Dynasty in Oman and East Africa

Journal of the Central Asian Society

Vol VXI, 1929

Stigand,

In the land of Zinj

London 1913

Strong, Arthur

History of Kilwa

Journal of the Royal Asiatic Society

April 1895

Warner

A Swahili History of Pate

Journal of the African Society

Vol. XIV, 1913

# « رحلة وادنجنتون فى السودان ، ( ۱۸۲۰ – ۱۸۲۱ ) عرض وتحليل للدكنور نسم مفار

" جورج وادنجتون George Waddington " رحالة انجليرى أغرم يالسياحة . وقد زار بعض بلاد أوربا والشرق . واشتهر كرحالة إلى جانب شهرته كمؤرخ للكنيسة . وقد كان زميل كلية ترنتي بكمبردج Fellow of Trinity, Cambridge كما تولى منصب أسقف مدينة درام أحتير محافظاً لجامعتها(۱) .

### ظروف الرحلة ودوافعها الرئيسية:

أما عنى زيارته للسودان فلم تكن متعمدة ، فقد عزم على القيام برحلة إلى بلاد اليونان وآسيا الصغرى . وفي طريقه إلى اليونان مر بالبندقية (في يناير ١٨٢٠) ، وهناك التقى بصديقه « برنارد هنبرى Напьигу »الذى وجده يستعد للقيام برحلة إلى مصر والنوبة لمشاهدة معالمها الأثرية ، ويحدوه الأمل في أن يتقدم جنوباً حتى دنقلة . وقد ألح « هنبرى» على « وادنجتون » في أن يرافقه في هذه الرحلة . وأخيراً وقع « وادنجتون » تحت تأثير وإقناع صديقه ، وقبل أن يصحبه في رحلته إلى وادى النيل ، وحدد الوقت الذى تستغرقه زيارته لبلاد اليونان وآسيا الصغرى ببضعة أشهر يقضيها في التجول بين ربوعها ، ثم يغادرها إلى مصر والسودان .

وبعد أن أمضى «وادنجتون» و«هنبرى» الربيع ومعظم الصيف في بلاد اليونان أبحرا إلى الاسكندرية ، فوصلاها في منتصف أغسطس عام ١٨٢٠.

Richard Hill: A biographical dictionary of the Anglo-Egyptian (1) Sudan, p. 375.

George Waddington: Journal of a visit to some parts of Ethiopia, p. i.

هناك تأكد لهما ما سبق أن ترامى إلى مسامعهما من أن حملة بقيادة اسماعيل بن محمد على والى مصر قد غادرت القاهرة في طريقها إلى الجنوب لضم البلاد الواقعة فيما وراء الشلال الثاني إلى ادارتة . وقد وجدا في هذه الحملة فرصة سانحة لتحقيق رغبتهما في زيارة هذه البلاد ، الأمر الذى كان من المحتمل ألا يتحقق لهما بنجاح تام لو لم تتح لهما هذه الفرصة . ومن ثم قررا مرافقة الحملة ، وعرضا هذه الرغبة على الوالى الذى لم يبد تشجعياً كبيراً لهما ، إلا أنه على الأقل لم يعترض عليها(١) .

وقد قدمهما إلى والى مصر القنصل الإنجليرى في ذلك الوقت «مستر بيترلى Mr. Peter Lee الذي كان بحكم طبيعة عمله لا يمانع في مديد المعونه والمساعدة المسافرين من بني جنسه ، وهناك انجليرى آخر أبدى أيضاً عطفاً ملحوظاً على مشروع «وادنجتون» و «هنبرى» لزيارة بلاد النوبة ، وشجعهما كثيراً على تنفيذه ، وقدم لهما المعونة في سبيل انجاحه ، يدعى مستر «براين Brine ». فعندما وجد هذا الانجليرى أنه الإيرافقهما أحد من الأتراك ، كا وأنهما الايحملان أي خطاب توصية الأحد من ضباط الحملة ، سعى إلى أن يمدهما نخطاب توصية من عابدين كاشف الرجل الثاني في الحملة بعد اسماعيل . وقد كان «براين» جاراً وصديقاً لعابدين وقت أن كان الأخير حاكماً على إقليم المنيا في صعيد مصر . ويعبر «وادنجتون» عن أهمية هذا الحطاب في تحقيق رغبته في هذه الرحلة بقوله «إنه بدونه كان سيصبح لحاقنا بالجيش في تحقيق رغبته في هذه الرحلة بقوله «إنه بدونه كان سيصبح لحاقنا بالجيش أمراً عسيراً ، ووصولنا إلى بلاد النوبة كان من المحتمل ألا يتحقق .» ويضيف «وادنجتون» إلى ذلك «إن هذا العمل يعد من الحدمات الجليلة التي ندين بها لهذا الرجل الإنسان ذى النفس الكريمة »(٢) .

وفي ١٠ نوفمبر عام ١٨٢٠ وصل «وادنجتون» ورفيقه «هنبرى» إلى وادى حلفاً ، ومنها إلى بطن الحجر في ١٢ نوفمبر . وفي ١٣ نوفمبر وصلا إلى دار المحس في ١٨ نوفمبر . وفي ٢٢ نوفمبر

<sup>(1)</sup> (T)

Waddington. Op. cit., p.p. III, IV.

Waddington : Journal of a visit to some parts of Ethiopia, p. IV.

وصلاً إلى دنقلة ، ومنها تابعًا سيرهما إلى دار الشايقية التي وصلاها في ٧ ديسمبر (عام ١٨٢٠) .

وبعد الوصول إلى دار الشايقية رغبا في مواصلة تقدمهما جنوباً إلى منار برفقة الحملة ، ولكن رغبتهما لم تجد قبولاً لدى قائدها اسماعيل الذى كان لايشعر بالارتياح التام لوجودهما مع جيشه في تلك الأثناء ، وسرعان ما طلب إليهما مغادرة البلاد دون إبطاء بحجة الحرص على أمنهما وسلامتهما مما قد يتهددهما من صعاب ومحاطر (١) . وعبئاً حاول «وادنجتون» أن يؤثر على اسماعيل لكي يعدل عن قراره السالف الذكر (٢) .

وقد علل «وادنجتون» عدم ارتياح اسماعيل قائد الحملة إليه وإلى زميله «هنبرى» وبالتالى إصراره على مغادرتهما البلاد دون أن يتيح لهما فرصة مواصلة تقدمهما جنوباً إلى سنار برفقة جيشه بقوله «إنه كان طبيعياً أن يرغب الباشا في أن يريح نفسه من جماعة من الناس هم ليسوا في خدمته ، ولا يمكن أن يكونوا مفيدين له بطريق من الطرق ، حتى ولو كانوا من بعض الوجوه والاعتبارات مستقلين عنه ، وبالإضافة إلى ذلك فهم مسيحيون ، لأن اسماعيل كان بعيداً عن الأخذ بآراء والده المتحررة في هذا الشأن . وفوق هذا وذاك فإنه يحتمل أنه كان لايزال يتبى بعض المشروعات السرية ضد الحبشة ، وهو البلد المفروض أنه تحت حماية انجلترا . وقد تخيل أننا سنصبح في هذه الحالة جواسيس على مقاصده - فهل كان إذن من الحكمة أن يحملنا معه على طول الطريق ؟ » (٣) .

ومهما يكن من الأسباب التي جعلت اسماعيل قائد الحملة لايشعر بالارتياح نحو الرحالة «وادنجتون» وزميله «هنبرى»، ويتخذ قراره الحاسم معادرتهما البلاد، فإن مما لاشك فيه أن هذا القرار كان له أثره الحطير في أن تنتهى رحلتهما في السودان عند دار الشايقية، في حين أتيحت لغيرهما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٠٥

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ۱۶۸ - ۱۵۶

راك المصدر السابق ص ١٥٤

من الأجانب الذين كانوا برفقة اسماعيل فرصة التقدم جنوباً مع جيشه إلى سنار بل إلى ما وراء فيروغلي<sup>(١)</sup> .

على أن «وادنجتون » لاينكر في الوقت نفسه الحدمات التي أداها له ولزميله «هنبرى» بعض كبار المسئولين في الحملة ، وبخاصة عابدين كاشف نائب اسماعيل الذي كان قد قدمهما إليه بخطاب توصية صديقه الانجليرى مستر «براين Brine». ومن هذه الحدمات مدهما بجميع لوازم الرحلة ، ووضع الحراسة الكافية لسلامتهما طيلة مدة سياحتهما في هذه البلاد (٢).

وليس من شك أن مثل هذه الحدمات التى قدمها كبار المسئولين في الحملة لهذين الرحالين الانجليريين قد يسرت لهما زيارة هذه البلاد ووفرت لهما عوامل النجاح فيما قاما به من دراسات أثرية وتاريخية واجتماعية واقتصادية في الأقاليم السودانية التى قدر لهما زيارتها ، مما أضفى على رحلتهما طابع الأهمية العلمية والتاريخية .

<sup>(</sup>۱) اذ من الملاحظ انه كان برفقة هذا القائد في حملته على السودان عدد من الخبراء والفنيين الأجانب غير الذين ورد ذكرهم على لسان الرحالة « وادنجتون » نفسه ومنهم العالم الفرنسي « كايو Cailliand » ورفيقه « ليتورزك Letorzec » والطبيب الرسام « رتشي Ricci » اللذان كانا ساعده الأين في اعداد البحوث الجفرافية وعمل الأرصاد الفلكية . وقد استطاع « كايو » أن يصل مع الحملة في تقدمها جنوبا الى سنار والى ما وراء فيزوغلى ، وأن يضع مصنفا ضخما في اربعة اجزاء عن هذه الرحلة التي قام بها برفقة الحملة تحت عنوان:

<sup>«</sup> Voyage à Méroé et au fleuve blanc » ( Paris, 1826 )

ومن هؤلاء الأجانب الذين جاءوا أيضا برفقة اسماعيل في حملته على السودان الرحالة الأمريكي « جورج انجلش English »، وقد كتب كتاباعن هذه الحملة تحت عنوان:

<sup>«</sup> A narrative of the expedition to Dongola and Sennaar under the command of his Excellence Ismael Pasha » ( London, 1822 ).

ولقد سجل «وادنجتون» و«هنبرى» مشاهداتهما ودراساتهما المختلفة في هذه الأقاليم في كتاب نشر في لندن عام ١٨٢٢ تحت عنوان:

« Journal of a visit to some parts of Ethiopia »

وكان تأليف هذا الكتاب من نصيب «وادنجتون» الذى يشير في مقدمته إلى «أن كلاً منهما كان يحتفظ« بجورنال» يسجل فيه أخبار الرحلة، وأنهما تبادلا الرأى سوياً في تصنيف الكتاب، وأنه كان من نصيبه القيام بمهمة تأليفه». ويختم «وادنجتون» حديثه هذا بقوله «وإني لأشعر الآن بأن هذا العمل أبعد من أن يكون تمييراً خاصاً لشخصي طمعت في الحصول عليه. »(١)

#### الأهمية التاريخية والعلمية للرحلة:

من دراستنا لظروف الزيارة التي قام بها الرحالة «وادنجتون» للسودان ( ١٨٢٠ - ١٨٢١) يتضح لنا أنها تمت في الوقت الذي كانت فيه حملة اسماعيل بن محمد على تتقدم في هذه البلاد لضمها إلى الإدارة المصرية الموحدة ، ومن ثم فقد قدر لهذا الرحالة الانجليزي أن يعيش هذا الحدث الهام والحطير في تاريخ وادى النيل ، وأن يشاهد عن كثب صوره المختلفة . ومن هنا تبرز الأهمية التاريخية للرحلة ، وهي تعد بحق من المصادر الأولية التي لاغني عنها للباحث في تاريخ الحملة .

كذلك تبرز أهمية الرحلة في موضوع تاريخي آخر عنى «وادنجتون» بصفة خاصة ولاعتبارات معينة بدراسته خلال زيارته لهذه البلاد، وهو قيام دولة المماليك في دنقلة التي أمدنا بكثير من الحقائق والأخبار الهامة عنها، مما قد لايجده الباحث في أي كتات آخر من كتب الرحالة أو كتب المعاصرين التي عرضت أو تناولت هذا الموضوع التاريخي.

هذا بالإضافة إلى الموضوعات التاريخية الأخرى الهامة التي عالجها «وادنجتون» في تاريخ السودان الحديث مثل الأوضاع السياسية السائدة في بعض أقاليمه قبل مجىء حملة إسماعيل إليها ، وما كانت عليه علاقات الحكام بعضهم ببعض في هذه الفترة.

كذلك اهتمام «وادنجتون» الواضح بدراسة بعض نواحى الحياة الاجتماعية في بعض المجتمعات النوبية مثل المجتمع الدنقلاوى والمجتمع الشايقى ، كالعادات والتقاليد السائدة في هذه المجتمعات ، والآداب والفنون الشعبية التى اشتهرت بها ، ومركز المرأة ، والمكانة التى حظى بها رجال الدين والفقهاء في المجتمع ، وغير ذلك من الدراسات الاجتماعية التى قلما نجد غيره من الرحالة الذين زاروا السودان في ذلك الوقت قد عنوا بها ، أو وجهوا اهتماماً ملحوظاً إلى دراستها .

وفوق ذلك كله النجاح الذي حققه «وادنجتون» وزميله «هنبري» في أعمال البحث والتنقيب عن الآثار القديمة في بعض جهات النوبة ، إلى الحد الذي يذهب معه «بدج Budge» أحد المهتمين بدراسة الآثار القديمة في السودان إلى القول «بأن دراسة الآثار السودانية القديمة قد بدأت بإخراج «وادنجتون» و«هنبري» كتاب رحلتهما في السودان. »

على أن المعلومات والأخبار التي أمدنا بها الرحالة «وادنجتون» خاصاً بموضوعات البحث والدراسة التي قام بها خلال رحلته مع زميله «هنبري» في أقاليم النوبة المختلفة قد جاءث مبعثرة في أماكن ومواضع متفرقة من كتاب رحلتهما ، وتحتاج إلى نوع من التنظيم والتبويب على النحو الذي ييسر للباحث أو الدارس مهمة الإفادة منها وليس ذلك بالأمر السهل أو الهين إذ يتطلب نوعاً من المثابرة وبذل الجهد والإلمام بتفاصيل الرحلة والظروف التي أحاطت بأصحابها منذ القيام بها حتى معادرتهما للبلاد السودانية ، وهو ما سعينا إلى تحققه .

كذلك فإن إجلاء الحقيقة يتطلب أحياناً مناقشة أقرال هذا الرحالة الانجليرى في بعض ما تناوله من الموضوعات ، على ضوء ما تضمنته الوثائق الرسمية من ذلك العهد المحفوظة بدار الوثائق التاريخية القومية (قصر عابدين)، أو بمقارنتها بأقوال غيره من الرحالة الذين أتيحت لهم فرصة زيارة هذه البلاد في ذلك الوقت بالذات وبرفقة الحملة أيضاً ، مما كانوا أسعد حظاً منه في

التمتع بعطف ورعاية قائد الحملة ، ومنهم الرحالة « أنجلش English » الأمريكي الذي سبقت الإشارة إليه .

وبعد ، فإليك هذا العرض لأهم ما تضمنته رحلة «وادنجتون» في السودان من المشاهدات أو الدراسات في الأقاليم الرئيسية التي قلر له زيارتها وهي إقليم دنقلة ودار الشايقية ، بعد أن قمنا بتنظيمها وتبويبها على النحو الآتي :

# أولا — مشاهدات « وادنجنون » ودراساته في إقليم دنفلة

جاء الرحالة « وادنجتون » وزميله « هنبرى » إلى إقليم دنقلة في ٢٢ نوفمبر عام ١٨٢٠ . وقد استغرقت زيارتهما لهذا الإقليم زهاء أسبوعين تجولا خلالهما بين ربوعه ومعالمه المختلفة ، إذ زارا جزيرة أرقو أكبر جزر هذا الإقليم ، كما زارا مدنه الرئيسية ومناطقه الأثرية .

#### دراسة بيئة الاقليم الطبيعية:

وقد قام « وادنجتون » أثناء هذه الزيارة بدراسة بيئة الإقليم الطبيعية بعامة ، وجزيرة أرقو بخاصة ، إذ وصف طبيعة الأرض في هذه الجزيرة ، كما في أجزاء الإقليم الأخرى ، وتحدث عن مدى استغلالها في الزراعة ، وأشار إلى مميرات الإقليم المناخية والنباتية والحيوانية ، وبخاصة الحيول التي اشتهر الدناقلة بتربيتها ، وقد عرض « وادنجتون » لأقوال الرحالة وآرائهم في خصائص الحيول الدنقلاوية ومميراتها .

# وصف المن الرئيسية:

كما وصف المدن الرئيسية في الإقليم ، وتناول بصفة خاصة مدينة « دنقلة العجوز » ، والأطوار التي مرت بها في العصور التاريخية المختلفة من واقع مشاهدات الرحالة الذين قدر لهم زيارتها خلال تلك العصور . كذلك عنى « وادنجتون » بوصف مدينة « مراغه Maragga » ( دنقلة الجديدة ) التى أنشأها المماليك الذين فروا من مصر عقب مذبحة القلعة المشهورة عام ١٨١١ ، لتكون مقر حكومتهم التي أقاموها في هذا الإقليم بعد أن حلوا به .

#### دراسة المجتمع المنقلاوى:

ولم تقتصر مشاهدات « وادنجتون » ودراساته في إقليم دنقلة على بيئة الإقليم الطبيعية أو مدنه الرئيسية فحسب وإنما قد تضمنت أيضاً المجتمع الدنقلاوى ذاته ، والحياة الروحية لأهل دنقلة والإهتمام بالتعليم الدنيى في هذا الإقليم كان أهم ما عنى به « وادنجتون » في دراسته لهذا المجتمع . فقد أشار إلى ظاهرة انتشار أماكن تعليم القرآن الكريم (١) في أجزاء الإقليم المختلفة ، وإلى ما يقوم به الوعاظ المتجولون من الكبابيش بصفة خاصة في هذا السبيل ، كما أشار إلى وجود مدارس يتعلم فيها الأطفال مبادىء القراءة والكتابة ، إلى جانب حفظ القرآن الكريم . وقد حدثنا عن السادة ( شيوخ الإسلام ) الذين يقومون بوظيفة التعليم ، وما يتمتع به هؤلاء من مكانة سامية في المجتمع . كما حدثنا عن أساليب تعليم الأطفال ، وطرق تأديبهم ، وأنواع الذنوب والأخطاء التي كانوا يعاقبون عادة من أجلها .

وهناك ظاهرة أخرى لفتت نظر الرحالة « وادنجتون » في هذا المجتمع وهى انتشار التخاطب باللغة العربية بين سكانه النوبيين . وقد ناقش وجود هذه الظاهرة ، وعرض لأقوال غيره من الرحالة في هذا الشأن .

ويرتبط بحياة أهل دنقلة الروحية واهتمامهم بالتعليم الدينى تقديرهم العظيم لرجال الدين . وقد حدثنا « وادنجتون » عن الأضرحة التى تقام لمن اشتهر من الفقهاء وشيوخ الإسلام بالصلاح والتقوى في حياته الدنيا ، لتضم رفاتهم الطاهرة ، حيث يتبارك الناس بزيارتها ، وينعمون بالأمن والسلام في ظلها عندما تتهددهم بادرة خطر . وقد أشاد بصفة عامة بما يتحلى به هؤلاء الشيوخ والفقهاء في دنقلة من الحصال والصفات الحميدة التى زادت من تعلق المواطنين بهم وتقديرهم لهم .

وهناك أيضاً جانب هام في حياة أهل دنقلة الإجتماعية عالجه «وادنجتون» في كتاب رحلته بنوع من الإهتمام ، ونعني به دراسة آدابهم وفنونهم الشعبية .

 <sup>(</sup>۱) ويقصد بها الخلاوى (جمع خلوة) ، وقد كانت الى جانب المساجد والجوامع والزوايا من أهم أماكن العلم فى ذلك الحين .

فقد تناول الحديث عن طائفة المداحين والمنشدين والشعراء المتجولين ، وعرض لبعض أزجالهم ومواويلهم الشعبية التى استمع إليها في المناسبات المختلفة ، وقد تناولها بالنقد والتحليل بعد أن ترجمت له في حينها إلى اللغة الإنجليرية . وقد سره بعضها ، وعبر عن إعجابه وتقديره لقائليها(١) ، كما وصف لنا أنواع الغناء والرقص الشعبي الذي شاهده في الحفلات الشعبية العامة ، وفي بعض الحفلات الحاصة التي دعاه إليها بعض الشخصيات البارزة في الإقليم .

كذلك تناول « وادنجتون » مركز المرأة في المجتمع الدنقلاوى ، إذ أشار إلى ما تتمتع به من حقوق شرعية كحقها في الميراث ، وإلى ما تتحلى به من الصفات الطيبة التي أكسبتها احترام المجتمع وتقديره لها .

وفضلاً عن ذلك عرض « وادنجتون » في مواضع متفرقة من كتاب رحلته لبعض العادات والتقاليد السائدة بين أهل دنقلة ، كتلك التي تتعلق بأنواع الطعام والشراب التي يقبلون على تناولها ، ومنها عادة شرب العرقي والمريسة المنتشرة بينهم ، كما أشار إلى معتقداتهم في السحر والشعوذة . كذلك أشار إلى طبائعهم وأخلاقهم ، والصفات والخصال التي تميزهم عن غيرهم .

ومن الموضوعات الإجتماعية الأخرى الهامة التى عالجها « وادنجتون » موضوع الجريمة والعقاب في المجتمع الدنقلاوى ، إذ أشار إلى أنواع الجرائم التي يعاقب عليها عادة المجتمع ، وإلى العقوبات التى تفرض على مرتكبيها ، كما نوه في موضع آخر بتمسك حكام هذه البلاد الذين نعتهم بالأمراء الصغار من المكوك والكشاف والمشايخ ( وهم غير شيوخ الإسلام الذين سبقت الإشارة إليهم ) بأحكام الشريعة الإسلامية في حكم الرعية ، وما يدعيه هؤلاء الحكام من أنهم معينون في مراكزهم من قبل الله وبإرادته ليرعوا شريعته ، ويحققوا عدالة القرآن الكريم بين العباد .

<sup>(</sup>۱) مثل القصيدة التى نظمها أحد شعراء النوبة فى مدح شجاعة عابدين كاشف فى محاربة الشايقية وقد وصفه فيها بالصقر الذى جال فى ربوع بلادهم من هؤلاء الناس ، وليدخل البهجة والسرور فى قلوب المواطنين ( Waddington : Op. cit., p. 258 )

# التنقيب عن الآثار القديمة في اقليم دنقلة:

آما عن اهتمام « وادنجتون» وزميله « هنبرى» بالتنقيب عن الآثار القديمة في إقليم دنقلة فقد كان واضحاً وملموساً وبخاصة في جزيرة أرقو . والحق يقال أن هذين الرجلين قد بذلا كل مافي استطاعتهما ، ولم يدخرا وسعاً من أجل تحقيق هذا الهدف العلمي ، على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي اعترضت طريقهما في هذا الشأن ، ومنها ما يرجع إلى احجام المواطنين وإعراضهم عن مساعدتهما في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار القديمة ، يضاف إلى ذلك أن عابدين كاشف الرجل الثاني في حملة إسماعيل التي جاء « وادنجتون » برفقتها وتحت حمايتها لم يكن يؤيد في أثناء وجوده في دنقلة قيام هذين الرحالين الإنجليزيين بمثل هذه الأعمال . ومع ذلك فقد نجحا في الكشف عن بعض المعابد والتماثيل في جزيرة أرقو التي يرجع تاريخها إلى زمن الفراعنة ، وقد كان للملك طمبل ملك أرقو ، الذي نجح « وادنجتون » في كسب صداقته ، أثر كبير في هذا النجاح ، إذ بعث إليهما بعدد من حراسه المسلحين بالسيوف والبنادق ليكونوا برفقتهما . ويؤكد « وادنجتون » أنه لم يكن في الإمكان مواصلة التنقيب عن الآثار القديمة في المنطقة دون مساعدتهم ، إذ أنه من الصعوبة بمكان أن تحمل سكان هذه الجهات على القيام بهذه الحدمة ، وقد رفضوا رفضاً باتاً أن يتحركوا حتى تدفيء الشمس الدنيا ( على حد تعبيرهم ) .. فقط أمكن بطريق إثارة الفزع في نفوسهم حمل سبعة رجال منهم على أكثر تقدير على العمل لمدة ست أو سبع ساعات . ومع ذلك لم يكن عملهم غير مثمر تماماً. فقد كشفوا عن رأس تمثال الحرانيت الأسود الحالس وكذلك أساس الحائط السميك .. هلك .

# الاهتمام بقصة الماليك في دنقلة:

ومن الموضوعات التاريخية الهامة التي عنى الرحالة « وادنجتون » بدراستها أثناء زيارته لإقليم دنقلة قصة المماليك الذين أقاموا لهم ملكاً في هذا الإقليم عقب فرارهم إلى السودان بعد مذبحة القلعة المشهورة عام ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۱) الصدر السابق ص ۲۲۰،۲۳۹

وقد مكنته علاقاته الشخصية مع بعض ملوك النوبة وزعمامها ممن عاشوا أحداث هذه القصة ، وبخاصة الذين أسهموا في بعض أدوارها مثل الملك طمبل السالف الذكر ، من الوقوف على الكثير من تفاصيلها ، هذا إلى جانب إلمامه بأقوال الرحالة السابقين الذين عرضوا لهذا الموضوع التاريخي كالرحالة بورخارد . بيد أن « وادنجتون » — فيما يبدو من معالجته له — كان أكثر اهتماماً وعمقاً في دراسته ، فقد جاء بالمزيد من المعلومات والحقائق عن أخبار هؤلاء المماليك ، وبخاصة فيما يتعلق بأخبار الدولة التي أقاموها في دنقلة ، والإنطباعات التي تركها حكمهم في بعض نواحي حياة سكان هذا الإقايم والإنطباعات التي تركها حكمهم في بعض نواحي حياة مكان هذا الإقايم النوبي ، مما يكشف في حقيقته عن صفحة مطوية من تاريخ الماليك في جنوب الوادي .

ولقد أزاح « وادنجتون » بنفسه الستار عن سر اهتمامه بمتابعة قصة هؤلاء الناس في بداية حديثه عنهم ، فقد جاء على لسانه قوله « إنه سوف يلتمس لى العذر إذا تابعت باختصار ( وباهتمام ) قصة جماعة من الناس يرتبط تاريخهم لسوء الحظ من نقطة واحدة بتاريخنا (تاريخ بريطانيا ) »(١) . ثم يقول « وإذا كانت قوة بأسهم التى تعزى إلى شجاعتهم ، وكثرة عددهم ثم يستمر طويلاً ، فإنهم على أقل تقدير قد أصبحوا جديرين بالإهتمام من حيث سوء الحظ الذي أخذ يلاحقهم » . ويستطرد « وادنجتون » قائلاً « وأولئك الذين لا يثير في نفوسهم الإعجاب بهؤلاء المماليك باعتبارهم أحسن فرسان العالم رشاقة وأكثرهم شجاعة ، سوف يحسون بالعطف والشفقة أحسن فرسان العالم رشاقة وأكثرهم شجاعة ، سوف يحسون بالعطف والشفقة ضحية الغدر والخيانة » .

والرحالة « وادنجتون » في معالجته لقصة المماليك في السودان قدعرض للظروف التى واجهها هؤلاء المماليك عند حلولهم بهذه البلاد ، فأشار إلى حالة الإنقسام والحرب التى كان عليها ملوك النوبة وزعماؤها في ذلك الوقت وإلى موقف المماليك من الأطراف المتنازعة وإلى حروبهم مع الشايقية أكبر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٢٥

قوة واجهتهم في تقدمهم نحو الجنوب منذ إن غادروا الديار المصرية . كما تناول بنوع من التفصيل قيام دولتهم في إقايم دنقلة ، فتحدث عن حدود هذه الدولة ، وعن نواحى نشاطهم الإقتصادى فيها والجهود التى بذلوها لتدعيم كيانها . فقد وصف نشاطهم التجارى في « مراغة » ( دِنقلة الجديدة ) اتى يذكر أنه لم يمض وقت طويل على تأسيسها حتى غدت هذه المدينة مركزاً تجارياً كبيراً يؤمها التجار من مختلف جهات السودان حتى من دارفور ، وتباع السلع التي تعرض فيها بالأسعار ذاتها التي تباع بها في القاهرة . كما وصف ع نشاطهم الزراعي في إقليم دنقلة والمشروعات الزراعية التي أدخلوها للنهوض بالزراعة في هذا الإقليم . كذلك تناول « وادنجتون » في مواضع متفرقة من حديثه عن المماليك الإنطباعات التي تركها حكمهم في حياة سكان الجهات التي خضعت لنفوذهم في جنوب الوادى . فقد ذكر هذا الرحالة « إنه بتأثير الحكم المملوكي استمرسكان البلاد التي خضعت لسلطانهم تشعر بقيمة الأساحة وضرورة اقتنائها ، بينما في الجهات الأخرى مثل سكوت والمحس وهي أسبق الأقاليم السودانية إلى الخضوع للحكم المصرى ، ليس للبندقية أو السيف إلا قيمة بسيطة ، فقد كان أهل هذه الجهات يقولون موجهين القول إلينا « ما فائدة الأسلحة لنا ؟ ألسنا تحت حماية الباشا » (١) . وفي موضع آخر من حديثه عن المماليك يصف لنا « وادنجتون » بعض مظاهر التقدم النسبي التي لاحظها بنفسه في المناطق التي خضعت لحكمهم فيقول « إنه كلما تقدمنا في دولة ( مملكة ) المماليك بدت البلاد أكثر خصوبة وعمراناً بالسكان ، والمنازل جميعها مبنية جيداً بالأحجار على النحو الذي يلاحظ على بناء الأسوار في بعض مناطق إنجلترا »(٢). وهناك حقيقة أخرى هامة تتعلق باختلاط المماليك بسكان البلاد الأصليين ومدى اندماجهم معهم ، يشير إليها « وادنجتون »، إذ يقول « إن المماليك بعد أن استقروا في دنقلة ببضعة شهور قاموا بارجاع معظم زوجاتهم القاهريات ، وتزوجوا من المواطنات النوبيات . وقد ظل هؤلاء الزوجات مخلصات وفيات لأزواجهن المماليك حتى في أواخر أمامهم

<sup>(1)</sup> 

التعسة وبعد فرارهم من دنقلة .. وقد كن يواسين أنفسهن بالقول أن خروج المماليك من البلاد كان برادة الله ، وليس بإرادة الباشا »(١)

ثم يتناول « وادنجتون » الحديث عن نهاية المماليك في السودان ، فيصف لنا ماكانت عليه أحوالهم من الضعف والإنحلال عندما جاءت حملة إسماعيل لتقضى على البقية الباقية منهم القضاء المبرم وتمحو كل أثر لوجودهم في هذه البلاد ، وكيف أنهم اضطروا إلى الرحيل من دنقلة إلى شندى إزاء هذا الخطر الداهم الذى يتهددهم ، وقد ظلوا في شندى حتى دب دبيب الحوف في قلب ملكها بعد أن وصلته أخبار انتصارات الباشا على الشايقية ، فأمرهم بمغادرة أراضيه . ثم يأتي « وادنجتون » إلى نهاية قصة المماليك في السودان فيحدثنا عماكان من تشتت شملهم شرقاً وغرباً ، حيث اتجه القسم الأكبر منهم إلى دارفور في حين سار البعض الآخر في اتجاه مضاد نحو شواطيء البحر الأحمر ، وقد توقع « وادنجتون » أن يكون القضاء عليهم أو إبادتهم للمرة الأخيرة أمراً لا مفر منه (٢).

وأخيراً يروى لنا الرحالة « وادنجتون » أنه عندما رجع إلى مصر علم بأن القليل من المماليك ممن نسى أو تناسى ما لا قاه غيرهم من وعود محمد على قد ألقى بنفسه تحت رحمة مهلكه(٣).

(7,7)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٢٩

Waddington: Op. cit., p. 230.

لقد أشار الرحالة « انجلش » الأمريكي الذي كان مرافقا لحملة السماعيل على السودان في كتاب رحلته الى ما يؤكد هذه الرواية التي جاءت على لسان الرحالة « وادنجتون » ولكن يزيد الأمر وضوحا ، اذ يقول « ان جماعة من بقايا مماليك مصر الذين كانوا قد هربوا أمام اسماعيل الى شندى ، قد وضعوا أنفسهم تحت حمايته عند وصوله الى بربر ، وقد عاملهم اسماعيل معاملة كرية جدا . . » ويستطرد انجلش قائلا: « وهناك بقية اخرى صغيرة من المماليك في شندى هربت الى البلاد الواقعة على البحر الأحمر حيث من المحتمل أن يهلكوا » .

<sup>(</sup>English: A narrative of the Expedition to Dongola and Sennar under the command of his Excellence Ismael Pasha, pp. 110-111).

# ثانيا – مشاهدات «وادبجتون» ودراساته في دار الشايقية

#### دراسة طبيعة الاقليم:

إن زيارة الرحالة « وادنجتون » « وهنبرى » لدار الشايقية تنطوى على جانب كبير من الأهمية ، بالنظر إلى ما تضمنته دراساتهما ومشاهداتهما في هذا الإقليم من قيمة علمية ، فقد تناول « وادنجتون » بالوصف جغرافية هذه البلاد حيث فتن بسحرها وجمالها ، وقارن بين هدوء الطبيعة هناك وبين طبيعة السكان أنفسهم التي تميل إلى الحشونة والعنف . كما وصف المناطق الزراعية ، ومدى ما يبذل من العناية في استغلالها .

#### دراسة الآثار القديمة:

ومن الدراسات الآخرى الهامة التي قام بها « وادنجتون » خلال زيارته لإقليم الشايقية دراسة الآثار القديمة التي اشتهر بها هذا الإقليم . وقد عنى بصفة خاصة بدراسة آثار جبل البركل من معابد وأهرامات ، وكذلك أهرامات البلال التي تقع عند التلال التي تعرف بهذا الإسم .

وإلى جانب ذلك تناول « وادنجتون » الحديث عن معتقدات النوبيين ( الأثيوبيين ) القدماء الدينية ، ومدى تأثرها بمعتقدات قدماء المصريين وتأثيرها فيها ، وضمن حديثه دراسة مقارنة لأقوال بعض المؤرخين القدامى في هذا الشأن أمثال « هيرودوت Herodotus ، و « جوزيف Josephus » و « استرابون Strabon » و « ديودور Diodorus » الصقلى .

#### دراسة طبائع الشايقية وتقاليدهم:

وفضلاً عن هذه الدراسات القديمة قام «وادنجتون» بدراسة حية لطبائع الشايقية وأخلاقهم وعاداتهم ، وبخاصة ما يتعلق بنرعتهم الحربية وحبهم للقتال ، من واقع ملاحظاته ومشاهداته لحياتهم وسلوكهم . ولقد كانت حروبهم مع إسماعيل ، وعلى وجه الخصوص معركة كورتي الفاصلة التي عاش هذا الرحالة الإنجليزي أحداثها وشاهدها عن كثب ، فرصة مادرة أتيحت له ليقف بنفسه على حقيقة خصالهم وتقاليدهم في الحرب والقتال

ومنازلة الأعداء . ولقد صور لنا « وادنجتون » ذلك تصويراً رائعاً جاء فيه « إن الشايقية لا يتهيبون الهجوم على أعدائهم على نحو يدعو إلى الدهشة ، فهم يسارعون لمنازلتهم وجهاً لوجه بروح الاستخفاف وعدم المبالاة ، وبقلب منشرح كأنهم ذاهبون إلى احتفال أو مهرجان ، أو تحت تأثير الشعور بالسرور كأنهم قادمون على ملاقاة أصدقاء قدامى افترقوا عنهم منذ أمد طويل . »(١) ويستطرد « وادنجتون » في وصفه قائلاً « وعند البرول إلى أرض المعركة يعطون تحية السلام عليكم ! سلام الموت التي يعقبها على الفور أن يقبض كل واحد على رمحه ويوجه به طعنات قاتلة ، ويستقبل أخرى مع كلمات الحب تخرج من الشفاه »(٢) .

ويرى « وادنجتون » أن هذا اللون من الشجاعة التادرة التي يتحلى بها الشايقية في الحرب والقتال والتي تصل إلى حد الإستخفاف بالحياة وعدم المبالاة بالموت إنما هو قاصر عليهم دون غيرهم من الشعوب ، إذ يقول « إن هذا الإزدراء بالحياة والإستخفاف بأكثر الأمور فزعاً ، إنما هي اعتبارات خاصة بهم ، فهم الشعب الوحيد الذي ينظر إلى الأسلحة وكأنها أدوات لهو ولعب ، وإلى الحرب وكأنها لون من ألوان الرياضة ، لا ينشدون من ورائها سوى مجرد التسلية ، ولا يخشون في الموت شيئاً ، بل يجدون فيه الراحة »(٣).

وهناك صفة أخرى يمتاز بها الشايقية ولا تقل أهمية عن صفة الشجاعة النادرة التى يتحلون بها عبر عنها وادنجتون بقوله « إن الشايقية قد يتنازعون فيما بينهم ويحارب بعضهم بعضاً ، ولكنهم يتحدون عندما يواجهون خطراً مشتركاً من الحارج »(٤) .

(1)

Waddington : Op. cit., p. 98.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٩٨ \_ ٩٩

 <sup>(</sup>۳) المصدر السابق . ص ۱۸ – ۱۹
 (۳) نفس المصدر ص ۹۹

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٩٤

#### شجاعة الرآة الشايقية:

كذلك قدم لنا « وادنجتون » من خلال معركة كورتي بعض الصور الرائعة لشجاعة نساء الشايقية ومشاركتهن للرجال في الحرب بروح عالية . وإن في بعض تقاليد الشايقية الحربية كما يصفها لنا « وادنجتون » نفسه ما يؤكد شجاعة المرأة ، إذ يذكر هذا الرحالة « إن إشارة البدء بالهجوم عند الشايقية — كما عند غيرهم من العرب — تعطيها فتاة عذراء تلبس لباساً فاخراً وتمتطى هجيناً ، ويحافظ الجميع على عفتها وطهرها بما في ذلك الأعداء »(۱) ويضيف « وادنجتون » إلى ذلك « إن الإشارة التي تعطيها الفتاة ببدء الهجوم هي « ليللي— ليللي— لوو » وتكرر باستمرار ، وإن هذه الألفاظ ذاتها يعبر بها النساء عادة عند شعورهن بالبهجة والسرور في الولائم والأفراح »(۲) .

على أن « وادنجتون » بعد أن يحدثنا عن نزعة الشايقية الحربية وشجاعتهم النادرة في الحرب والقتال ، كما وقف عليها بنفسه أثناء حروبهم مع إسماعيل ، يؤكد بأن اعتقادهم في السحر وأعمال الشعوذة كان له تأثير واضح لا يمكن إغفاله فيما قاموا به من أعمال بطولية خارقة للعادة ضد قوات كانت تفوقهم عدداً وعدة . فهم – على حد قوله – « قد اعتقدوا أن التعاويذ السحرية التي كتبها لهم السحرة والعرافون في بلادهم ستمنحهم الغلبة والنصر المحقق على أعدائهم مهما كانت قوة هؤلاء الأعداء »(٣) .

ويروى لنا «وادنجتون» في حديثه عن معركة كورتي كيف أن الشايقية أصيبوا بخيبة أمل منقطعة النظير عندما أيقنوا بما لايدع مجالاً للشك بأن عدوهم أقوى من تعاويذهم السحرية . وقد كان أول عمل قاموا به ـ كما يذكر لنا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة .

Waddington: Op. cit., p. 100.

ويخبرنا « وادنجتون » « بأن السحرة فى بلاد الشايقية كانوا يمثلون طبقة ممتازة فى المجتمع الشايقى ، وان مكانتهم كانت تفوق مكانة الفقهاء والشيوخ فى هذه البلاد » . ويضيف الى ذلك « انهم جميعا كانوا يقطنون قرية بالقرب من مروى تعرف باسم « شبه Shibbah » ( المصدر السابق : ص ١٠٠ ) .

« وادنجتون » الذي عاش معهم هذه المعركة ـ هو أنهم ساقوا إلى الموت هؤلاء السحرة والعرافين الذين غرروا بهم وخدعوهم على هذا النحو المشين<sup>(۱)</sup> .

ومهما يكن من أمر فن اسماعيل - كما يروى لنا الرحالة «وادنجتون» - قد عجز كلية في القضاء على نزعتهم الحربية بعد محاولات يائسة قام بها في هذا السبيل لتحويلهم من شعب محارب إلى شعب مزارع يفلح الأرض . وأخيراً رأى هذا القائد ، وبعد أن أذهلته شجاعتهم النادرة في محاربة قواته ، أنه من الحكمة أن يستغل هذه النرعة وتلك الشجاعة التي اشتهروا بها فيما يخدم أغراضه العسكرية في إتمام فتح السودان ، وذلك بأن الحق الكثير من فرسانهم بجيش الحملة .

وفضلاً عن اهتمام «وادنجتون» بدراسة نزعة الشايقية الحربية وبعض عاداتهم وتقاليدهم في الحرب والقتال ، عنى بوصف خصائص الشايقية الجسمانية التى تتعلق بلون بشرتهم وتقاطيع وجههم وقوامهم ، وغير ذلك من الخصائص العضوية التى تميزهم عن سائر الشعوب النوبية التى تجاورهم . وقد أبدى إعجابه بلون بشرتهم ، إذ يقول «إن لون بشرة الشايقية الأسود الحالك - وهم يختلفون عن الزنوج في كل ناحية - الذي يمتاز بصفائه ولمعانه قد بدا لعيوني غير المتحيرة أنه ألطف لون اختاره الله (لبني البشر.) (٢)

كذلك تناول «وادنجتون» الأقسام السياسية والإدارية في إقليم الشايقية قبل مجيئ حملة اسماعيل ، حين أشار إلى الممالك المختلفة التي كان يضمها ، وإلى المدن الرئيسية في كل مملكة ، كما تناول نشأة الشايقية وتاريخ نزوحهم إلى هذا الإقايم الذي أطلقوا عليه إسمهم ، وعرض لحقيقة الظروف والأوضاع التي كان عليها زعماؤهم في ذلك الوقت . وقد استقى «وادنجتون» هذه المعلومات من تحرياته المختلفة التي قام بها بين الشايقية أنفسهم .

#### حملة اسماعيل على السودان وموقف الشايقية منها:

وأهم من هذا وذاك أنه أتيحت « لوادنجتون » خلال زيارته لهذه البلاد أن يشهد أكبر حدث واجهه الشايقية في تاريخهم الحديث ، وهو مجبئ حملة

(7)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص ۱۰۰

أسماعيل إلى ديارهم لإخضاعهم لنفوذ والده محمد على والى مصر، وقد قدر «لوادنجتون» أن يعيش هذا أألحدث الحطير عن كثب، وأن يمدنا بتفاصيل ما وقع بينهم وبين إسماعيل قائد الحملة ، وبخاصة الحرب التى خاضوها ضد قواته في معركة كورتي الشهيرة . وإذا علمنا أن الشايقية كانوا القوة الوحيدة التى اعترضت سبيل تقدم حملة اسماعيل إلى الجنوب وأن معركة كورتي بالذات كانت المعركة الفاصلة التى قررت مصير الشايقية ، أدركنا الأهمية التى تنطوى عليها روايات «وادنجتون» وأحاديثه في هذا الشأن .

#### أسباب مجيء الحملة الى السودان:

وإلى جانب ما أمدنا به «وادنجتون» من المعلومات والحقائق الهامة عن قصة اسماعيل مع الشايقية بكامل تفاصيلها ، وهي أهم ما يلفت النظر في أعمال الحملة العسكرية ، فإنه عالج من وجهة نظره الخاصة الأسباب التي تكمن من وراء إرسال محمد على هذه الحملة إلى السودان ، فهو قد ربطها بطموح الوالى الشخصى إذ يقول «إن طموح محمد على هو أن يمتلك وادى النيل من منبعه إلى مصبه ، وإن يكون سيداً على سكانه جميعاً ممن يشربون من مائه ، من بلاد الحبشة (جنوباً) حتى البحر الأبيض المتوسط (شمالا)»(١) ويستطرد «وادنجتون» قائلاً «وهذا الطموح جدير بأمير عظيم مثله ، إن عندما بلغه تأكيد رسمى بأن أى هجوم على هذه الدولة المسيحية سوف يوقعه في صدام مع الحكو عة الانجليزية . ومن ثم اقتصرت فتوحاته على ممالك دنقلة ، والشايقية ، وبربر ، وشندى ، وسنار ، ويدخل ضمن هذا المشروع إبادة أعدائه القدامي من المماليك الذين بسطوا سلطانهم تماماً على دنقلة . (٢) »

#### استعدادات الحملة العسكرية:

وبعد أن يعرض «وادنجتون» أهداف الحملة يتناول بالوصف قوتها العسكرية مبدياً وجهة نظره في استعداداتها ، فهو يرى أن تجهيزها بوجه عام

<sup>(1)</sup> 

Waddington : Op. cit., p. 91 .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٩١

لم يكن يتناسب مع ضخامة أهدافها ، إذ يقول « إن الوسائل التي استخدمها (محمد على) تبدو لأول وهلة أنها تكاد تتفق والغرض من استخدامها ، فجميع القوة التي تضمها الحملة تبلغ عشرة آلاف رجل لايزيد عدد المقاتلين منهم عن أربعة آلاف مقاتل ، واثنى عشر مدفعاً هي التي جعلت من غير المستطاع مقاومتها . ٣٠٠ . ثم يتحدث« وادنجتون » عن الجنود المرتزقة الذين كان يتكون منهم كل جيش الحملة تقريباً فيشرح نظام التحاقهم بالخدمة بصفة عامة ، وفي الحملات العسكرية وهذه الحملة بصفة خاصة التي يقول أن الجنود فيها منحوا مرتب ستة شهور مقدماً قبل أن يغادروا مصر . ثم يصف «وادنجتون» القوات التي كانت تضمها الحملة من الفرق النظامية وغير النظامية وأجناسها المختلفة ، ويتناول بصفة خاصة الحديث عن فرسان البدو الذين كانوا عماد الحملة ، فيصف أسلحتهم والأغاني التي ينشدونها زرافات ووحدانا ، ويقارن بين البدو الأفريقيين والبدو الآسيويين، ويشيد بضراوتهم جميعاً في الحرب والقتال ، وبمهارتهم الخاصة في استعمال الرمح . ويعتبرهم أفضل الجنود غير النظامية وأقدرها على القتال حين يذكر « أن أحسن الجنود في الحملة هم البدو الذين يبلغ عددهم حوالي ألف وخمسمائة بدوي. »(٢) ويقول «وادنجتون» أن قسماً منهم فيما يبدو من سكان المنطقة التي قهرت على أيدى الباشا في حملته تجاه معبد الآله آمون ، وقسم آخر من المغاربة من سكان الصحاري المجاورة لطرابلس وتونس ومراكش ، وجميعهم كانوا فرساناً ، وبعضهم كان لديه سونكي معلق على بندقيته . ثم يتحدث « وادنجتون » عن الجنود الألبانيين والجنود الأتراك في حملة اسماعيل فيذكر «أنه كان هناك عدد كبير من الألبانيين ولكنهم لايكونون في هذا الجيش (الحملة) كتائب متنوعة ، كذلك يوجد كثير من الأتراك الآسيويين الذين كانوا أيضاً متفرقين تجت قيادات مختلفة (٣). »

(1)

Waddington : Op. cit., p. 92.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٢

Waddington : Op. cit., p. 93.

وأخيراً يشير «وادنجتون» إلى كبار القواد في الحملة فيذكر «أن القواد الكبار في الجيش هم عابدين كاشف وكوجى أحمد قائد (قومندان) البدو، وحسن دار ، والسلحدار ، وعمر كاشف وجميعهم كانوا تحت إمرة القائد الأعلى للحملة .

#### شخصية اسماعيل قائد الحملة:

ويصف لنا «وادنجتون» شخصية اسماعيل. وقد حظى هو وزميله «هنبرى» بمقابلته حيث قدمهما إليه طبيبه الحاص «بروتوميديكو Protomedico» اليوناني الأصل الذى قام بدور المترجم. وقد تمت المقابلة في ١٤ ديسمير عام ١٨٢٠ ومن خلال هذه المقابلة استطاع «وادنجتون» أن يقف على جوانب هامة من شخصية هذا القائد مثل بعض الصفات والقدرات الطبيعية التى كان يتمتع بها ، ومظهره العام ، ولهجته في الكلام ، وثقافته السياسية العامة من حيث مدى إلمامه بالأحداث الجارية في العالم في ذلك الوقت، وبخاصة في قارة أوربا .

يقول «وادنجتون» في وصف شخصية اسماعيل «إنه النجل الأصغر لمحمد على ، وهويبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً ، ويتمتع بشجاعة ذاتيه عظيمة ، وهو كريم إلى درجة كبيرة ، وعنده رغبة قوية في أن يترود بالعلم والمعرفة ، كما يتمتع بقدرات عقلية كبيرة ، قد تؤهله لأن يصبح في وقت من الأوقات أحد رجال الأتراك العظام . «(1)

ويصف مظهره العام بقوله « إنه لايلبس عمامة ، وإنما يضع على رأسه طربوشاً أحمراً ملفوفاً عليه خيط عريض من الذهب الأصفر ، وهو ما يعد خروجاً على التقاليد التركية ، يزيد بدون شك من فخامة المظهر . »(٢)

ويضبف إلى ذلك « بأن أسلوب حديثه وطريقة كلامه تغاير إلى حد كبير مظهره العام ، فالعيب الذي في سقف فمه يعوق نطقه إلى درجة كبيرة،

い

Waddington: Op. cit., p.p. 93-94.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٣٠

بحيث يجعل كلامه عبارة عن أصوات متنافرة على التوالى ، وتزداد حدته مع تزايد السرعة في نطقها أو اخراجها حتى ليعجز الإنسان عن فهمها . ،(١)

أما عن تفاصيل المقابلة التي تمت بين اسماعيل قائد الحملة والرحالة «وادنجتون» وما دار خلالها من أحاديث تكشف عن جوانب من شخصية هذا القائد فيصفها «وادنجتون» نفسه بقوله «إن الباشا كان له رغبة قوية صادقة في أن يقف على حقيقة الاتجاهات السياسية في أوربا . ولقد أكد له الأمريكيون بأنه لو أن «بونابرت» نجح في الهروب إلى بلادهم ، لما وجد صعوبة كبيرة في استعادة قوته كلها ، كما أكد له شخص آخر (يحتمل أن يكون بروسيا) بأن جميع حكومات أوربا كانت تتمتع بحرية تامة » (٢) .

ويستطرد «وادنجتون» قائلاً «إن اسماعيل سأل عن على باشا في ألبانيا الذي علت شهرته بنجاحه في موقفه ضد الباب العالى ، وعبر عن دهشته من أن انجلترا لم تمد له يد المساعدة . كذلك أثار اهتمامه ما أشبع عن احتمال نشوب حرب بين السويديين والجزائرييين . » ويضيف «وادنجتون» إلى ذلك «بأن الباشا كان على معرفة بموقع السويد ، ومتمكناً حسناً في جغرافية أوربا . » ثم يقول «ولكن الموضوع الذي تحدث فيه اسماعيل بحمية وحماس أكبر هو قدرة الروسيا الحربية (وهو موضوع مهد لنا أيضاً للحديث فيه عابدين كاشف) ، وقد سألنا « لماذا سمح لها « الكونجرس » بأن تقوى وتتسع مادياً هكذا ؟ » ويقول «وادنجتون» « إننا لم نجب على هذا السؤال ، ذلك أن سكرتيره الحاص طلب المثول بين يديه » . ويختم «وادنجتون» حديثه قائلاً «وهكذا غادرنا الاجتماع بعد أن مكثنا معه (اسماعيل) أكثر من ساعتين . ولولا هذه المقاطعة لكان من المحتمل أن نمكث وقتاً أطول ، إذ لم ساعتين . ولولا هذه المقاطعة لكان من المحتمل أن نمكث وقتاً أطول ، إذ لم العظيم والاهتمام الكبير (۳) » .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: نفس الصفحة .

Waddington: Op. cit., p. 130.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر والصفحة .

#### سير الحملة :

أما عن سير الحملة فيصفه «وادنجتون» بقوله «إن الجيش غادر القاهرة مبكراً في الصيف، وقد عبر الشلالات (الجنادل) أثناء الفيضان، وتقدم جنوباً دون مقاومة حتى وصل إلى دنقلة الجديدة التي وجد أن المماليك أخلوها، إذ كانوا قد انسحبوا منها منذ بضعة شهور إلى شندى. » ثم يقول «وكانت الخطوة التالية للجيش الزاحف هي أن يتقدم في وجه الشايقية (١)»

#### تحدى الشايقية السافر لاسماعيل:

وقد روى لنا «وادنجتون» قصة اسماعبل قائد الحملة مع الشايقية بكامل تفاصيلها وأدوارها المختلفة ، كما عاش أحداثها وسمع أخبارها بنفسه أثناء زيارته لهذه البلاد . فهو يشرح بداية القصة بقوله «إن الباشا (إسماعيل) عند وصوله إلى دنقلة أرسل إلى الشايقية يأمرهم بالخضوع لوالده محمد على . فعبروا له عن استعدادهم لزراعة أراضيهم وتقديم الجزية المقررة . فطلب منهم أن ببرهنوا على ولائهم وإخلاصهم بإرسال أسلحتهم وخيولهم إليه ، فأعادوا على مسامعه ما سبق أن رددوه ، فأجابهم بأن والدهقد أمره بأن يحولهم من أمة من المحاربين إلى أمة من المزارعين ، وجدد ما طلبه منهم من قبل ، فأجابوه بتحد سافر «إما أن تمضى إلى حال سبيلك ، أو تأتي لتهاجمنا ، فكان أن وجه الباشا قواته إلى تخومهم (٢) » .

Waddington: Op. cit., p. 97.

ويقدر « وادنجتون » قوة الشايقية العسكرية عند مجىء حملة اسماعيل الى بلادهم بحوالى عشرة آلاف مقاتل ، أكثر من الفين منهم من الفرسان ( Waddington : Op. cit., p. 95 )

<sup>(</sup>۲) وهــذه الرواية لا تختلف في جوهرها تقريبا عما رواه الرحالة الأمريكي « جورج انجلش English » الذي كان أيضا برفقة الحملة ، اذ يروى هذه الرحالة « أنه قد جاء الى معسكر الباشا وقد من شندى من قبل الملك شاويش زعيم الشايقية يعرض على الباشا الصلح ، فأجابهم ( الباشا ) « بأن الشرط الأساسي لعقد الصلح هو أن يسلموا خيولهم وأسلحتهم ، وأن يرجعوا الى بلادهم في هدوء وسلام دون أن يزعجوا جيرانهم » . فأجابه أعضاء الوقد « بأنهم لن يسلموا خيولهم وأسلحتهم » فرد عليهم الباشا « بأنه سيأتي اذن الى شندى ويستولى عليها » .

### كيف وقع أول صدام بين الشايقية واسماعيل:

ثم يقص علينا «وادنجتون» كيف وقع أول صدام بين الشايقية وإسماعيل بالقرب من دنقلة العجوز عندما فوجئ هو وبعض قواده مع عدد قليل من الجند بجماعة من الشايقية يهجمون عليهم ولكن سرعان ماردوا على أعقابهم ، وقد نجح عابدين في أسر إبنة أحد زعمائهم وكانت عذراء ، وقد أرسلها إسماعيل إلى والدها معززة مكرمة . ولكنه أمر في الوقت نفسه بعرض بعض الألعاب النارية ليثير الرعب في نفوس أعدائه ، بيد أن أعداءه بالرغم من ذلك كانوا أقل شعوراً بالحوف مما تخيل أو توقع ، إذ اكتفوا بالتعليق على الأسهم النارية وهي تنطلق في الفضاء بقولهم «ما هذا ؟ هل جاء ليحارب السماء ؟ »

ويمضى «وادنجتون» في وصفه قائلاً « إن هذا المنظر زاد من شجاعتهم ، إذ أخذوا يتصايحون بالقرب من معسكرهم « إنك جئت لتحاربنا ، وسواء جئت من الشمال أو من الشرق أو من الغرب ، فإننا على أى حال سنفنيك »

### وصف معركة كورتى:

ولقد وصف لنا «وادنجتون» هذه المعركة وصفاً دقيقاً شرح فيه كيف أحاطت بمعسكر إسماعيل قوة من الشايقية يتراوح عددهابين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف رجل ، وكيف توالت هجماتهم على قوات الحملة في بداية المعركة على الرغم من شدة ما قاسوه منها . ثم ما كان من نجاح اسماعيل ونائبه على الرغم ن السيطرة على زمام الموقف في أرض المعركة ، بما أبدياه عابدين كاشف في السيطرة على زمام الموقف في أرض المعركة ، بما أبدياه

ويضيف « انجلش » الى ذلك « انه قد علم بأنه قبل أن يتقدم الباشا من وادى حلفا جاءه الى معسكره وفد من زعماء الشايقية يسألونه « لماذا يريد أن يشتبك معهم فى حرب » فأجابهم بقوله « لأنكم لصوص تعيشون على نهب وسلب الأقاليم المحيطة بكم » فردوا عليه « بأنه ليس لديهم وسائل أخرى يعيشون عليها » فرد عليهم قائلا « ازرعوا أرضكم وعيشوا بأمانه » فرابوه بسذاجة واضحة « لقد نشأنا لنعيش وتنتعش حياتنا على ما تسميه أنت نهبا وسرقة ، ولا يمكننا أن نفير نظام معيشتنا » فأجابهم اسماعيل « سأجعلكم تغيرونها » .

<sup>(</sup> English: A narrative of the expedition to Dongola and Sennaar under the command of his Excellence Ismael Pasha, p. 109).

من ضروب الشجاعة والبطولة لمواجهة بسالة الشايقية واستماتهم في القتال .. كما يصور لنا النهاية الحتمية للمعركة ، فيشير إلى ما كان من إدراك الشايقية في آخر الأمر للحقيقة الواقعة وهي عجز أسلحتهم البسيطة وتعاويذهم السحرية عن الصمود أمام أسلحة أعدائهم النارية ، واضطرار فرسانهم إلى الفرار لمعاودة الكرة من جديد . وأخيراً يتناول « وادنجتون » في هذا الوصف الخسائر في الأرواح التي تكبدها كلا الفريقين المتحاربين، فيؤكد أن عدد القتلى من مشاة الشايقية كان كبيراً إذا ما قورن بعدد القتلى من قوات اسماعيل كما يعرض لأمثلة من أعمال البطولة النادرة التي قام بها الشايقية في المعركة وأثارت دهشة الأتراك وانترعت إعجابهم منهم . ولقد أبدى « وادنجتون » وأثارت دهشة الأتراك وانترعت إعجابهم منهم . ولقد أبدى « وادنجتون » وأعجابه الشايقية في معركة كورتي » إعجابه الشديد بهم وتقديره لهم كشعب مناضل يبذل روحه رخيصة في سبيل الدفاع عن حريته وكيانه .

### مذيحة الشايقية:

على أن المتتبع لأقوال الرحالة «وادنجتون» يرى أن المناوشات بين الشايقية واسماعيل لم تنقطع بعد هزيمتهم في معركة كورتي ، فهو بعد أن يتحدث عن خسائر الفريقين في المعركة » يشير إلى حادثين معينين وقع فيهما اشتباك بين الطرفين راح ضحيتهما عدد غير قليل من الشايقية ، هذا بخلاف المذبحة التي جاءت في أعقاب المعركة ، وقد أفرد لها «وادنجتون» مكاناً بارزاً في كتاب رحلته تحت عنوان «مذبحة الشايقية » « Massacre of the Sheygyà » كتاب رحلته تحت عنوان «مذبحة الشايقية » « آثارها البشعة ، كما رآها وصف فيه المذبحة وصفاً مثيراً (()) ، تناول فيه آثارها البشعة ، كما رآها في الشوارع وفي الحتول وعلى شاطئ النهر ، وعرض لتأثيرها السئ والمؤلم

( English : Op. cit., p. 61 )

<sup>(</sup>۱) لقد وصف الرحالة الأمريكي « جورج انجلش English » السالف الذكر حالة الخراب التي خلفتها هذه المذبحة ، ولكن ليست على النحو المفصل وبالصورة المثيرة التي وصفها بها الرحالة « وادنجتون » ، اذ يذكر «انجلش» « ان الحقول الممثلة بالمحاصيل الزراعية الوفيرة التي كانت على وشك ان تنضج قد هجرت ، والسواقي توقفت عن العمل ، واحواض المياه أصبحت مصدر رائحة كريهة بسبب الدماء والجثث العفنة التي ألقيت فيها » .

في تفوس من بقى من الشايقية على قيد الحياة من واقع ملاحظاته ومشاهداته على تعبيرات وجوههم وكذلك من خلال الأحاديث التي تبادلها مع بعضهم ـ

### مفاوضات الصلح بين اسماعيل والشايقية:

على أن قصة اسماعيل مع الشايقية ـ كما يرويها لنا «وادتجتون» نقسه ـ لم تنته بهذه المذبحة التي ذهب ضحيتها الكثيرون منهم وإنما انتهت بعقد الصلح بين الطرفين . ولقد شرح لنا هذا الرحالة الانجليري الظروف التي تم فيها ذلك بقوله « إنه في تلك الأثناء كان الأتراك والشايقية في مفاوضات مستمرة ﴿ للصلح) . فقد حضر حفيد الملك « صبير» إلى المعسكر اليوم ، ومَثُّل أمام الباشا الذي أنعم عليه بعباءة وشال من كشمير . ثم ودعه بالحفاوة والإكرام البالغ (أ). » ويستطرد «وادنجتون» قائلاً «وعلى هذا النحو أغرى بقية هؤلاء العرب التعساء على الخضوع ، وهم حينما ينتشرون في سلام على أرض الإقليم سيحملون أكثرهم قوة وشجاعة على الإذعان(٢) . ،

ويختم « وادنجتون » حديثه بقوله« وهكذا سيصبح الشايقية حلقاء لقاهرهم وليسوا عبيداً له ، وأن الشجاعة الجديرة بالنصر قد حصلوا على الأقل من ورائها على الراحة والخلاص من العبودية (٣) »

ولكن هل نجح إسماعيل ، بعد أن عقد الصلح مع الشايقية وتم له خضوعهم لسلطانه في أن يقضى على نزعتهم الحربية ، ويحولهم من شعب محارب يحرص على اقتناء الخيل والسلاح إلى شعب مزارع يفلح الأرض ويعيش على زراعتها كغيرهم من شعوب بلاد النوبة ؟

إن « وادنجتون » الذي عاش أحداث قصة إسماعيل مع الشايقية بأدوارها وتفاصيلها المختلفة ، وقد شاهد هزيمتهم على يديه ، ، كان يظن أنهم لابد سيخضعون لرغبة الباشا وإرادته ، فهو قد توقع لهم تلك الحياة التي عبر عنها

Waddington : Op. eit., p. 147.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٤٧

نفس المصدر والصفحة .

في قوله «وربما سيتحول الجيل الثاني للشايقية بعد سنوات قلائل ، وربما في الوقت الحاضر إلى فلاحين يديرون الساقية مثل فلاحي مصر<sup>(١)</sup> » .

على أن ما توقعه «وادنجتون» من تغيير جوهرى في طبيعة حياة الشايقية بعد هزيمتهم على يد اسماعيل لم يحدث ، ذلك أن النرعة الحربية في هذا الشعب كانت أقوى من أن تضعف أو تستعلى إلى نزعة أخرى طابعها السلم . ولعل هذا ما أدركه محمد على أخيراً ، فقد رأى بعد أن فشلت محاولاته في أن يحولهم من شعب محارب إلى شعب مزارع يفلح الأرض ليعيش على خيراتها ، أن تستغل تلك النرعة الأصيلة فيهم فيما يخدم أغراضه العسكرية نحو إكمال فتح الأقاليم الجنوبية التى لم يكن قد تم للحملة فتحها بعد . وهذا ما صرح به «وادنجتون» في موضع آخر من كتاب رحلته ، حين يقول « إن مصير بقايا فرسان الشايقية لم يكن – تماماً – كما توقعنا . وهذا ما سمعناه على لسان محمد على نفسه ، خلال زيارة له قمنا بها على أثر عودتنا إلى القاهرة . فحالا عقب رحيلنا من المعسكر – اتفق على أن القسم الأكبر منهم الذى فحالا عقب رحيلنا من المعسكر – اتفق على أن القسم الأكبر منهم الذى في خدوله وأسلحته التى حارب من أجل الحفاظ عليها سوف يدخل في خدمة إسماعيل باشا وينضم إلى جيشه في زحفه على الشعوب الجنوبية التى فانت أيضاً في حالة عداء معهم (٢) » .

Waddington: Op. cit., p.p. 102, 103.

يذكر « وادنجتون » « ان لفظ فلاحين يطلق على العرب العاملين في مصر ، ولكنه في عرف الشايقية تعبير عن الذل والاحتقار » .

<sup>(</sup> Waddington : Op. cit., p. 95 ).

Waddington: Op. cit., p. 147.

يبدو أن مجمد على لم يكن ليرضيه أن يظل الشابقية في حالة سخط ونفور من أبنه اسماعيل بسبب أصراره على أن يسلموه أسلحتهم وخيولهم ، وهو ما يكشف عنه هذا الخطاب الذي بعث به أليه يؤنبه فيه على هذه السياسة ويعصده بكسب ودهم . وقد عثرنا عليه ضمن الوثائق المحفوظة بقصر عابدين . وقد جاء فيه:

من الجناب العالى الى اسماعيل باشا سر عسكر السودان .

<sup>« . . .</sup> فيا ولدى الأغر ، ان من المعلوم عن أرباب الحكومة الذين تكون نفوسهم تحت حكم عقولهم أن استجلاب قلوب العباد متوقف على نشر العدالة ، وأن تسخير البوادى والبلاد موقوف على حسن الاستمالة ، ومن الظاهر أنه لا يمكن لأى حاكم أن يقوم بعمل بدون عدالة ، كما أن من البديهى

الباهر أنه لا يتمكن من الوصول إلى المنزلة المقصدة ، وإلى غاية من غير استمالة . فبناء على ذلك كان من الواجب عليكم أن تمتلكوا أهالى الشايقية بحسن استمالتهم وتملكوهم وبلادهم بتأمينهم وتأليفهم . فمن العجب تبعيدكم أياهم عنكم وتنفيرهم عن أطاعتكم بتكليفهم أياهم تسليم خيولهم واسلحتهم . فأن كنتم غير مطلعين على أحوال أرباب السيف الذين نجحوا في أعمالهم في الأزمان السالفة ، أفلم تستمعوا أو لم تعلموا أن الفرنسيين الذين أتوا إلى مصر في زمن قريب إلى أى درجة كانت عدالتهم في مجيئهم الأجل تسخير البلاد ، وإلى أى درجة أظهرو العدل حينما أرادوا الذهاب والانسحاب لأجل تأمين سلامتهم وكيف كان مجيء الانجليز وذهابهم مقرونين العدل . . . .

فياولدى ونور عينى ان من الواضح الجلى أن الأنانى فى هذا العالم يبقى بعيدا عن رضا الخالق سبحانه وتعالى ، والمفرور يكون مهجورا فى نظر الكبار . فأنصحك نصح الوالد الا تكون مع هؤلاء الأنانيين لأن المصلحة التى انتدبتم اليها مصلحة عظيمة ، والممالك التى تقصدها ممالك جسيمة ، ولا يتفلب المرء على مثل هذه المصلحة العظيمة الا بالعدالة ، ولا يملك مثل تلك الممالك الا بجراعاة الرجال المجربين المعتبرين الذين قاموا بأعمال وانتجوا أمورا ، وبالاستشارة والمذاكرة معهم فى كل الشئون . . . » .

( ترجمة المحاتبة التركية رقم ١١٧ بتاريخ ٩ ربيع الآخرة سنة ١٢٣٦ \_ دفتر رقم ٧ معية تركى ) .

• 

# أثر قامون المطبوعات فى الحركة الوطنية المصرية قبيل الحرب العالمية الأولى

1917 - 19.9

## للدكتور يونان ابيب رزق

في ٢٥ مارس عام ١٩٠٩ أصدر « مجلس النظار المصرى » قراراً بعودة العمل « بقانون المطبوعات » الصادر في نوفمبر ١٨٨١ .

وكانت عودة العمل بهذا القانون الذي يمنح صلاحيات واسعة للسلطات الإدارية بفرض الغرامات على الصحف أو إنذارها أو تعطيلها لفترة قد تطول أو تقصر أو حتى إغلاق هذه الصحف (١) ، كانت عودة العمل بهذا القانون نتاجاً طبيعياً لذلك الصراع الطويل والمرير الذي احتدم خلال السنوات السابقة على عودة إصداره بين الحزب الوطني من ناحية وسلطات الإحتلال تساندها القوى التقليدية في الحكم من ناحية أخرى .

وكان قد بطل العمل بهذا القانون منذ عام ١٨٩٤ ، وتعود أسباب ذلك الإبطال إلى محاولة الحديوى عباس حلمى الثاني استعماله ضد جريدة «المقطم» الإحتلالية على حد اعتراف صاحب هذه الجريدة نفسه (٢٠) ، كما أن الإستمرار في تطبيق القانون – خاصة على الصحف الأجنبية – أدى إلى مشاكل دولية بالغة التعقيد كما حدث فيما هو معروف بحادث جريدة « البوسفور إجبسيان » عام ١٨٨٥ (٣) ، وكان العجز عن تنفيذ القانون على « الصحافة الأجنبية »

<sup>(</sup>۱) نص القانون في الوقائع المصرية العدد ١٢٦٨ السنة ٥١ في ٢٩ توفمبر ١٨٨١

<sup>(</sup>٢) انظر المقطم في ٢٥ مارس ١٩٠٩

<sup>(</sup>٣) انظر بحث الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى: حادث جريدة البوسفور اجبسيان ـ المجلة التاريخية المصرية ـ المجلدان ١٠٠٥ ( ١٩٦٠ - ١٩٦٠) ص ١١٧ ـ ٢١٣

في الوقت الذي ينفذ فيه على الصحف العربية مما يفتح الباب عريضاً أمام أصحاب هذه الصحف باللجوء إلى تمليك صحفهم إسمياً لأوربيين أو أشخاص يتمتعون برعوية الدول التي تتمتع بالإمتيازات في البلاد . ومن ثم كان آخر عهد الصحافة المصرية بذلك القانون خلال القرن التاسع عشر هو الإنذار الذي ناله المؤيد سنة ١٨٩٤ حيث طوى من ذلك العهد فلم ينشر إلا في مارس سنة ١٨٩٤ .

وطوال عقد كامل – بعد ١٨٩٤ – ظلت السلطات البريطانية راضية عن الحرية التي تمتعت بها الصحف المصرية ، إذ أنها لم تؤثر تأثيراً جدياً في تخويف سلطات الإحتلال أو زعزعة مركزها ، بالعكس كانت هذه السياسة فرصة لا لكرومر »للتفاخر بهذه الحرية التي لم تتمتع بها الصحافة المصرية من قبل ، كما رأى الإنجلير في هذه الحرية فرصة لتعبر بها الحركة الوطنية الوليدة عن نفسها بأساليب مشروعة ومنظورة بدلا من أن تلجأ إلى الأساليب السرية التي قد تتجه إلى العنف وهو ما حرص الإحتلاليون على تجنبه لأطول مدى ممكن .

ولكن مع اشتداد عود الحركة الوطنية ، ومع استعمال هذه الحركة اللصحافة » كسلاح أساسى في معركتها ضد الإحتلال كان لابد أن تعمل سلطاته على فل هذا السلاح ومن ثم تم إعادة إحياء القانون المذكور ، وهناك علامات واضحة على الطريق بين عامى ١٩٠٥ – ١٩٠٩ والذى انتهى أخيراً بعودة صدور القانون :

اللواء موقف الدول الأزمة المقدونية » في أواخر عام ١٩٠٥ هاجمت اللواء موقف الدول الأوربية من الدولة العثمانية – خاصة إنجلترا – هجوماً عنيفاً (٢) مما دعا المعتمد البريطاني في القاهرة إلى أن يكتب لوزير الخارجية في لندن يتحدث عن أضرار حرية الصحافة « لأنها تركت الميدان مفتوحاً

<sup>(</sup>١) المؤيد في ٢٥ مارس ١٩٠٩

<sup>(</sup>٢) انظر مقالة « الجياة أو الموت » لمصطفى كامل ــ اللواء ٢٦ نو فمبر ١٩٠٥ ، مقالة « عداوة انكلترا للاسلام » لأحمد حلمى ــ اللواء ٢٩ نو فمبر ١٩٠٥ ، ١٩٠

لجهود المحرضين على الجامعة الإسلامية الذين أخذوا في إثارة التعصب الديني في مقالات يومية » (١).

٢ - تحتدم الأزمة المعروفة بأزمة العقبة خلال النصف الأول من عام 19.٦ وتتخذ منها الصحافة الوطنية موقفاً معادياً للإحتلال مما أدى إلى أن يعتقد المعتمد البريطاني في القاهرة أن البلاد على حافة ثورة دينية سببها هذا الموقف (٢) مما دعاه إلى أن يعاود التفكير في إعادة القانون ، فكما كتب للسير « إدوارد جراى » أنه قد علم من مستشاريه القانونيين « أن للحكومة المصرية الحق في إيقاف أى جريدة طبقاً لقانون للصحافة لا يعمل به منذ عدة سنوات وسوف تعيد الحكومة المصرية إليه الحباة » (٣) .

٣ – لا يلبث أن يشهد النصف الثاني من نفس العام ( ١٩٠٦ ) « حادثة دنشواى » وما صاحبها من حملة اللواء على الإحتلال وسلطاته – مما هو معروف – مما يدعو كرومر إلى أن يعلن بصراحة في تقريره السنوى عن العام المذكور عن « وجوب تقييد حرية الصحف (٤) » .

\$ — أدى فشل سلطات الإحتلال في اللجوء للأسلوب القضائي للحد من هجوم الصحف الوطنية إلى الإصرار على إعادة صدور القانون ، وقد وضح هذا الفشل تماماً عندما هاجم الشيخ جاويش في اللواء الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية في السودان ضد الثورة التي قامت في قرية الكاملين في الجزيرة واعتبرها « دنشواى أخرى (٥) » .

ولما قدم الشيخ جاويش إلى المحاكمة بتهمتى « نشر أخبار كاذبة » و « إهانة نظارة الحربية » برأته المحكمة الإبتدائية من التهمة الأولى وعاقبته

Corres, Part LXIII No. 203 Cromer to Lansdowne Dec. 9, 1905 Desp.

(1)
No. 132 Conf.

 <sup>(</sup>۲) انظر بحث دكتور يونان لبيب رزق: ازمة العقبة المعروفة بحادثة طابة \_ المحلة التاريخية المحلد ١٣ (١٩٦٧).

Corres. P. LXV No. 203 Cromer to Grey, April 25, 1906 Tel. No. 114 (7)

Annual Report, 1906 P. 9. (4)

<sup>(°)</sup> انظر مقال « دنشوای اخری فی السودان » اللواء فی ۲۸ مایو

بغرامة عشرين جنيها على التهمة الثانية ، ولم تلبث محكمة الإستثناف أن برأته من التهمتين .

وكانت هذه الأحكام بمثابة لطمة لسلطات الإحتلال كما أدت إلى شيوع الإحساس بأن مجابهة الصحافة الوطنية في ظل القانون العادى لن يحقق لها ما تصبو إليه مما دعا غورست إلى أن يعلن في تقريره في نهاية العام « أن أفضل وسيلة لمواجهة هذه الصعوبات تطبيق قانون المطبوعات() » .

• ومن العلامات التي لا يمكن إغفالها في الطريق نحو إصدار القانون تولى غورست لمنصب المعتمد البريطاني في القاهرة خلفاً « لكرومر » واتباعه أسلوب الملاينة مع الحديوى فيما عرف « بسياسة الوفاق » مما أدى إلى اتفاق مصلحة السلطة الشرعية – أى الحديو – مع مصلحة السلطة الفعلية – أى الإحتلال – ، ولم يبق ثمة ما يدعو سلطات الإحتلال إلى الإبقاء على « حرية الصحافة » ، إذ أن خوفها من استعمال القانون ضد الصحف الناطقة باسمها قد زال بالإتفاق مع الحديو .

هكذا أُعيد إحياء القانون في مارس ١٩٠٩ أساساً بهدف ضرب الحركة الوطنية في صحفها ،

وإذا سلمنا أن مفهوم العمل الوطنى في مصر طالما بقيت قوات الاحتلال البريطاني على أراضيها يتمثل في العمل على إخراج هذه القوات ، لوجدنا بحق أن الحزب الوطنى هو صاحب هذا الاتجاه خلال سنى ما قبل الحرب وبالتالى فإننا عندما نؤرخ للحركة الوطنية المصرية في تلك الحقبة فإنما نؤرخ في الحقيقة لهذا الحزب .

ورغم أن العمل السياسي للحزب الوطني المصرى قد ارتبط بأساليب معينة في تلك الفترة قد لاترضي المفاهيم الوطنية الحالية مثل دعوة زعماء هذا الحزب للارتباط بالدولة العثمانية والالتفاف حول كرسي الحلافة مما دعا بعض خصومه لاتهامه بأنه ليس موالياً تماماً لفكرة «الوطنية المصرية» إلاأن مؤسس هذا الحزب لم ير أبداً أي تعارض بين الولاء لمصروالولاء للخلافة .

فعندما اتهمت جريدة «الطان» الفرنسية مصطفى كامل بأنه يعمل على استبدال الانجلير بالأتراك وأنه لامعى للوطنية عند المصرى (١) رد الزعيم الوطنى على الجريدة الفرنسية بمقال طويل في اللواء بعنوان «مصر للمصريين وطنيه وجامعة إسلامية » مبدياً رأيه بأنه ليس ثمة تعارض بين المبدأين . . مصر للمصريين . . ومصر للخليفة (٢) . .

كما أرسل مصطفى كامل خطاباً إلى جريدة «الديلى جرافيك » الانجليرية نشرته في ١٥ أغسطس ١٩٠٦ رداً على مقالات لها في نفس المعنى أكد فيه رأيه بأن «مصر للمصريين»(٣).

ونحن لانناقش هنا مدى صواب اتجاه الحزب الوطنى نحو دولة الخلافة أو عدم صوابه إنما نرغب أن نؤكد حقيقة هامة وهى أن اتجاه هذا الحزب الأساسى نحو العمل على إجلاء البريطانيين مستعيناً بأى وسائل قد أرضى المشاعر الوطنية المصرية ، ولا دليل على هذا أكثر من اعتراف كافة أطراف الصراع السياسى في الوطن المصرى في تلك الأعوام — وعلى رأسهم ممثلى الاحتلال البريطاني في البلاد — أن هذا الحزب يمثل اتجاه غالبية المصريين .

وهذا الاعتراف في حد ذاته إنما يمنحنا الحق أن نعتبر الحزب الوطنى ممثلاً للحركة الوطنية المصرية في تلك الآونة ، ومن ثم فإن تجسيد عملية الصراع بين تلك الحركة وبين الراغبين في القضاء عليها – وعلى رأسهم الاحتلال والحديو – إنما يكون بإبراز تفاصيل هذا الصراع بين هؤلاء وبين الحزب متمثلاً في صحفه ورجاله .

وانطلاقاً من هذا المفهوم نرى أن نلقى نظرة على موقف« الحزب الوطنى» في أعقاب صدور القانون في أوائل عام ١٩٠٩

<sup>(</sup>١) اللواء في ٢٦ اغسطس ١٩٠٦

<sup>(</sup>٢) اللواء في ٢٨ أغسطس ١٩٠٦

<sup>(</sup>٣) اللواء في ٢٣ أغسطس ١٩٠٦

لاشك أن العام السابق على صدور هذا القانون كان عاماً حافلاً بالنسبة للحزب ظهرت خلاله تطورات هامة أثرت في مركزه تأثيراً كبيراً:

تمثل التطور الأول في وفاة زعيم الحزب ومؤسسه في أوائل تلك السنة — ١٩٠٨ — وبرغم أن هذه الوفاة الدرامية لسياسي في شرخ الشباب اكتسب شهرة في مصر والحارج . . . نقول برغم أن هذه الوفاة قد تركت أثراً عاطفياً بليغاً في نفوس المصريين دعتهم جميعاً — خصومه وأصدقاءه — إلى تمجيده وتمجيد مبادئه إلى حد أن رجلاً من ألد خصومه مثل أحمد لطفي السيد قد تبني مشروع جمع التبرعات لإقامة تمثال له . . . إلا أن الشطحات العاطفية لا تلبث — كعادتها — أن تنطفي ولا تبقى سوى المصالح التي تختار لكل طرف جانبه ولا يبقى سوى أن نحسب أثر وفاة الرجل في مركز حزبه .

لاجدال في أن الظروف الموضوعية التى نشأت فيها زعامة مصطفى كامل قد اختلفت إلى حد كبير عن الظروف التى نشأت فيها زعامة خلفه ، فالتنافس السياسى بين الحديو والمعتمد البريطاني ، والصراع الاستعمارى بين أكبر قوتين استعماريتين في العالم في ذلك الوقت — فرنسا وبريطانيا — كانا الدعامتين الأساسيتين — إلى جانب صفات مصطفى كامل الشخصية بالطبع — اللتين قامتا عليهما زعامته في الداخل وشهرته في الخارج .

وتوطيد الزعامة واكتساب الشهرة كانا بلا شك ثروة محسوبة إلى جانب العمل الوطني وكان معنى فقدان صاحبها خسارة لهذه الثروة .

أما التطور الثاني فقد نتج عن التغيرات الدستورية العميقة التي طرأت على تركيا خلال نفس العام وأثر هذه التغيرات في نوعية العلاقات بين الحزب الوطني وبين الدولة العثمانية وانعكاس هذه النوعية على مركز الحزب في البلاد.

ففى خلال الأحداث التى اضطرمت بها استنبول نتيجة لهذه التغيرات وقفت انجلترا إزاء تركيا وقفة الصديق والحامية للإسلام بدلاً من أن كون عدوتها اللدود ، وقد رأى المستر بلنت – ويمكن أن يؤخذ برأيه دون اتهامه بالتحير لبلاده نتيجة لما عرف عن مواقفه الشريفة في الدفاع عن القضية اللصرية – رأى بلنت أنه نتج عن هذا الموقف أن « ذهبت عن العاطفة الوطنية المصرية ما كان يعززها من الشعور بالجامعة الإسلامية . وقد أصبح الحزب اللوطني بعدها سياسياً ودستورياً تماماً بعد أن كان إسلامياً ضمناً (١) » .

ثم نجد للتطور الثالث في غير صالح الحزب الوطتى متمثلاً فيما تم بين الحديو والمعتمد البريطاني في القاهرة فيما عرف «بسياسة الوفاق» وقد أدت هذه السياسة إلى هزة عنيفة داخل الحزب.

فإنه لما كان الحديو عباس – طلما بقى معادياً للاحتلال – السند الرئيسي فللحزب ، ولما كان تشكيل الحزب يالتالى قد تأثر إلى حد كبير بهذه المساندة فانضمت إليه بعض فئات المعتدلين وآخرون عمن يسعون وراء لقب أو مركز كنتيجة لرضاء الحديو عنهم . . كان لابد مع هذا أن يحدث أمر من أمرين يعد إقرار سياسة الوفاق ، فأما أن يظل الحزب على ولائه للخديو ويتخلى يالتالى عن ولائه للقضية الوطنية ، وأما أن يعادى «صاحب السلطة الشرعية ، كنتيجة لتخليه عن هذه القضية . . وكان منطق الأمور مع الاحتمال الثاني فين تخلى الحزب عن عدائه لملاحتلال ومطالبته بالاستقلال كان سينهى وجوده السياسي يلا جدال .

ومن ثم لم يكن أمام القيادة الجديدة ــ مادامت وطنية ــ مجال للاختيار قسارت في الطريق الصحيح ونتجت عن ذلك نتيجتان خطيرتان أثرتا في موقف الحزب تأثيراً عظيماً :

١ ــ فقدان مساندة الحديو نهائياً وكسب عدائه .

٧ – بدأ التشكيل السياسي للحزب الذي تم في ظل ظروف العلاقات الله الله السياسي للحزب الذي تم في ظل ظروف العلاقات الله ويه السابقة مع عباس الثاني يهتر اهترازاً عنيفاً وبدأت انشقاقات أصحاب المناطح والمعتدلين الذين رأوا أنه ليس ثمة فائدة من معاداة الحديو تتوالى عن الحزب . وقد حدثت بعض هذه الانشقاقات بهدوء باستقالة أصحابها من الحزب أو من لجنته الإدارية ، كما حدث بعضها بما يشبه الفرقعة كما ظهر

<sup>(</sup>۱) من مقال للمستر بلنت نشرته « المانشستر حاردیان » فی ۱۹ أبريل ۱۹۰۹ الواء به مايو ۱۹۰۹

عندما أعلن «محمد فريد وجدى» صاحب جريدة «الدستور» خروجه عن الحزب في جريدته في ٢٠ أبويل ١٩٠٩ في مقال طويل شغل صفحتين فيها » ولما ساق مبررات هذا الحروج كان أولها وأهمها ــ في رأيه ــ معاداة الحزب للخديو (١).

وقد نتج عن خروج هؤلاء من الحزب أن وقع تماماً في أيدى المتطرفين من أعضائه من أمثال عبد العزيز جاويش وأحمد حلمي وسيد على واسماعيل شيمي وغيرهم .

وقد عبر الحديو عباس الثاني عن رأيه في هذا الموقف حين سجل في مذكراته أنه بعد وفاة مصطفى كامل « اتجه الحزب الوطنى اتجاهاً نحالفاً لحطته الأولى ، ولم تعد له قيادة في مستوى الأحداث فين محمد فريد لم يكن له ذكاء سلفه ونفوذه ولم يكن يعرف كيف يفرض إرادته . وكان الشيخ عبد العزيز شاويش قد حاول أكثر من مرة أن يفلت من سلطة مصطفى كامل ونظام الحركة الوطنية ، فلما توفي الزعيم انشق شاويش ومن معه من المتطرفين الوطنيين »(٢) .

وفي ظل كافة هذه الظروف كانت نتيجة الصراع المنتظر بين تلك القوى الهائلة متمثلة في الاحتلال والخديو والوزارة متضامنة من ناحية وبين الحزب الوطنى من ناحية أخرى . . كانت معروفة مقدماً .

ونستطيع أن نؤكد أنه كان على الحركة الوطنية المصرية المتمثلة في هذا المخزب أن تغير من تكتيكاتها لمجابهة الظروف الجديدة . . . ولكن هذا التغير لم يحدث . . ولما كانت الشعوب بطبيعتها لاتلبث أن تسقط قياداتها السياسية التي لاتستطيع أن تضع آمالها وأحلامها موضع التنفيذ لهذا فقد كان طبيعياً تماماً أن نجد الشعب المصرى ينحى الحزب الوطني عن قيادته في أعقاب الحرب الأولى بعد أن وجد قيادة أخرى عبرت عن مطالبه بأسلوب الثورة لا بأساليب

<sup>(</sup>۱) المقال بعنوان: السبب الذي حملنا على خلع بيعة لجنة الحزب الوطنى الدستور في ٢٠ أبريل ١٩٠٩ (٢) مذكرات الخديو عباس حلمي الثاني ـ المصرى في ١٠ يوليه ١٩٥١ (٢)

عَلَمْنَاوِرَاتُ السّياسيَةِ . وقيادة الحزب الوطني كانت تنأى دائمًا بنفسها عن أسلوب الثورة ، هذا لأنها كانت تضع في حسبانها دائماً أن هذا الأسلوب هو الذي أدى إلى الاحتلال البريطاني للبلاد وكانت دائماً تتهم «عرابي» أنه قد أسقط البلاد في برنان الانجلير نتيجة لاتباعه هذا الأسلوب .

وفي ضوء كل هذا نستطيع أن نسوق تفاصيل الصراع بين الحزب اللوطني وبين أعدائه في ميدان الصحافة.

\* \* \*

ويلزم في بداية حديثنا عن هذا الموضوع أن تبحث موقف صحافة الخزب في أعقاب صدور القانون في مارس ١٩٠٩.

كان اللواء هو لسان حال الحزب والناطق الرسمي ياسمه ، ورغم المتاعب التي بدأت تكتنفه بعد تولى الشيخ عيد العزيز جاويش لرياسة تحريره من خروج بعض المحررين المشهورين منه مثل أحمد حلمي أو اعتصاب عماله أحياناً مطالبين بزيادة أجورهم مما دعا إلى طبعه في أحد الأيام في مطبعة جريدة أخرى ، رغم ذلك إلا أنه ظل أقوى صحف الحزب بل ظل أقوى جديدة أخرى ، رغم ذلك إلا أنه ظل أقوى صحف الحزب بل ظل أوى المصحف المصرية قاطبة خلال ما تيقى من عام ١٩٠٩ وأوائل ١٩١٠ حين تخلى الحزب الوطنى عنه وأصدر جريدة «العلم» في مارس من العام الأخير.

ومع اللواء كانت هناك الجرائد الأخرى التي آمنت بمبادئ الحزب اللوطني ونسبت نفسها له وكافحت من أجله وتقبلها الحزب بين صفوفه وهي «مصر الفتاة» التي كانت تصدر من القاهرة و «وادى النيل» التي كانت تصدر من الاسكندرية .

ومع هاتين الجريدتين صدرت «القطر المصرى» التي كان بحررها أحمد حلمي محرر اللواء السابق والذي اعتبر نفسه أميناً على مبادئ الحزب، ورغم تجاهل اللواء ولجنة الحزب الإدارية للقطر المصرى في البداية إلا أن الاضطهاد العنيف الذي عاني منه أحمد حلمي من سلطات الاحتلال ومن الحكومة أدى إلى أن يعود برجال الحزب للتعاطف معه مرة أخرى.

ثم نجد الجريدتين الأخيرتين اللتين خرجتا من حلبة الصراع قبل أن يبدأ « ضياء الشرق » التي أصدرها محمود حسيب بك عام ١٩٠٨ والتي توقفت

قبل أن تنتهى نفس السنة ، و «الدستور» التى كان يمتلكها ويصدرها محمد فريد وجدى والتى خرجت عن الحزب بعد صدور القانون بأقل من شهر ثم لم تلبث أن توقفت نهائياً عن الصدور قبل نهاية نفس العام ، وقد نعاها صاحبها إلى قرائها في آخر أعدادها وقدم تبريرات متعددة لاحتجابها كان أهمها أنه لما دخل ميدان الصحافة دخله عن غير خبرة كافية بما يستلزمه هذا الميدان من مال طائل لايملكه (١)!

ومن استعراض هذه الجرائد التي بقيت على ولاتُها للحرّب بعد صدور المقانون فقد كان «القطر المصرى» أشدها عنفاً ولهذا مالبث أن عُصف به وبصاحبه بعد شهور قليلة من القانون وكان «وادى النيل » أكثرها اعتدالاً ولهذا عاشت طويلاً ولم تغلق الحكومة أبوابها إلا — في ربيع ١٩١٢ —

على أي حال فإن قصة هذا الصراع تستحق تسجيلها منذ بدايتها . .

ونستطيع أن نمير بين مرحلتين من مراحل الصراع بين صحف الحزب الوطني من ناحية وبين سلطات الاحتلال والحكومة من ناحية أخرى .

المرحلة الأولى : وهي التي سبقت حادث اغتيال بطرس باشا غالى رئيس مجلس النظار في فبراير ١٩١٠ .

المرحلة الثانية : وهي التي تلت تلك الحادثة والتي استمرت حتى أواخو ١٩١٢ حين أغلقت « العلم » آخر جرائد الحزب الوطني التي استمرت في الصدور .

## ١ - مرحلة ما قبل اغتيال بطرس باشا غالى ١٩٠٩ - ١٩١٠:

وقد تحكم في السياسة البريطانية خلال هذه المرحلة عاملان مهمان أجبرا من بيدهم تنفيذ «قانون المطبوعات» على أن ينفذوه في أضيق نطاق وبأخف صورة :

العامل الأول : كانت سلطات الاحتلال البريطاني والحكومة المصرية تتصوران أنه بعد عقد الاتفاق الودى مع فرنسا ١٩٠٤ فلن يكون هناك ثمة

<sup>(</sup>۱) الدستور في ٩ ديسمبر ١٩٠٩

عتبات نحو تطبيق القانون على الأجانب في مصر، ولكن مالبثت وزارة الخارجية البربطانية أن صدمت عندما طلبت موافقة الدول على تنفيذ هذا القانون على رعاياها فوجدت أن فرنسا مع ألمانيا في طليعة المعترضين على هذا التنفيذ.

وإذا كنا لسنا في صدد الحديث عن تفاصيل تطور هذه المعارضة إلا أن هناك حقيقة أساسية يجب أن نسجلها في هذا الصدد وهي أنه نتيجة لهذه المعارضة فإنه لم يتح لهذا القانون قط فرصة التطبيق على رعايا الدول صاحبة الامتيازات .

وكان لهذا معنى كبير تعرفه سلطات الاحتلال والحكومة المصرية كما يعرفه أصحاب الجرائد الوطنية ، وهو إمكان تحويل ملكيات جرائدهم إلى واحد من رعايا تلك الدول بصفة إسمية ، وبهذا تتمكن الجريدة من الاستمرار على نفس سياستها الوطنية المعادية للاحتلال دون خوف من إنذار أو إغلاق .

وبناء على هذا الوضع فقد خشى المعتمد البريطاتي في القاهرة من أن يؤدى تنفيذ القانون بعنف إلى مثل هذا الموقف الذى لن يكون له سوى نتيجة من نتيجتين . . إما الدخول في مباحثات دولية معقدة لإبعاد الحماية الأجنيية عن الصحف الوطنية التي قد تلجأ للحصول عليها ، وإما أن يظهر جانب القصور من القانون بعجزه عن النطبيق على الصحف التي ملكت للأجانب وفي هذه الحالة لن يكون له أى قيمة على الإطلاق .

ومن ثم فلم یکن هناك سوی طریق واحد و هو تنفیذ القانون . . برفق . .

العامل الثاني : أدت الضجة العظيمة التي صاحبت صدور القانون في الداخل والحارج ، وما صاحب هذه الضجة من مظاهرات ومناقشات على كافة المستويات ، كذا الهزة التي كادت تصيب الوزارة المصرية من جرائه (۱)

أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ج ٢ القسم الثاني ص ١٧٤-١٧٦

<sup>(</sup>۱) فقد أبدى ثلاثة من النظار استعدادهم للاستقالة لو نفذ القانون وهم سعد باشا زغلول وسعيد باشا وحسين باشا رشدى مما حدا بالخديو الى تهديدهم بأن من سيستقيل منهم لن يتولى أى مناصب عامة بعد ذلك فتراجعوا عن نيتهم .

. . . أدى كل هذا إلى ضرورة تجنب الإثارة لبعض الوقت ، وكان معنى اتخاذ إجراءات عنيفة وقاسية ضد الصحف في تلك الفترة استمراراً لهذه الإثارة بل واحتمال تحولها في أى وقت إلى انفجار .

وبالوعى بهذه الإعتبارات كتب ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة بأنه لن يتم تطبيق قانون المطبوعات إلا في الحالات المتطرفة (١) ، وبهذا الوعى اتبع المحتلون البريطانيون سياسة لينة تماماً نحو تنفيذ القانون على الصحف الوطنية خلال ما تبقى من عام ١٩٠٩ وبداية ١٩١٠ حين اغتيل بطرس باشا فتحول الموقف تماماً لصالحهم .

إذا انتقلنا إلى الجانب الآخر ... جانب الحزب الوطنى وصحفه ، فبعد هدوء الزوبعة التى حدثت في أعقاب صدور القانون كان على رجال هذا الحزب أن يراجعوا موقفهم ويرسموا سياسة جديدة لمواجهة أحكام القانون الجديدة .

ولبضعة شهور يشيع تماماً الإحساس في نفس قارىء الصحف الوطنية أنها تتحسس طريقها الجديد ، بمعنى آخر يمكن أن نقول أن الحزب الوطنى كان خلال الشهرين أو الثلاثة شهور التي تلت القانون يستكشف الطريق الذي يمكن أن تسير عليه صحافته في ظل القانون الجديد .

وفي خلال فترة الإستكشاف تلك نحس أن حدة لهجة الصحف الوطنية قد خفت نوعاً فهذه ملاحظاتها على تقرير المعتمد البريطاني الذى نشر عن عام ١٩٠٨ – والتي كانت قد اعتادت خلال السنوات السابقة أن تقابل هذا التقرير بعاصفة من الهجوم – نقول أن ملاحظاتها عن هذا التقرير الذى نشر في أبريل ١٩٠٩ كانت أقرب للإنتقادات الهينة منها إلى الهجوم الجارح الذى اعتادت عليه من قبل ٢٠).

F.O. 407/174 No. 131 Graham to Grey Aug. 23, 1909 Desp.No. 98 conf. (١) ٢١ ، ٢٠ انظر ملاحظات اللواء ومصر الفتاة على التقرير المذكور ٢٠ ، ٢١ ، ابريل ١٩٠٩

ونجد هذه الصحف الوطنية تنغمس في مناقشات حادة حول خطبة « باحثة البادية » في منتدى حزب الأمة مطالبة بالسفور وبنوع من المساواة بين الرجل والمرأة في ١٨ مايو وتظل لبضعة أيام لا تنبس بكلمة عن الإحتلال وكأنما غادر البريطانيون البلاد ولم يبق لها من مشاكل سوى تضية الرجل والمرأة ! ! .

ثم لا يلبث أن يسوق القدر فرصة عظيمة لهذه الصحف لتتجنب الحوض في غمار معارك جديدة مع الإحتلال والحديو ، وقد تمثات هذه الفرصة في الأحداث الجسام التي اجتاحت استنبول خلال مايو عام ١٩٠٩ والتي انتهت بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني ، وكان من الطبيعي في هذه الظروف أن ينصب اهتمام صحف الحزب الوطني تماماً على تلك الأحداث لا سيما إذا وضعنا في الإعتبار « العلاقة الحاصة » بين هذا الحزب وبين الدولة العثمانية .

وفي تلك الفترة التي اتسمت بالحذر والحيطة والتي غاب عليها طابع استكشاف المواقع الجديدة للحركة الوطنية كان هناك مناقشات عميقة حول طبيعة هذه المواقع .

رأى بعض أصحاب صحف الحزب الوطنى ضرورة توفير غطاء قانوني لحمايتهم وذلك بدفع صحفهم إلى ملكيات أوربية إسمية مشمولة بحماية الإمتيازات الأجنبية يتمكنون في ظلها من ممارسة حريتهم في التعبير والنقد ، وفعلاً بادر « يوسف بك المويلحي وشركاه » أصحاب جريدة مصر الفتاة ببيعها هي ومطبعتها إلى « أوجست كاين » الألماني في ٥ أبريل ١٩٠٩، وتتضح تماماً إسمية هذا البيع عندما تؤكد الجريدة أنها ستستمر في سياستها القائمة على إعلاء منار الحتى والأخذ بناصر الضعيف والإنتصار للمظلوم والدفاع عن الشعوب المهضومة الحتى المهانة الجانب المغلوبة على أمرها(١) . كما تعلن أن نفس قلم التحرير سيبقي كما كان ليعاون كاين على المهمة الشاقة التي أخذها على عاتقه .

<sup>(</sup>۱) مصر الفتاة في ٦ أبريل ١٩٠٩

وقد ظهر في الصحف الوطنية اتجاه آخر يستنكف هذا السبيل بالحصول على الحماية الأجنبية التى رأت « أنه ليس من الوطنية أن نرتكز على الأجانب ونجعلهم دروعاً نحتمى بها في جهادنا وأنه يجب علينا أن لا نخشى هجمات أعدائنا بل نقابلهم بصدورنا كما يقابل الجندى عدوه في ساحات الوغى . وأن الفخر كل الفخر أن تنال من جسومنا اليد الإستبدادية ما تجعل فيه أثراً إذا للنا وقعه فإنه يبقى عنواناً على جهادنا الشريف في استقلال الوطن العزيز (١) »

وهكذا وفي خلال شهرين من صدور القانون كانت تلك المرحلة الإستكشافية قد انتهت وبدأ كل طرف من أطراف الصراع السياسي يأخذ مكانه .. اللواء عادت إلى الهجوم على الإحتلال بصورة مقنعة أولاً كأن تتحدث عن « الحرية » عموماً ولكن القارىء يحس تماماً أن هذه الحرية تجتاز فعلاً محنة في مصر أو تنقل بعض المقالات التي تمس مصر وتهاجم الإحتلال عن الجرائد الأجنبية ، ولكن حتى هذا الهجوم المقنع لم يستمر طويلاً وعاد اللواء إلى سابق عهده وعنفه مع الإحتلال والحكومة والحديوى .

« ومصر الفتاة » كانت أشد تطرفاً ، فما أن نجحت في الحصول على الحماية الألمانية حتى كانت تشن أقسى وأعنف حملة لها على الإحتلال والوزارة ، ففي اليوم التالي لإعلان ملكية « الهركاين » لها تصف جورست بأنه « واضع السم في الدسم » وبأنه يقتل ولا ترى يده (٢) ، وفي اليوم الذي يليه تهاجم بطرس باشا غالي وتصفه بأنه جلاد الصحافة المصرية في مقال بعنوان « عشماوي في رأس الوزارة » (٢) .

وكانت أمام سلطات الإحتلال ـ على ضوء هذا الموقف ـ مهمتان :

الأولى : وهي عاجلة وتتمثل في العمل على إعادة وضع « مصر الفتاة » على ما كانت عليه قبل نجاح أصحابها في الحصول على الحماية الأجنبية وكان

<sup>(</sup>۱) وادی النیل فی ۱۰ ابریل ۱۹۰۹

<sup>(</sup>٢) مُصر الفتاة في ٧ أبريل ١٩٠٩

<sup>(</sup>٣) مصر الفتاة في ٨ أبريل ١٩٠٩

يمكن أن يتم هذا بأحد طريقين ، إما بموافقة الدول الأوربية المعنية وعلى رأسها ألمانيا – التى ينتمى إليها المشترى الإسمى للجريدة – بتنفيذ القانون على رعاياها ومن ثم تعامل « مصر الفتاة » كبقية الصحف الوطنية ما دام قد وقع صاحبها في دائرة تنفيذ القانون ، بمعنى آخر أن تحل مشكلة « مصر الفتاة » في إطار حل مشكلة الصحافة الأجنبية عامة .

وإما بإجراء محادثات ديبلوماسية خاصة تستهدف تنحية «كاين » عن ملكيتها بالضغط عليه من ممثلي دولته السياسيين في القاهرة .

وعلى أى حال فأى الطريقين كان يستلزم الإسراع خوفاً من أن يؤدى نجاح خطة « مصر الفتاة » إلى إغراء الآخرين على الحذو حذوها .

الثانية : العمل على « إشاعة الإحساس» بأن القانون موجود وإن كان قد رؤى استعماله في أضيق نطاق وذلك حتى لا تلجأ الجرائد الوطنية الأخرى إلى أسلوب رصيفتهم « مصر الفتاة » ، والواقع أن المهمة بهذه الصورة كانت صعبة للغاية .

واستعراض معالجة المهمتين يؤكد لنا مدى المتاعب التي لاقتها سلطات الإحتلال في هذا الصدد .

## أولا ـ مشكلة مصر الفتاة:

بعد أيام قليلة من إعلان أصحاب « مصر الفتاة » المصريين لانتقال جريدتهم إلى ملكية « أوجست كاين » الألماني كتب المعتمد البريطاني في القاهرة تقريراً طويلاً إلى وزير الحارجية في لندن عن هذه المسألة .

وكان رأى جورست أن هناك ثلاثة جوانب للمسألة :

١ – أن البيع قد تم لتتجنب الجريدة أى متاعب ناتجة عن تطبيق قانون
 المطبوعات على الصحف الوطنية .

٢ ــ إن البيع إسمى بدليل أن المالك الجديد ميكانيكى ذو مرتب صغير
 ولا خبرة له على الإطلاق في ميدان الصحافة .

٣ – بهذا البيع سيتم معرفة ما إذا كان القانون سينفذ على الأجانب أم لا . وقد خرج السير إلدون جورست من كل هذا بأن الأمر بالغ الأهمية سواء للحكومة المصرية أو للصحف التي تعاديها التي تنتظر ماسوف تفعلها لحكومة .

ورأى أنه إذا استمر المالك الألماني الجديد على نفس سياسة العداء التي كانت تنتهجها الجريدة من قبل فيجب أن تقوم الحكومة المصرية بإيقاف « مصر الفتاة » ومصادرة مطبعتها ، ولكن هذا الإجراء يحتاج إلى معونة القنصلية الألمانية التي قد ترفض تقديمها مما قد يؤدى إلى نشوب نزاع بين الحكومتين المصرية والألمانية .

وبناء على كل ذلك فقد اقترح المعتمد البريطاني شرح الأمر للسفير البريطاني في برلين وأن يطلب من الحكومة الألمانية الإبراق إلى ممثلها في القاهرة للمعاونة في تنفيذ القانون على الصحيفة الوطنية(١).

وتسلمت وزارة الحارجية البريطانية مذكرة السير جورست ورات ان تنتهز هذه الفرصة فتحول المعونة الديبلوماسية المطلوبة من المثلين السياسيين لألمانيا في القاهرة إلى اعتراف من تلك الدولة بقانون المطبوعات. فقد نبهت على السفير البريطاني في برلين بتقديم مذكرة رسمية للحكومة الألمانية يبلغها فيها باستعداد الحكومة المصرية للموافقة على نقل ملكية الجريدة إلى الهركاين على شرط أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص حسب المادة السابعة من قانون المطبوعات مصحوب بتوصية من القنصل الألماني العام في القاهرة (٢).

ومعنى قبول الحكومة الألمانية لمثل هذا الإجراء قبولها لتنفيذ هذا القانون على رعاياها في مصر وهو ماكان الكونت هتر فلدت Hatzfeldt القنصل الألماني العام في القاهرة متردداً في الإعتراف به دون تعليمات من حكومته (٣).

وعلى ضوء هذه التعليمات أعد « السير جوشن » مذكرة بالموضوع تقدم بها لوزير الجارجية الألمانية في أوائل الشهر التالى ــ مايو ــ ، وفي اللقاء الذى

F.O. 407/174 No. 51 Sir E. Corst to Sir Edward Grey April 17, 1909

(1)
Desp. No. 42.

F.O. 407/174 No. 55 Grey to Sir Goschen April 30, 1909 Desp. No. 122 (7)

F.O. 407/174 Inc. In. No. 55 Draft of the Memorandum Communicated to German Government.

تم بين السفير والوزير أثناء تقديم المذكرة أشار الأول إلى عجلة الأمر لخطورته على الأمن العام في مصر .

وقد أجاب الهر « فون سوخن » وزير الخارجية الألماني بأنه لن يستطيع أن يقدم أى رد في الموضوع قبل بضعة أيام ولما ألح السفير البريطاني ذكر له إفون سوخن بأن الأمر يستلزم إجراء بعض المشاورات مع الدول الأخرى ذات المصالح في مصر .

ولما يزيد عن عشرين يوماً ظل السير جوشن يطلب رداً حتى قدمت له وزارة الحارجية الألمانية هذا الرد على صورة مذكرة مكتوبة في ٢٦ مايو تعيد فيها اعتذارها عن عدم قدرتها على إرسال رد محدد سريع على أساس أن قانون المطبوعات قد صدر دون موافقة الدول وقد يكون معارضاً للإمتيازات وهو لهذا موضوع مشاورات قد تستمر لبعض الوقت (١)

وقد رأت الحكومة البريطانية في تلكؤ وزارة الخارجية الألمانية « تعويق للحكومة المصرية عن تطبيق قانون المطبوعات على صحيفة مصرية بذيئة وإحباط لإجراءات فرض الأمن الداخلي » وطلبت من سفيرها في برلين أن يذكر للألمان أنه مما لا يتصوره العقل في مثل تلك الظروف أن تلقى هذه الأعمال اعترافاً رسمياً من القنصلية الألمانية في القاهرة خاصة على ضوء تعهد الحكومة الألمانية في مذكرتها السرية إلى الحكومة البريطانية المؤرخة في ١٩ يونيو الألمانية في مذكرتها السرية إلى الحكومة البريطانية المؤرخة في ١٩ يونيو الإحتلال البريطاني أو بأى وسيلة أخرى » . وطلبت منه أيضاً أن يبلغ الهر «فون سوخن » أن الحكومة البريطانية لا تتصور أن الحكومة الألمانية تدعم عقد مزيف أبرم بهدف تمكين صحيفة مصرية تصدر باللغة العربية من إثارة المتاعب في مصر (٢)

أجاب وزير الحارجية الألمانية على تلك الإحتجاجات بأن أرسل للقنصل الألماني العام في القاهرة يطلب منه رفض الإعتراف بشراء كاين للجريدة

F.O. 407/174 No. 77 Goschen to Grey May 26, 1909 Desp. No. 193 Conf. (1)

F.O. 407/174 No. 81 Grey to Goschen June 9, 1909 Desp. No. 154. (Y)

المصرية إذا كانت هناك أى شكوك تحوط حول صحة عقد الشراء وذلك طبقاً للقانون الألماني . وإن كان قد أبلغ السفير البريطاني في برلين صعوبة العثور على الأدلة المادية التي تثبت زيف هذا العقد()

وبينما تجرى هذه المباحثات بين لندن وبرلين كانت « مصر الفتاة » في القاهرة تحس بالأمان التام وتمارس هجومها العنيف على الوزارة والإحتلال ، وقد رأى جورست أن إحياء قانون مطبوعات ١٨٨١ أثر تأثيراً كبيراً في الصحافة الوطنية فيما عدا هذه الجريدة (٢).

والواقع أن الإطلاع على « مصر الفتاة » في تلك الأيام يوضح تماماً أنها قد أصبحت أكثر تطرفاً منها قبل صدور القانون ، ولعل ذلك يعود إلى أن الأقلام المتطرفة التي لم تعد تجد ميداناً في الصحف الوطنية المصرية الأخرى لجأت إليها .

وقد أخذت هذه الصحيفة في مهاجمة – وبعنف – كافة الأطراف المعادية للحزب الوطنى ، فتنتهز فرصة حادثة سكر من بعض الجنود البريطانيين في الإسكندرية لتتهمهم بالإعتداء على « الطهارة والعفاف » في مقال طويل ومثير للغاية (٣) تألم منه جورست غاية التألم وأكد لحكومته عدم صحة ما جاء فيه ورأى أن هدفه الأساسي إثارة الناس على الجيش البريطاني (٤).

كما تتهم « مصر الفتاة » القناصل الإنجلير بأنهم يعملون في توريد الحشيش باسمهم وتصف هذا بأنه « فضيحة كبرى وحادث مدهش » (٥) وتنتهز ذكرى مذبحة الإسكندرية في ١١ يونيه فتصدر مجللة بالسواد وتصفه أنه « يوم الجناية الإنجليرية على مصر فاذكروه أيها المصريون ولا تنسوه » وتذكر المحتلين أنه لا يأس « والتاريخ يقص علينا قصص عشرين أمة تسلطت على

F.O. 407/174 No. 86 Goshen to Grey June 14, 1909 Tel. No. 74.

F.O. 407/174 No. 90 Gorst to Grey June 20, 1909 Desp. No. 71.

<sup>(</sup>٣) مصر الفتاة في ٣١ مايو ١٩٠٩ مقال بعنوان « سطو جيش ١٦-تلال على الطهارة والعفاف » .

F.O. 407/174 No. 90 Gorst to Grey. June 20, 1909 Desp. No. 71.

<sup>(</sup>٥) مصر الفتاة في ٥ يونيو ١٩٠٩

هذه الديار فابتلعتها أرض مصر وبقى ابن النيل خالداً على الزمن والحوادث. كيف يتطرق اليأس إلى قلوبنا ونحن أمة لها قديم تبنى جديدها عليه ، ولها نفوس أبية تأنف الضيم فصبراً اللهم صبراً »(١).

وفي نفس الوقت تهاجم « مصر الفتاة » رئيس النظار بقسوة ، فعندما يغادر الحديو البلاد في زيارة لإنجلترا ويترك بطرس باشا قائمقاماً عنه تهاجم الأخيروتذكره بمواقفه في حادثة دنشواى واتفاقية السودانوقانون المطبوعات ٢٦)

وتغتم فرصة ذكرى حادثة دنشواى لتنشر في صدرها صورة مجللة بالسواد لبطزس باشا غالى وكانت حريصة على تعريف صاحب الصورة للقراء بأنه « صاحب العطوفة بطرس باشا غالى رئيس مجلس النظار ورئيس محكمة دنشواى المخصوصة » ومعها مقال ملىء بالتحقير والإهانات لرئيس النظار (٣).

والإحساس يترايد لدى قارئ الجريدة في تلك الأيام أن الحماية الى حصلت عليها بشراء كاين الصورى لها قد جعلتها في غاية الجرأة والاستخفاف بالحكومة ويكتب أحد محرريها(٤) معبراً عن هذا في مقال يرد به على الهام الأجبشيان جازيت لها بالتعصب فيقول في عنوان مقاله « زيدونا تهديداً وعيداً نزداد جرأة وثباتاً(٥) ».

وقد شكا المعتمد البريطاني من هذا الموقف مرير الشكوى ورأى أن «المثل السيّ لهذه الجريدة سوف تحتذى به بقية الجرائد ومن ثم يفقد قانون المطبوعات كل قيمة له » وطالب حكومته بأنه في حالة عدم تقديم الحكومة الألمانية لحل معقول فيجب تنفيذ قانون المطبوعات المصرى على الجريدة على الفور وإذا تظلم الرعية الألمانية فعليه أن يلجأ إلى المحاكم المختلطة و «و الحل الطبيعى لمثل هذا الموقف (٢).

<sup>(</sup>۱) مصر الفتاة في ۱۱ يونيو ١٩٠٩

<sup>(</sup>٢) مصر الفتاة في أول يونيو ١٩٠٩ مقال بعنوان : « قائم مقام أمير البلاد على عرش الفراعنة » .

<sup>(</sup>٢) مصر الفتأة في ٢٨ يونيو ١٩٠٩

<sup>(</sup>١) اسمه محمد شفيق .

<sup>(</sup>٥) مصر الفتاة في ١٤ يونيو ١٩٠٩

F.O. 407/174 No. 90 Gorst to Grey June 20, 1909 Desp. No. 71.

وقبل وصول تلك الآراء إلى لندن كان السفير البريطاني قد اجتمع بوزير الحارجية الألماني الذى أكد له أن حكومته مقتنعة تماماً برفض معونة الرجل الألماني إذا ثبت أن العقد الذى أبرمه ليس عقداً حقيقياً . وقد شارك الهرستمريخ Stemrich رئيس الإدارة القانونية بالوزارة في الحديث في ذلك الاجتماع وأكد أن قانوني إدارته يرون أن هذه المشكلةليس لها حل، وأن القانون الحاص بالعقود الغير الحقيقية لايمكن أن يطبق على هذه الحالة(١).

وقدم القنصل الألماني العام في القاهرة بيانات مماثلة للمعتمد البريطاني يذكر له فيها أنه غير قادر على العثور على حل سريع للمشكلة ، و من ثم فإن «مصر الفتاة » لاتزال تتمتع بالحماية الألمانية كما أنها باقية على لهجتها الهجومية العنفة (٢).

ولكن رغم هذه التصريحات والبيانات الغير المشجعة من جانب الألمان فن الموقف ما لبث أن تغير سريعاً بعد وصول اقتراح السير جورست باتحاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون المطبوعات على مصر الفتاة ، وقد أحيل الاقتراح على السفارة البريطانية في برلين (٣) التي أبلغت هذه النية بلورها إلى وزارة الحارجية الألمانية ورجتها أن تسرع في البحث عن حل للموقف الحرج بدلاً من أن يتحول الأمر إلى أزمة ديبلوماسية ، وقد وعد المسئولون في الوزارة الألمانية بالوصول إلى حل عملي للمشكلة على وجه السرعة وإن كانوا قد طلبوا من البريطانيين ألا يتخذ أي إجراء في القاهرة قبل أن يقدموا إجابتهم النهائية (٤).

ولم يتأخر رد الحكومة الألمانية كثيراً فقد قدم سفيرها في لندن الكونت مترنيخ إلى الحكومة البريطانية في أوائل الشهر التالى – أغسطس – مذكرة يبلغها فيها بأن كاين قد قطع علاقته مع مصر الفتاة وغادر مصر بعد أن ثبت

F.O. 407/174 No. 92 Goschen to Grey June 23, 1909 Desp. No. 241
A. Conf.

Ibid No. 97 Corst to Grey July 7, 1909 Tel. No. 21.

Ibid No. 98 Grey to Count De Salis July 7, 1909 Desp. No. 174 Conf.

Ibid No. 99 Count De Salis to Grey July 10, 1909 Tel, No. 84.

أن عقده مع «مصر الفتاة» لم يكن عقداً حقيقياً ، وإن السلطات المصرية أصبحت حرة في اتخاذ أى إجراءات ضد ملاك الجريدة الحقيقيين (١) .

وفي نفس اليوم قدمت وزارة الخارجية الألمانية مذكرة مماثلة إلى السفارة البريطانية في برلين (٢) كما أبلغ ممثل القنصل الألماني العام في القاهرة ممثل المعتمد البريطاني فيها بفحوى المذكرة نفسها كما أرسل كاين في هذا اليوم أيضاً — ٣ أغسطس — خطاباً إلى قلم المطبوعات بوزارة الداخلية المصرية يبلغها فيه أنه قد حصل على وظيفة في أحد المصانع الألمانية ، وأضاف أنه قد أعاد «مصر الفتاة» إلى ملاكها القدامي .

وقد ظلت هذه الصحيفة تصدر رغم ذلك وإسم كاين على رأس صفحتها الأولى باعتباره مالكها مما دعا وزارة الداخلية المصرية إلى طلب حذف هذا الإسم بعد ذلك وأن يقدم أصحاب الجريدة للسلطات كل المعلومات الخاصة بها كما جاء في قانون المطبوعات . وقد نصحت الوكالة البريطانية في القاهرة الحكومة المصرية باتخاذ هذا الإجراء بأسرع ما يمكن قبل أن يعثر الملاك الحقيقيون على أجنى آخر يستعملونه «كرجل محلب» (٣)

ورضخت «مصر الفتاة» لطلبات قلم المطبوعات بنظارة الداخلية وأعلنت في ١٤ أغسطس أن الجريدة قد عادت « إلى من وضعوا أساساتها المتينة حباً في الحدمات الوطنية المخلصة » ، وكتب رئيس تحريرها يذكر أن « المالك يتغير ولكن القلم لايتغير » (٤) .

وقد تقرر بعد ذلك معاملة «مصر الفتاة » بنفس معاملة بقية الجراثد الوطنية وإن كان قد تقرر في نفس الوقت عدم اتخاذ أى إجراءات ضدها وقتذاك بسبب الأعمال التي ارتكبتها (٥) وكان الهدف من وراء هذا القرار

F.O. 407/174 Inc. In. No. 114 Count Metternich to Grey, Aug. 3, 1909.

Ibid No. 113 Goschen to Grey Aug. 3, 1909 Desp. No. 203.

Ibid No. 124 Graham to Grey Aug. 8, 1909. (7)

<sup>(1)</sup> مصر الفتاة في ١٤ أغسطس ١٩٠٩

F.O. 407/174 No. 115 Grey to Graham Aug. 5, 1909.

الأخير ألا تحس الجريدة أو الجرائد الوطنية أنه كان هناك حماية فعلية لها من جراء شراء كاين لها مما قد يدفعها إلى تكرار المحاولة .

ونلاحظ بعد ذلك على «مصر الفتاة» أنها قد أقلعت عن الهجوم الحاد المباشر على الوزارة وعلى الاحتلال ، واستبدلت هذا الهجوم بوسائل أخرى مثل الحديث عن فساد الحالة الاجتماعية في مصر أو عن حرية الصحافة العثمانية ، وكان في هذه المقالات من الإيجاءات أكثر مما فيها من نقد صريح .

كما لجأت الجريدة الوطنية إلى «الرمزية» في هجومها على المحتلين فأصدرت عدة مقالات بعنوان «الحسنات والسيئات لكويتب صغير ومحيرر حقير » بتوقيع «الصياد».

ولكن لا «الإيحاء» ولا «الرمزية» كان لهما قيمة الهجوم المباشر الذى انتهجته الجريدة طول فترة ملكية (كاين) إلا سمية لها . ومن ثم يمكن أن يقال إن مشكلة «مصر الفتاة» قد انتهت فعلاً ونجحت سلطات الاحتلال في التخلص من هذا الموقف الصعب الذى أوجدها فيه لجوء الجريدة المذكورة إلى الحماية الألمانية .

## ثانيا \_ تنفيذ القانون على الصحف الوطنية الآخرى:

حتاً أن سلطات الاحتلال قررت تنفيذ قانون المطبوعات في أضيق نطاق ممكن ولكن كان هناك مع القانون القرار الآخر الذي خوّل وزير الداخلية مقاضاة الصحف (۱) والذي بدا عند صدور القانون كأن الهدف منه استنفاذ الوسائل القضائية قبل اللجوء إلى الوسائل الإدارية ، وفي تلك الحقبة من الصراع بين السلطات الحاكمة وبين الحزب الوطني استعمل هذا القرار على نطاق واسع .

<sup>(</sup>۱) فقد صدر القانون على شكل قرارين الأول باحياء قانون نوفمبر المدانى قرار بتكليف « ناظر الداخلية باقامة الدعوى أمام المحاكم عن المخالفات التى تقع من الجرائد ما لم يستصوب المجلس تنيذ المادة ١٣ من القانون للوصول الى الفاية المقصودة » ، وبذلك أصبح القانون سلاحا ذا حدين . . حد قضائى لمصادرة حريات الصحفيين وزجهم فى السجون . . وحد ادارى لمصادرة حرية الصحف بانذارها أو تعطيلها أو اغلاقها (!!)

وَكَانَتَ أُولَ صَحَايًا استعمال هذه الإجراءات القضائية جريدة «القطر اللصرى» المتطرفة وصاحبها \_

ورغم أن تقديم «أحمد حلمى» للمحاكمة للهاجمته الحليو وأسرة محمد على أقد تقرر قبيل صدور القاقون إلا أن هذه المحاكمة لم تتم فعلاً إلا في أعقاب صدوره ، نقد صدر الحكم في ٢٦ أبريل ١٩٠٩ ضده بالحبس عشرة شهور وبنقاف جريدة القطر المصرى ستة شهور وإعدام العدد ٣٧ منها الذى صدر فيه الهجوم على الأسرة الحاكمة ..

كما حوكم أحمد حلمي في نفس الوقت لترعمه للمظاهرة التي قامت أفي أول أبريل ١٩٠٩ احتجاجاً على قانون المطبوعات وصدر ضده حكم آخر بستة أشهر بتهمة إهانة الحكومة في خطبته التي ألقاها في المظاهرة (١٠) .

ولا شك أن هذه الأحكام كانت قاسية للغاية على صاحب القطر المصرى وجريدته ، ويمكن أن تعيد هذه القسوة لسببين :

أُولاً: تَظْرُف أَحْمِد حَلَمَى البَّالَغِ ضَدَّ الْخُدَيُو وَالاَحْتَلَالُ وَالحَكُومَةُ ، وَكَانَ هَذَا التَّظْرِفُ وَاضْحَاً تُمَاماً فِي كُلِّ صَفْحَةً مِنْ صَفْحَات جَرِيدَتُهُ .

ثانياً: أنه رغم تمسك صاحب «القطر المصرى» بانتمائه إلى الجزب الوطنى الله أن قادة هذا الحزب – خاصة الشيخ جاويش – نظروا إليه بعدم رضاء للحروجه عن اللواء في أعقاب وفاة مصطفى كامل دون موافقتهم .

وقد ظل هذا الفتور قائماً بين زعماء الحزب وبين أحمد حلمي حتى صدور الحكم ضده في قضية مهاجمة أسرة محمد على . ويكفى الإظهار مدى هذا اللفتور أن «اللواء» ظل يتجاهل هذه المحاكمة ولم يشر إليها بكلمة حتى يوم صدورالحكم رغم قسوة هذا الحكم ..

وبالطّبع فقد لنتهزت السلطّات الحاكمة هذّا الانقسام الدّاخلي بين صحف الخزب لتعصف ببعضها دون أن تثير الضجة المنتظرة مع مثل هذا الحدث .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرافعي : محمد فريد : رمز الاخلاص والتضحية حس ١١٠٠

وقد ظلت « القطر المصرى» معطلة خلال الشهور الستة التي تقرر تعطيلها؛ فيها ثم عادت إلى الصدور مرة أخرى في ٢٣ أكتوبر ١٩٠٩.

وظهر إثنا عشر عدداً من هذه الجريدة حتى ٧ يناير عام ١٩١٠ ونلاحظ. في هذه الأعداد ما يلي :

1 - أن الصفاء قد عاد بين أحمد حلمي السجين وبين رجال الحرب الوطني ، ويظهر هذا سواء في مقالات «القطر المصرى» و «اللواء» أو في الصور الى نشرت بعرض الصفحة الأولى غداة صدور حكم بحبس عبد العزيز جاويش له ولاحمد حلمي بوصفهما سجيني الحوية (٢٠٠٠).

٢ – أن «القطر المصرى» حاولت أن تلعب نفس لعبة «مصر الفتاة» فأجرت بعض الأجانب لتولى إدارة سياستها ، وقد تولى هذا العمل في العدد الأول «جبرييل سكور دينو» الإيطالى ، ثم خلفه فيه في الأعداد التالية واؤول مارشان Raoul Marchand الفرنسى .

ولكن الواضح تماماً أن سلطات الاحتلال لم تعد تهم يمثل هذه اللعبة ، فلم نعثر في الوثائق البريطانية على الإطلاق إلى ما يشير لأى اهتمام من جانب هذه السلطات بتولى هؤلاء الأجانب لإدارة الجريدة المذكورة .

٣— كان من البادى تماماً أن «أحمد حلمى» يحرر جريدته من وراء القضبان ، فقد جاء في أول أعدادها بعد التعطيل أن من يحررها هم «نحية من كبار الكتاب » ، كنا أن أغلب مقالاتها كانت غفلاً من الإمضاء ، وفوق. ذلك فإن التطرف الذي اتسمت به مقالاتها وأسلوب هذه المقالات ينبيئ تماماً أن «أحمد حلمى» هو كاتبها .

يكتب الرجل في جريدته في ٢٩ أكتوبر مقالاً بعنوان «صلاح الرعية بصلاح ملوكها «بتوقيع » «أديب ناصح » جاء فيه «فيا كل ملك غشوم أو حاكم ظلوم ما ضرك لو تترود قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل فلا تحكم

<sup>(</sup>۱) القطر المصرى في ١٩ نوفمبر ١٩٠٩

في عباد الله بحكم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين عباد الله بحكم الجاهلين ولا تسلط بالمستكبرين على المستضعفين فالهم لايرقبون في مؤمن عهداً بولا ذمه فتبور بأوزارك (١٠٠٠).

ثم يكتب مقالاً آخر بعنوان «حكومة الفرد» في العدد التالى به هجوم عنيف على حكم الفرد والواضح أن المقصود منه حكم الخديو .

ثم مقالات أخرى في ١٩ نوفمبر بعنوان «نحن والمحتلون» و « اليوم العام المحتلال وغداً استقلال » وكلها هجوم على الانجلير ..

كما صدر أحد أعداد الجريدة وقد كتبت بالمانشيت العريض « فلتسقط حكومة الفرد » (۲۶)

والواقع أن هذا الهجوم المركز قد أقلق سلطات الاحتلال بالقاهرة التي قررت أخيراً الحصول على الإذن من لندن بإغلاق الجريدة نهائياً لاسيما أن الجريدة قد شنت أعنف هجوم لها في آخر أعدادها المؤرخ في ٧ ينايز أن الجريدة قد شنت أعنف هجوم لم يتناول الحديو بصورة مباشرة إلاأنه ذكر الأعمال السيئة للحكام الآخرين التي يمكن نسبها للخديو نفسه ، وقد رأى المعتمد البريطاني أن الأخطاء التي أشير إليها في هذا المقال على اعتبار أنها أخطاء الحكام الظالمين عموماً هي نفس الأخطاء التي ينسبها خصوم الحديو له .

وقد أبلغت الحكومة المصرية رغبتها إلى السير جورست في إصدار عورات من «مجلس الوزارء» بإغلاق هذه الحريدة بمقتضى المادة ١٣ من الطبوعات.

ورأى المعتمد البريطاني أنه ليس هناك فرصة أنسب من تلك لتطبيق هذه المقالة دعوة لأعمال العنف ضد هذه المادة « فكل مصرى يرى في هذه المقالة دعوة لأعمال العنف ضد صاحب التاج . وهناك شعور قوى بأنه أن يتأخر اتخاذ إجراءات الإغلاق ضد هذه الجريدة » وألح على وزير الحارجية في الموافقة على طلب الحكومة المصرية على الفور (٢٣) .

<sup>(</sup>۱) القطر المصرى في ٢٩ أكتوبر ٢٩٠٩

<sup>(</sup>۲) القطر المصرى في ۲٦ نوفمبر ... (۱) القطر المصرى في ۲٦ نوفمبر ...

F.O. 407/175 No. 5 Gorst to Grey Jan. 8, 1910 Desp. No. 3.

وبوصول موافقة السير ادوارد جراى البرقية في نفس اليوم (١١) صدر قرار إغلاق « القطر المصرى» وكانت النهاية لأول صحيفة يمكن أن ننسبها للحزب الوطني .

رغم القسوة التي عومل بها «أحمد حلمي» وجريدته إلا أن المواجهة الحقيقية بين «قانون المطبوعات» وبين صحافة الحزب الوطني تمثلت في محاولة تنفيذ هذا القانون على «اللواء» لسان حلل الحزب .

وكما ذكرنا من قبل كانت الظروف تحتم على سلطات الاحتلال عدم تنفيذ القانون بقسوة ، وكان هذا واضحاً تماماً بالنسبة «للواء » لأن الضجة التي يمكن أن تحدث فيما يتعلق بهذا التنفيذ القاسي مع «اللواء » بالذات لن تعادلها ضجة ، ليس فقط لأنه جريدة الحزب الرسمية ولكن هناك الجانب العاطفي الهام نحو هذه الجريدة بالذات ، فهي صحيفة «مصطفى كامل » بكل ما يحمله هذا الإسم من معاني في داخل مصر وخارجها .

وكان اللواء قد خفف من حدة لهجته كثيراً بعد صدور القانون بأيام ، ولكن بعد حوالى شهرين عاد إلى بعض حدته ، ولما لم يحدث أى رد فعل من جانب سلطات الاحتلال أو الحكومة أنحذ يتصاعد بهذه الحدة حتى عادت إلى أقصى مراحل العنف وشجعه على ذلك أن «مصر الفتاة » كانت ترتع في ذلك الوقت في بجبوحة من التطوف وفرها لها إسم «كاين» الألماني على صدرها . وقد سجل ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة هذه الحقيقة حين كتب إلى وزارة الخارجية في لندن يقول «إن التسامح الذي تمتعت به جريدة مصر الفتاة التي حمنها ألمانيا قد خلق انطباعاً عاماً بأن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تطبيق القانون وقتج عن ذلك أن عادات لهجة اللواء تزداد عنها أخاصة فيما يتعلق بالدستور والمطالب المنظرفة الأخرى» (٢)

وقد تمثل أقصى عنف جريدة الحزب الوطنى في المقال الذي رَتبه الشيخ عبد العزيز جاويش في ٢٨ يونيو ١٩٠٩ بمناسبة « ذكرى دنشواي»

F.O. 407/175 No. 6 Grey to Gorst Jam. 8, 1910 Tel. No. 3.

F.O. 407/174 No. 131 Graham to Grey Aug. 23, 1909 Desp. No. 98 Conf. (Y)

وكان مما جاء فيه «سلام على تلك الأرواح البريئة التى انترعها بطرس باشا غالى رئيس المحكمة المخصوصة بقضائه من مكامنها في أجسامها كما تنترع سلوك الحرير من خلال الشوك . . . سلام على أولئك الذين وقف هلباوى باشا فثار فيهم ثوران الجبارين تم انقلب على رقابهم فقضمها وعلى هلباوى باشا فثار فيهم ثوران الجبارين تم انقلب على رقابهم فقضمها وعلى همائهم فأرسلها تجرى في الأرض تلعن الظالمين وتتوعد الأثمين . . وما لبث يطرس باشا غالى وزميله قاضى دنشواى أحمد فتحى باشا أن استهوتهما المناصب واسترهبتهما سظوة الاحتلال فأنطقهما بذلك الحكم الجائر لرغبة في الألقاب والمناصب وعور النفس إلى الشعور بالواجب » (١٩)

ورغم هذا العنف في مهاجمة كبار الموظفين المصريين إلا أنه بعد دراسة عميقة قد تقرر ضبط النفس وعدم استعمال قانون المطبوعات مع اللواء ــ والاكتفاء يتقديم الشيخ جاويش إلى المحاكمة وهو ما كانت تستطيع أن تفعله الحكومة قبل صلور القانون للذكور ـ

وقدمت القضية إلى محكمة عابدين حيث نظرها القاضي « محمد بك سرور» وطلب الدفاع كافة أوراق محاكمة دنشواي ولكن القاضي رفض هذا الطلب .

والفارق واضح بين محاكمة أحمد حلمي صاحب « القطر المصري» وبين محاكمة الشيخ جاويش رئيس تحرير « اللواء » فالمحاكمة الأخيرة صحبها ضجة وإن لم تعادل الضجة التي أحدثتها محاكمة الشيخ جلويش الأولى عام ١٩٠٨٣ إلا أنه قطعاً ليس من وجه للمقارنة بين اهتمام الحزب وصحفه وجماهيره بقضية الشيخ جاويش وبين اهتمامه يقضية أحمد حلمي .

فمصر الفتاة تهاجم المحاكمة وترى أن «الصحافي المصرى أصبح وعلى «رأسه سيفان مشهوران قانون المطيوعات وقانون المحاكم الأهلية يهددان حياته ووجوده . فموقف الصحافي اليوم من أحرج المواقف فإنه إن أخلص

۱۹۱۱ اللواء في ۲۸ يونيه ۱۹۰۹

<sup>(</sup>۲) وهى المحاكمة التى سببها مقال الشبيخ جاويش عن ثورة عبد القادر حبوبة فى الجزيرة فى السودان باحداث « مجزرة بشرية شبيهة بدنشواى » .

في وظيفته وخدم بلاده بما يقتضيه الشرف والذمة لايسلم من العطب والأذى وإن هو اتقى شر السيفين أهمل في أقلس الواجبات الوطنية وأجدرها بالتعلق والتمسك «(١) .

كما أن «اللواء» انتهز قرصة إدلاء «رشدى باشا» ناظر الحقانية بتصريح مؤداه أن الشيخ جاويش سيحكم عليه هذه المرة ليهاجم الحكومة ورجالها في حملة عنيفة .

وتعترف الوثائق البريطانية بازدحام قائمة المحكمة خلال جلسات المحاكمة وتجمهر أعضاء الحزب حول هذه القاعة الذين كانوا يستقبلون الشيخ في غدواته وروحاته بالهناف والتصفيق إلا أن هذا الجمهور كان منظماً ولم يسبب أى مناعب للشرطة (٢).

وقد صدر الحكم في ٥ أغسطس بتغريم الشيخ جاويش مبلغ ٢٠٠٠ جنبها المجومه على موظفين عموميين ، وسعد الحزب الوطنى بهذا الحكم فخرجت صحفه تكيل المديح للقاضى الذى لم يتأثر بمركز خصم الشيخ جاويش ببطرس غالى – (٣) ، ولكن على الجانب الآخر عبرت السلطات الريطانية عن دهشتها لهذا الحكم الخفيف وعللته بأن هناك عوامل خسم خصية وسياسية أثرت على القاضى في هذا الحكم ورأت أنه لابد من جو أخرى في عكمة الاستثناف وأعربت عن أملها في صدور حكم قاس من هذه المحكمة (١).

وفي خلال الأيام العشرين بين صدور الحكم الابتدائي وبين الحاسة التي تقررت لعقد جلسة محكمة الاستثناف في ٢٥ أغسطس حدثت تطورات ثلاثة هامة :

الأول : نجاح الانصالات البريطانية ــ الألمانية في أبعاد كاين عن مصر وحرمان «مصر الفتاة» من الحماية التي اسبغت عليها ، وكان لهذا دلالة

<sup>(</sup>١) مصر الفتاة في ٥ اغسطس ١٩٠٩

F.O. 407/174 No. 123 Graham to Grey Aug. 8, 1909 Desp. No. 94.

<sup>(</sup>٦) مصر الفتاة في ٦ أغسطس ١٩٠٩

F.O. 407/174 No. 123 Graham to Grey Aug. 8, 1909 Desp. No. 94.

هامة وهي إضغاف إمكانية الصحف الوطنية الأخرى في اللجؤ إلى مثل هذا الأسلوب.

الثاني: أغرى حكم الغرامة الخفيف على الشيخ جاويش ، أغرى رئيس تحرير اللواء على الاستمرار في هجومه العنيف على الاحتلال ، وقد اغتنم فرصة تنفيذ حكم الإعدام على « دنجرا » الشاب الهندى الذى اتهم باغتيال السير كرزون ديلي فكتب عدة مقالات في مديح هذا الشاب وإطرائه ووصفه بالوطنية ، وقد صدر أعنف المقالات في اليوم الذى كان مقرراً لتنفيذ الحكم في هذا الشاب وجاء فيه أن «اليوم تنقد نار الحقد على انجلترا في صدور الهنود . . . اليوم يزداد سعيرها ويشتد لهيبها . . اليوم يضاعف هؤلاء القوم جهادهم في سبيل استقلالهم . . اليوم تتصدع دولة الاستعمار .

« سلام عليك يادنجرا . سلام في ظلمات القبور . سلام عليك كلما ذكرك الذاكرون . سلام عليك حياً وميتاً (١) » .

وقد أعرب بطرس باشا غالى من خشيته لممثل المعتمد البريطاني في المقاهرة من هذه المقالات لأن انتشار اللواء «بين الطلبة والطبقات الجاهلة قد يؤدى إلى أن يحاول أحدهم القيام بما قام به دنجرا في أحد الوزراء المصريين أو كبار الموظفين وذلك لاكتساب شهرته » وأرسل المستر جراهام هذه الآراء إلى وزير الخارجية البريطاني مطالباً بتخويله حتى التصريح « لمجلس المنظار المصرى» بتنفيذ قانون المطبوعات وإندار اللواء (٢)

الثالث : زار مدير تحرير اللواء الدكتور رفعت منصور في نفس الفترة استنبول بهدف التخلى عن جنسيته العثمانية ليصبح بعد ذلك مواطناً أمريكياً (٣) . وكان هذا يعنى أن اللواء يعمل للحصول على الحماية الاجبية كما فعلت مصر الفتاة .

\* \* \*

أخذت السلطات البريطانية في القاهرة زمام المبادرة على ضوء كافة هذه التطورات ، وكان أول مواجهتها لها حصولها على الإذن من وزارة

<sup>(</sup>١) اللواء في ١٧ اغسطس ١٩٠٩

F.O. 407/174 No. 125 Graham to Grey Aug. 20, 1909 Tel. No. 26.

Ibid No. 131 Graham to Grey Aug. 23, 1909 Desp. No. 98 Conf. (7)

الحارجية في لندن بإنذار اللواء<sup>(١)</sup> نتيجة للمقالات التي حررها الشيخ جاويش عن دنجرا ، وفي نفس اليوم الذي طلب فيه من جريدة الحزب الوطني نشر الإنذار صدر حكم محكمة الاستثناف في قضية مقال « ذكري دنشواي» ٤ وقد طابق الحكم المذكور توقعات ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة فقد عُدل. الحكم الابتدائي من الغرامة إلى الحبس ثلاثة شهور على الشيخ جاويش ركان وقع الحكم غاية في القسوة على دواتر الحزب ـ

كما تم وأد محاولة الدكتور رفعت منصور بالحصول على الجنسية الأمريكية واستطاع بطوس باشا غالى رئيس النظار أن يحصل على خطاب من المعتمد الأمريكي في القاهرة يمكنه من اتخاذ أي إجراء فعال حيال الجريدة (٢٦).

(1)

(7)

وقد أثار الحكم والإنذار الجرائد الوطنية ، وكان هذا أسوأ ما نزل بصحيفة الحزب الوطني في شهور ما قبل اغتياس بطرس ياشا ـ

والواقع أن إنذار اللواء أو الحكم على الشيخ جاويش يبدوان أسلوباً هيناً للغاية إذا ما قورنا بأسلوب مواجهة الحركة الوطنية وصحافتها بعد حادث الاغتيال المذكور.

والفرق بين الأسلوبين يتضح تماماً عندما نرى أن الأسلوب الخفيف قد حول الصحفيين المحكوم عليهم إلى أبطال والإنذارات الموجهة إلى الصحف إلى أوسمة وهو ما نبضت به أقوال الجرائد واحتجاجات المواطنين بينما حول الأسلوب العنيف الصحفيين إلى ضحايا والإنذارات إلى أوامر إغلاق ـ

كما أن الأسلوب الأول زاد الصحف الوطنية جرأة وتطرفاً بينما أدى الأسلوب الآخر إلى إسكات ألسنتها مائياً . . .

وأوضح دليل على ذلك رد اللواء على الإنذار الذي وجه إليه . . يقول اللواء « أتريدون أن نتبع مذهبكم في تمليق المحتل والتسبيح بحمده في البكرة والعشى وأن نلتمس منه التفضل علينا بمطالبنا الوطنية فإذا رفضونهراستغفرناه .

F.O. 407/174 No. 127 Grey to Graham Aug. 23, 1909 Tel. No. 36,

Ibid No. 131 Graham to Grey Aug. 23, 1909 Desp. No. 98 Conf.

« أتريدون أن ننسى أنفسنا وحقوقنا ونضع أيدينا على صدورنا وكلما قال المحتل كلمة شهدنا له بالصدق حتى ولو طعن على ديننا أو سب أمراءنا على مسمع منا .

«أتريدون أن يصرح بأن الاحتلال باق إلى الأبد ونسكت على قوله » وترد جريدة الحزب الوطنى على كافة هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى به اللهم إنا تأنف أن نتبع ما تدعوننا إليه من ممالأة المحتل على هضم حقوق هذه الأمة القديمة المجيدة وخير لنا أن نعذب في سبيل الحق من أن نترك آمنين على الباطل(١) »

ويعترف ممثل المعتمد البريطاني في القاهرة بأن الإنذار والحكم على الشيخ جاويش أديا إلى نشوب المظاهرات ضد الحكومة في القاهرة وفي الاسكندرية ، وقدر عدد المتظاهرين في العاصمة بشمانمائة متظاهر على الأقل، ولكن رغم هذا الاعتراف لم يخف ارتياحه لفشل محاولة من زعيم الحزب «محمد فريد» لإغراء الصحف الوطنية على التوقف عن الصدور لبضعة أيام احتجاجاً على الحكومة ، كما أسعده حرج موقف اللجنة الإدارية للحزب لأنها وافقت على نشر مقالة « دنجرا » بالرغم من أن بعض القانونيين من رجال الحزب قد نصحوا بعدم النشر ، وبدا من ذلك « الشيخ جاويش » كضحية لقرار اللجنة (٢)!!

ولكن رغم الارتياح والسعادة التي أبدتها السلطات البريطانية في القاهرة إلا أن الحقيقة أنه لا الحكم على الشيخ جاويش ولا إنذار اللواء قد أثراً كثيراً سواء في لهجة هذهالصحيفة أو لهجة غيرها من صحف الحزب الوطني.

وقد خاضت هذه الصحف خلال ما تبقى من عام ١٩٠٩ معركة ضارية لإنساد محاولة الحكومة الاتفاق مع شركة قناة السويس على مد امتيازها لأربعين عاماً آخر مما أدى أخيراً إلى فشل المحاولة .

<sup>(</sup>۱) اللواء في ٣٠ اغسطس ١٩٠٩ مقال بعنوان « نحن وخصومنا ـ بشأن الانذار » .

F.O. 407/174 No. 134 Graham to Grey Aug. 30, 1909 Deep. No. 103.

كما اهتمت تلك الصحف بموضوعات أخرى ذات حساسية خاصة مثل موضوع معاملة سلطات الاحتلال للجيش المصرى ، وقد اتخذت المقالات التي كتبت في « مصر الفتاة » خلال شهر سبتمبر في هذا الشأن صبغة التحريض ودعوة أبناء هذا الجيش إلى الثورة على الأوضاع التي وضعهم فيها المحتلون (١)م

وقد دعا كل هذا المعتمد البريطاني إلى أن يسجل في تقريره آخر العام عدم ارتياحه لطريقة تنفيذ قانون المطبوعات ، ورأى أن هذا التنفيذ قد تم بتساهل أكثر من اللازم « فلم يصلح في منع الصحف المتطرفة من الاستمرار في الطعن على ولاة الأمور وإهانتهم ، وإذا لم يكف أولئك عن خطتهم في القذف والطعن فلا بد من تنفيذ القانون بشدة أكثر من قبل (٢) »

ولا يلبث الموقف كله أن يتغير عندما \_ ينجح الورداني في اغتيال رئيس النظار في ٢٠ فبراير ١٩١٠ وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين الاحتلال والحكومة المصرية من جانب وبين الحركة الوطنية من جانب آخر .

## ٢ \_ مرحلة ما بعد اغتيال بطرس باشا غالى ١٩١٠ - ١٩١٢:

لقد أدى العمل المفاجئ الذى قام به ابراهيم ناصف الورداني من اغتيال رئيس النظار المصرى بطرس غالى إلى ردود فعل مختلفة .

ففى الوقت الذى أدى هذا الحادث فيه إلى ارتباك شديد في أوساط دوائر الاحتلال لأسباب أهمها أنها لم تكن قد استكملت بعد استعداداتها للمواجهة النهائية للحركة الوطنية في البلاد ، ذلك أنه حتى هذا الوقت لم تكن قد حصلت على موافقة الدول الأوربية على تنفيذ قانون المطبوعات على رعاياها مما كان يجبرها على إبقاء هذا القانون في إطار التنفيذ اللين .

في نفس الوقت لاجدال أن دوائر الحزب الوطنى قد ارتاحت كثيراً لإزاحة الرجل الذى وقع اتفاقية الحكم الثنائي ١٨٩٩ والذى رأس محكمة

<sup>(</sup>۱) مصر الفتاة في ۲۲ ، ۲۳ سبتمبر ١٩٠٩

Annual Report, 1909 P. 7.

دنشواى المخصوصة ١٩٠٦ والذى صدرت في عهد رياسته للنظارة قانون المطبوعات ١٩٠٩ والذى حاول أخيراً مد امتياز شركة قناة السويس خلال النصف الثاني من نفس العام، نقول لاشك أن دوائر الحزب الوطنى قد ارتاحت لإزاحة هذا الرجل من على رأس الحكومة المصرية وإن لم تقر تماماً الأسلوب الذى تم إزاحته به .

وقد شجع ارتباك سلطات الاحتلال البريطانية لفترة بعد الحادث وإزاحة رئيس النظار المذكور قيادة الحزب الوطنى وصحافته على شن هجمة مضادة وعنيفة خلال شهور ما بعد الحادث .

ولكن لا تلبث هذه الهجمة أن تتكسر على صخرة تصميم السلطات البريطانية على تحطيم صحافة الحزب نفسه وخاصة بعد أن أصبحت الظروف أكثر ملاءمة لهذا العمل.

وعلى ذلك فإنه يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين ، الأولى فترة هجوم الحزب الوطنى المضاد على قانون المطبوعات ، والثانية تنفيذ القانون بقسوة مما أدى أخيراً وقبيل نهاية عام ١٩١٢ بأيام إلى إغلاق كافة جرائد الحزب المذكور . . .

## أولا \_ هجوم الخزب الوطنى على القانون:

رغم ما حدث في أوائل عام ١٩١٠ من قرار اللجنة الإدارية للحزب الوطنى بعدم الإستمرار في منح « اللواء » صفة الجريدة الناطقة برسم الحزب وإصدار جريدة أخرى باسم « العلم » في مارس لتتولى هذه المهمة .

رغم هذا فإن ما حدث لم يضعف أبداً الصحافة الوطنية ، فإن هذا القرار لم يضع « اللواء » في الصف المعادى للحزب الوطنى ، بل يمكن أن يقال أن الحزب هجر اللواء ولكن اللواء لم يهجر الحزب فالذى تولى إدارة اللواء بعد هجر الحزب له هو « يوسف بك المويلحى » الذى كان قد عين حارساً قضائياً عليه بسبب الحلافات التي نشبت بين ورثة مصطفى كامل حوله . و « يوسف بك » عضو قديم من أعضاء الحزب الوطنى كما أنه كان رئيس شركة « مصر بلك » عضو قديم من أعضاء الحزب الوطنى كما أنه كان رئيس شركة « مصر

الفتاة » جريدة الحزب المتطرفة ، ومن ثم فلم يكن من المنتظر أن يتخلى « اللواء » أبدأ عن خطته الوطنية التي اتبعها منذ صدر .

وعلى ذلك يمكن أن يقال أن الإنقسام الذى حدث وظهر نتيجة له « جريدة العلم » لم يكن من شأنه أبداً أن يضعف من صحافة الحزب الوطنى فالواقع يؤكد أن ما حدث هو زيادة صحيفة له دون فقدان الأخرى .

ويمكن بعد ذلك الإستعراض للتغير الذى طرأ على موقف صحافة الحزب في أعقاب مقتل رئيس النظار أن نتلمس خطة هجوم الحزب على قانون المطبوعات الذى تميرت به تلك الفترة ووسائل هذا الهجوم.

لقد كان لهذه الحطة شقان:

١ ــ الشق الأول : الهجوم المباشر على القانون وكانت المجالس النيابية المصرية ، الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين ميدان هذا الهجوم .

ففى الحلسة التى عقدتها « الجمعية العمومية » في ٣٠ مارس ١٩١٠ تقدم ثلاثة من أعضائها باقتر احات تهدف إلى إصدار قرار بإلغاء «قانون المطبوعات».

جاء في الإقتراح الأول أن « القانون الذى نشرته الحكومة ليس القانون الذى طلبه بعض أعضاء الجمعية العمومية أولا ولا الذى أقره بعض أعضاء الشورى آخراً لأنهم ما أقروه إلا نافذاً على الوطنيين والأجانب معاً لا لغواً باطلاً عند هؤلاء ورمحاً نافذاً في صدور أولئك »(١).

وخرج مقدم الإقتراح من هذا بوجوب إلغاء القانون ما دام لم يمكن تنفيذه على الأجانب مما يسبب استمرار الفوضى .

أما الإقتراح الثاني فقد قدمه « عبد اللطيف الصوفاني بك » وطالب بإلغاء القانون برمته لأنه « لا ينطبق على الحرية الشخصية والحقوق العمومية » .

وقدم الإقتراح الأخير « محمد أفندى خضر » الذى رأى أن « قانون العقوبات مع سهر أولياء الأمور على تنفيذه فيه الضمان الكافي لتأديب كل متطرف ».

<sup>(</sup>١) مقدم الاقتراح « صادق بك أباظة » .

وقد حملت المناقشات التي دارت بين أعضاء الجمعية حول الإقتراحات الثلاثة روح التأييد العام مما أدى إلى أن تطلب الجمعية في نهاية الجسة — وبالإجماع — من الحكومة « إلغاء قانون المطبوعات(١) » .

ورغم أن « العلم » كان معطلاً في هذا الوقت إلا أن هذا لم يمنع الصحف الوطنية الأخرى من أن تحيى أعضاء الجمعية العمومية على موقفهم ، بل إنها تفاءلت وأحست أن سكوت الوزراء أثناء المناقشة « دليل الرضى » عنها وطلبت منهم أن يعاونوا الجمعية حتى يصدر الأمر العالى لإعادة « الجثة المشوهة الدامية جثة قانون المطبوعات إلى قبرها الذى هجر منذ زمان بعيد لأننا نعتقد أن الحكومة لم تبقه إلى الآن إلا لأنها لم تشهد هذا الإجماع من قبل (٢) » .

وكانت فرصة للحزب أن يشن هجوماً آخر على القانون عندما تقدمت الحكومة في مايو إلى مجلس شورى القوانين بمذكرة تطلب فيها الموافقة على مشروع بمحاكمة الصحفيين أمام المحاكم الجنائية بدلاً من المحاكم الإبتدائية .

وعندما وافقت « اللجنة القانونية » بالمجلس على هذا المشروع ربطت موافقتها بشرطين :

الأول: إلغاء قانون المطبوعات والإكتفاء بنصوص قانون العقوبات العام مع المشروع المعروض . « وذلك لأن اللجنة لا ترى لزوماً مطلقاً لوجود قانون المطبوعات بجانب قانون العقوبات العام الشامل لجميع النصوص اللازمة » .

الثاني: أن تسمى الحكومة لدى الدول في جعل نصوص قانون العقوبات المصرى الخاصة بالصحف تسرى على الصحافة الأجنبية تأييداً للعدالة وعملاً بالفكرة التى سعت إليها الحكومة عندما أعادت قانون المطبوعات في العام السابق.

<sup>(</sup>٢) مصر الفتأة في ٣١ مارس ١٩١٠ مقال بعنوان « السكوت دليل الرضي » .

وفي أثناء المناقشة التي جرت حول المشروع وحول قرار اللجنة القانونية حاول سعد باشا زغلول ناظر الحقانية أن يقنع الأعضاء أن المشروع « لايقضى بتقييد حرية الصحافة ولا هو من هذا القبيل مطلقاً » .

ولكن سارت المناقشة في عموميتها في اتجاه عام ضد قانون المطبوعات مما حمل المجلس في النهاية إلى رفض المشروع بأغلبية الأراء<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

كانت هذه اللطمات القاسية لوأد حرية الصحافة مدعاة لسعادة الحزب الوطنى وصحفه ، « فالعلم » تثنى أعظم الثناء على موقف أعضاء مجلس شورى القوانين (٢) و « مصر الفتاة » تعرب عن سرورها البالغ من « اتفاق نواب الأمة معها رأياً في كل ما تضعه الحكومة من المشاريع القاسية فإن رفضها لهذه المشاريع مما يلقى مسئوليتها على رأس الحكومة وحدها (٣)» .

ولكن في نفس الوقت كانت مدعاة لمرارة شديدة في نفس سلطات الإحتلال البريطانية ، فرغم أن الحكومة المصرية لم تستجب لطلب الجمعية العمومية بطلب إلغاء القانون «حيث أن الأسباب التي أعيد من أجلها هذا القانون باقية ومتى زالت يزول » ، كما لم توافق على قرار مجلس شورى القوانين لرفض مشروع تحويل الصحفيين إلى المحاكم الجنائية لأنها «لم تر وجها للعدول عن إصدار هذا القانون »(٤) ، رغم ذلك فإن المعتمد البريطاني يعبر عن رأيه في موقف الجمعية والمجلس في تقريره في آخر العام حين سجل « أنهما أظهرا خلال النصف الأول من العام — ١٩١٠ — رغبة مترايدة أن يكونا أداتين في أيدى الحزب الوطني يستعملهما في تحريضه وتهييجه على الإحتلال البريطاني»(٥) .

(0)

<sup>(</sup>۱) محاضر مجلس شوری القوانین ۱۹۰۹ ـ ۱۹۱۰ ـ محضر جلسة ۳۰ مایو ص ۲۰۵ ـ ۲۷۸

<sup>(</sup>۲) العلم في ۳۱ مايو ۱۹۱۰

<sup>(</sup>٣) مصر الفتاة في ٣١ مايو ١٩١٠

<sup>(</sup>١) محاضر مجلس شوري القوانين ١٩١٠ – ١٩١١ ص ٦

Annual Re port, 1910 P. 1.

فالحكومة حتى هذا الوقت لم تكن قد استطاعت أن تنفذ القانون على الأجانب وإن كانت قد استطاعت أن تمنع هؤلاء من فرض حمايتهم على الصحف الوطنية ـ كما حدث بالنسبة لمصر الفتاة ـ .

وبناء على تقدير الموقف من هذه الزاوية فقد قرر بعض أعضاء الحزب تكليف بعض الأجانب المتعاطفين مع الحركة الوطنية بإصدار جريدة أوربية بها ملحق عربي على أن تسير الجريدة على نفس خطة الحزب الوطني بصورة متطرفة حيث أن يد الحكومة ستبقى قاصرة عن الإمساك بها ، وعلى أن يمولها أعضاء الحزب الذين تصدوا لإصدارها .

وبالفعل حصل المسيو جاك دارجيلا Jaques d'Argila الأسباني على «Le Dépêche Egypt إحدار الحريدة المقترحة باسم «الدبيش اجبسيان Alban Derroja » الفرنسي .

وفوجئت سلطات الإحتلال والحكومة المصرية صبيحة يوم ٩ يوليه ١٩١٠ بهذه الصحيفة وقد صدرت وبها ملحق عربي باسم « البلاغ المصرى » وكانت الجريدة بشقيها الفرنسي والعربي أعنف صحف الحزب الوطني في هجومها على أعداء هذا الحزب خلال عام ١٩١٠ .

واستعراض بعض مواقف هذه الجريدة خلال السنة المذكورة يوضح تماماً حقيقة تبعيتها للحزب الوطنى ، فهى تنشر خطب وتصريحات زعيم الحزب أولاً بأول ، وهى تهاجم الإحتلال البريطاني وسياسته في كل فرصة بأقلام رجال الحزب الوطنى ومدير تحريرها الفرنسى ، وهى تنقد موقف الأقباط نقداً مراً بعد حادثة اغتيال بطرس باشا غالى ، وهى تغتنم فرص المناسبات الوطنية لتندد بالإحتلال وأعوانه كما حدث في مقالاتها التى نشرتها بمناسبة ذكرى يوم ١٤ سبتمبر ١٨٨٢ .

ونسوق بعض عناوین هذه المقالات لعلها تعیننا أکثر علی تفهم اتجاه الجریدة ، یکتب علی فهمی کامل فی یولیو ۱۹۱۰ مقالة بعنوان « ممن نطلب

الدستور(١) ويكتب اسماعيل شيمي بعده بأيام مقالة أخرى بعنوان «أحرار نَحَن أم عبيد أذلاء ، (٢٦) ، كما يشارك القسم الأفرنجي في الجريدة في هذه الهجمات بنصيب وافر فيهاجم ألبان ديروجا رئيس التحرير الاحتلال والحكومة والخديو في مناسبات متعددة ، فعندما تقرر محاكمة الشيخ جاويش بسبب تقريظه للكتاب الذي ألفه «الغاياتي» باسم «وطنيتي» ـ في المقدمة التي وضعها لهذا الكتاب \_ يهاجم رئيس التحرير الفرنسي « البان ديروجا » هذه المحاكمة هجوماً شديداً ويرى « أن الحكومة التي تنفر الآن من الحرية وتحكم بشدة وقسوة على أقل ما يبدو من التظاهر بالوطنية تريد أن تسيء مرة أخرى إلى الشيخ عبد العزيز جاويش بمناسبة كتاب الغاياتي وذلك سبيل البلاد التي لاتعتمد إلا على السلطة الظالمة (T) »

كما تتولى «الدبيش أجبسيان» الرد على الجرائد الأجنبية الأخرى التي تهاجم الحركة الوطنية المصرية فترد على ما جاء في البروجرية بأن مستقبل مصر في أيدى الانجلير قبل غيرهم بمقال طويل بعنوان «لااحتلال انجليري ولا احتلال عثماني ولا أي احتلال(<sup>4)</sup>»

وعندما يصدر الحكم على الشيخ جاويش في قضية الغاياتي في ٦ أغسطس ١٩١٠ تشن الجريدة بقسميها هجوماً عنيفاً على الاحتلال والحكومة وتظل في لهجتها الشديدة حيالها وإن كان قد حدث تغيير في طريقة الهجوم في البلاغ العربي فأصبحت التوقيعات على المقالات فيه بأسماء مستعارة مثل « ناصح» و « المصرى » و « حقوقي حر » و « المطيع لأمر الوطّن » و « عدو الاحتلال » و «أبوالهول» ، كما أن بعضها كان غفلاً من الإمضاء . . وواضح من هذا أن رجال الحزب الوطني الذين كانوا يتصدون للكتابة هذه المقالات أرادوا أن يبتعدوا عن يد المحاكمات التي لحقت بالشيخ جاويش كما أنهم كانوا

البلاغ المصرى في ١٩ يوليه ١٩١٠ (1)

البلاغ المصرى في ٢٤ يوليو ١٩١٠ **(Y)** (٣)

La Dépêche Egyptienne 16 Juillet, 1910.

<sup>(1)</sup> 

على ثقة أن هذه اليد لن تصل أبداً إلى صاحب الجريدة الأسباني أو رتيس تحريرها الفرنسي.

# ثانيا \_ تنفيذ القانون والقضاء على صحافة الحزب الوطنى:

رغم الارتباك الواضح الذى ساد دوائر الاحتلال والحكومة المصرية عقب اغتيال رئيس النظار والحملة العنيفة التى شنتها أجهزة الحزب الوطنى على قانون المطبوعات إلا أن هذا الارتباك لم يدم طويلاً وعادت السلطات المعادية للحركة الوطنية تنظم صفوفها لتفسد أثر هجوم الحزب الوطنى ثم تعمل على تصفيته بنفس السلاح الذى استهدف الهجوم المذكور تحطيمه .

وقد تمثلت العقبة الرئيسية أمام حرية حركة سلطات الاحتلال ضد الحزب الوطنى وصحافته فى استمرار معارضة اللول الأوربية على رأسها فرنسا وألمانيا على تطبيق «قانون المطبوعات » على رعاياها . وقد استخدم الحزب تلك الحقيقة هذه المرة بمهارة فائقة في مسألة «الدبيش اجبسيان» .

وكنتيجة لهذا الموقف نستطيع أن نمير بوضوح تام بين فترتين واضحتين في السياسة البريطانية نحو تنفيذ القانون ، فترة ما قبل حل مشكلة «الدبيش اجبسيان» والتي استمرت حتى أوائل ١٩١١ ، ثم فترة ما بعد حل هذه المشكلة حتى أواخر ١٩١٢ حين قضى على آخر صحيفة من صحف الحزب وتم تشتيت أغلب رجاله في الحارج.

الفترة الأولى: – وقد حكم السياسة البريطانية خلال هذه الفترة عدم إمكان وصول يد القانون إلى « الدبيش اجبسيان » ، ولم يكن منطقياً أمام هذا الموقف أن يترك الحبل لهذه الصحيفة بينما يستعمل القانون بقسوة وعنف مع الصحف الوطنية الأخرى ، ومن ثم فإن سلطات الاحتلال كانت مضطرة إلى استخدام قانون المطبوعات بصورة لانستطيع أن نقول أنها كانت أقل عنفاً مما استعمل به أنها كانت ثقل عنفاً مما استعمل به القانون بعد التخلص من « الدبيش اجبسيان » .

ولكن إذا كان سلاح « القمع الإداري» لم يتوفر له حرية الاستعمال فقد كان هناك سلاح « القمع القضائي» ، ومن ثم فقد قرر المعتمد البريطاني

تطوير هذا السلاح الأخير بإصدار قانون بتحويل القضايا الصحفية من المحاكم الابتدائية ذات القاضى المصرى إلى محاكم الجنايات التى يحكم في قضاياها ثلاثة قضاة أحدهم أجنى (١).

وبالفعل تقدمت الحكومة المصرية إلى مجلس شورى القوانين بمشروع للقانون المذكور من مادتين :

ه المادة الأولى: الجنايات أو الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر تحكم فيها محاكم الجنايات ويكون حكمها غير قابل للاستثناف.

«المادة الثانية : تقدم الدعوى إلى المحكمة بالطرق المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون تحقيق الجنايات » .

وفي المذكرة الإيضاحية التى قدمتها الحكومة مع مشروع القانون عللت غرضها منه بأنه «هو جعل الجنح بواسطة المطبوعات من خصائص محكمة الجنايات إذ في إحالة الجرائم التى هى من نوع خاص على أكبر محكمة جنائية ضمانة كبرى لتقدير العقوبة تقديراً عادلاً خصوصاً إذا لوحظ ما يعرض عند تطبيق القوانين الجنائية في مواد الجنح التى ترتكب بواسطة المطبوعات من المسائل القانونية العويصة التى يحتاج في حلها إلى تجارب كبرى لذلك رأت الحكومة أن الأولى أن تكل حل هذه المشكلات لقضاة محاكم الجنايات الذين هم عادة أكبر سناً وأكثر تجارباً (٢)».

ورغم محاولة « سعد زغلول » ناظر الحقانية أن يقنع أعضاء المجلس في خطبة طويلة بعدم تعارض القانون مع الحرية الصحفية إلا أن هؤلاء الأعضاء ــ متأثرين بالنقد العنيف الذى مارسته الصحف الوطنية ــ رفضوا في جلسة ٣٠ مايو ١٩١٠ الموافقة على مشروع القانون المذكور بأغلبية ١٣ صوتاً ضد ٩ أصوات ٣٠ .

F.O. 407/175 No. 61 Gorst to Grey April 22, 1910 Desp. No. 54.

<sup>(</sup>۲) مجموعة محاضر مجلس شوری القوانین ۱۹۰۹–۱۹۱ ص ۲۰۵–۲۰۲

F.O. 407/175 No. 83 Gorst to Grey, June 5, 1910 Desp. No. 36.

ولكن ضربت سلطات الإحتلال البريطاني بمعارضة مجلس شورى القوانين عرض الحائط فقد وافق وزير الحارجية البريطانية على نصح (وهى الكلمة التي كانت تستعمل دائماً بدلا من كلمة «أمر») الحكومة المصرية بتمرير القانون المذكور حيث «أنه ضرورى لحماية الأمن العام»(١).

وبالفعل قبل منتصف يونيه كانت الحكومة المصرية قد استجابت لنصح سلطات الإحتلال وصدقت على قانون تحويل الصحفيين على محكمة الجنايات مما دفع جرائد الحزب الوطنى إلى أن تتعجب من هذا العمل وترى فيه احتقاراً لإرادة الأمة وتحذر من أن « الإضطهاد يزيد من بأس الأمة وعند ذلك تقولون أن الحطر يعظم شأنه (٢) ».

وهكذا دعمت سلطات الإحتلال من قيمة سلاح « القمع القضائي » وكان عليها أن تبادر باستعماله وقد فعلت (!!!).

بينما كان مشروع قانون « إحالة الصحفيين إلى المحاكم الجنائية » يتعشر بين مهاجمة صحف الحزب الوطنى له وبين رفضه في مجلس شورى القوانين كان هناك إتجاه قوى في دوائر سلطات الإحتلال البريطاني بالتلخل السافر في المسألة برمتها واتخاذ إجراء « فاقع اللون » يكون من نتيجته كسر حدة التطرف الوطنى التي استمرت عليها سياسة الحزب الوطنى وصحفه .

وقد بدأت فكرة اتخاذ إجراء من هذا اللون عندما قدم المستر رونالد جراهام Ronald Graham مستشار وزارة الداخلية المصرية مذكرة طويلة إلى جورست في أوائل مايو ١٩١٠ يعدد فيها مواقف الشيخ عبد العزيز جاويش المعادية للإحتلال ويقترح في آخرها نفى الشيخ من مصر نهائياً (٢).

وقد دعم فكرة مستشار الداخلية المصرية الإنجليزى الشكوى التي قدمتها غرفة التجارة البريطانية في القاهرة في نفس الوقت من أثر « حالة الإضطراب

F.O. 407/175 No. 79 Grey to Gorst, June 4, 1910 Tel. No. 36.

<sup>(</sup>۲) العلم في ١٥ يونيه ١٩١٠

F.O. 407/175 Inc. No. 1 In No. 66 Note from the adviser of the Ministry of the interior to Sir E. Gorst, May 3, 1910.

القائمة في البلاد على المصالح الحيوية البريطانية وأعربت عن رأيها «أن الموقف القائم ناتج عن تصرفات بعض المهيجين مما يحتم على الحكومة البريطانية اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذا التهييج »(١).

وقد تلقى المعتمد البريطاني كافة هذه الآراء ووافق على ما جاء فيها وبعثها إلى لندن مشفوعة برأيه بضرورة تنفيذ ما جاء فيها ، أما طريقة التنفيذ فقد رأى أنه لما كان الإجراء المنوى اتخاذه ذا طبيعة خاصة ولا يخضع للقوانين المصرية فإنه على السلطات البريطانية أن تتحمل تنفيذه فتقوم به قوات الإحتلال التي تعتقل الشيخ وترسله تحت الحراسة إلى أى مكان تم الموافقة على إرساله إليه .

ورأى جورست أن مثل هذا التصرف سيريد من الأثر المعنوى للعمل المقترح اتخاذه على الشعب حيث تكون فرصة لمظاهرة حقيقية تشترك فيها القوات البريطانية مما سيؤدى إلى منع متاعب خطيرة لسلطات الإحتلال قد تنجم عن الوضع الذى كان قائماً(٢).

واغتنم المعتمد البريطاني في القاهرة فوصة صدور الحكم على الورداني لتشديد الضغط على لندن للموافقة على نفى الشيخ جاويش حيث رأى أن الأيام التي أعقبت صدور الحكم هي أحسن فرصة ممكنة لاتخاذ العمل المقترح ضد الشيخ ، فطبقاً للقانون المصرى لابد من مرور شهو قبل تنفيذ « الحكم على قاتل رئيس النظار » وأنه من الضرورى تقديم كل حماية ممكنة للقضاة الذين أصدروا الحكم ضده خلال هذه الفترة ، ومن المفيد للغاية لمنع أى تهييج لصالح الورداني إبعاد الشيخ جاويش (٣).

وقد رضخ السير إدوارد جراى لإلحاح جورست وخوله سلطة نفى عبد العزيز جاويش من مصر إلى جبل طارق() .

F.O. 407/175 Inc. No. 2 In No. 66 British chamber of commerse to Gorst (1) May 6, 1910.

Thid No. 66 Gorst to Grey May 6, 1910 Desp. No. 57 Conf.

Ibid No. 67 Gorst to Grey May 14, 1910 Tel. No. 28 Conf.

Ibid No. 68 Grey to Gorst May 17, 1910 Tel. No. 30.

وبدأت وزارة الحارجية البريطانية تتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ العمل المذكور فاتصلت بوزارة المستعمرات التي أرسلت إلى حاكم جبل طارق بالإستعداد لاستقبال الشيخ جاويش(١).

ووصلت دقة الإتصالات في هذا الشأن إلى الإتفاق على المعاملة التي تقرر أن يلقاها قطب الحزب الوطني في منفاه . وقد رؤى أن تكون هذه المعاملة مطابقة لمعاملة « الزبير باشا رحمت » الذى نفى إلى نفس المكان خلال عام ١٨٨٥ والتي أرسلت بها مذكرة إلى حاكم جبل طارق في ٣٠ مارس من نفس العام ٢٠٠ .

ويبدو أن الشيخ جاويش كان قد أحس بما يدبر له في الخفاء فأوقف تماماً كل نشاطه الظاهر ، وقد شكا المعتمد البريطاني من هذا التغير الذى طرأ على تصرفات الشيخ ورأى « أن وقتاً سيمر حتى يرتكب العمل المناسب الذى يمكن من نفيه إلى جبل طارق ولكن يجب انتهاز الفرصة المناسبة الناتجة عن الوضع الحالى لاتخاذ هذه الخطوة »(٣).

ولكن ظل حذر عبد العزيز جاويش يزداد في نفس الوقت الذي كان قد صدقت فيه الحكومة المصرية على قانون إحالة الصحفيين على المحاكم الجنائية ، ومن ثم فقد قررت السلطات البريطانية التخلى عن فكرة النفى وتسقط أى خطأ من الشيخ جاويش لتقديمه للمحاكمة بمقتضى القانون الجديد.

ما لبثت الفرصة أن سنحت لسلطات الإحتلال لتقديم الشيخ جاويش إلى المحاكمة أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون الجديد عندما صدر كتاب من تأليف الشيخ على الغاياتي باسم « وطنيتي » كتب مقدمته الشيخ جاويش رأت فيه السلطات هجوماً عليها ، ومن ثم فقد تم إعلان الشيخين فعلاً في ١٧ يوليه بالجرائم التي شرر أن يحاكما بسببها وهي :

١ ــ التحريض على كراهة الحكومة والإزدراء بها .

**(1)** 

F.O. 407/175 No. 75 Colonial office to Foreign office May 27, 1910.

Ibid No. 91 Foreign office to Colonial office June 22, 1910.

Ibid No. 70 Gorst to Grey May 20, 1910 Tel. No. 30 Conf.

<sup>(7)</sup> 

- ٣ ــ العيب في حق ذات ولى الأمر .
- ٣ ـ تحسين جريمة دنجرا الهندى والورداني لقتلهما وزيرين ـ
  - ٤ إهانة ناظر الحقانية بصفته موظفاً عمومياً (١).

وتمت المحاكمة في ٦ أغسطس أمام محكمة الجنايات المؤلفة من قاضيين مصريين بينهما الرئيس وقاضى ثالث بلجيكى ، وصدر الحكم في نفس اليوم بحبس الشيخ جاويش ٣ شهور وحبس الغاياتي سنة مع الشغل غيابياً حيث أن هذا الأخير كان متغيباً في استنبول .

وكانت النية تتجه إلى محاكمة زعيم الحزب«محمد فريد بك» بدوره في نفس القضية لأنه كتب تقريظاً لنفس الكتاب ، ولكن لما كان فريد بك خارج البلاد وقتئذ فقد تقرر الإنتظار حتى يعود فيقدم للمحاكمة ، وقد كتب ممثل المعتمد البريطاني في هذا الصدد أنه « سيكون من الممتع للغاية أن نرى إذا ما كان محمد فريد سيعود إلى مصر لمواجهة حكم مماثل<sup>(٢)</sup> »كماكتب معبراً عن آرائه في الحكم الصادر ضد الشيخين « إن الأحكام كانت مناسبة خاصة على الشيخ جاويش الذي كتب مقدمة الكتاب بطريقة تمنحه تأثيراً كبيراً في نفس الوقت الذي تجنب فيها أي جملة يكون من شأنها أن تضعه تحت طائلة مواد قانون العقوبات »<sup>(۳)</sup>

ورغم انقضاء أربعة شهور على صدور الحكم ضد الشيخ جاويش إلا أن سلطات الاحتلال ظلت متر بصة بزعيم الحزب على ذمة نفس القضية، وفعلاً ما أن وطأت أقدام محمد فريد أرض مصر في أوائل ١٩١١ حتى قدم إلى المحاكمة وصدر الحكم بسجنه ٦ شهور في ٢٣ يناير من هذا العام بسبب تقريظه لكتاب الشيخ الغاياتي ، هذا التقريظ الذي نشر قبل صدور الكتاب نفسه ووضعه الغاياتي في مقدمة الكتاب لترويجه (\*) ( . ! ! )

<sup>(</sup>۱) مصر الفتاة في ۱۸ يوليه ١٩١٠

F.O. 407/175 No. 106 Mr. Cheetham to Grey, Aug. 7, 1910 Desp. No. 108. (7) Ibid.

<sup>(</sup>٤) العلم في ٢٤ يناير ١٩١١

ووصل الأمر إلى قمة استعمال العنف من جانب السلطات البريطانية تحو زعامة الحزب الوطني وبقي أن يلحق العنف بجرائده .

لم يكن في الإمكان مواجهة صحف الحزب مواجهة حاسمة مثل تلك التي تمت مع زعامته في ظل قانون «تحويل القضايا الصحفية إلى محاكم الجنايات» طالما بقيت إحدى جرائد هذا الحزب ونعنى بها جريدة «البلاغ المصرى» متمتعة بكامل حريتها في الهجوم على الاحتلال والحكومة سواء في قسمها العربي أو قسمها الفرنسي .

وكان المعتمد البريطاني في القاهرة يعلم تماماً أن المالك الحقيقى للجريدة هو اسماعيل شيمى بك أحد أقطاب الحزب الوطنى المتطرفين – وإن ظلت الصحيفة تحمل إسم مالكها الأسباني ورئيس تحريرها الفرنسى – ولكنه دائماً كان يعرب عن أمله أن تتوقف الجريدة عن الصدور في أى وقت نتيجة للمصاعب المالية التي تواجهها ، وعلى ذلك فلم يبادر باتخاذ أى إجراء محدد ضدها .

ولكن بمرور الوقت كان هذا الأمل يتبدد رويداً رويداً في نفس الوقت الذى لم يكن ميسوراً فيه محاكمة صاحبها ورئيس تحريرها الأجنبيين أمام المحاكم الأهلية المصرية لتمتعهما يحماية « الامتيازات الأجنبية ».

وإنصافاً للحق يجب أن لانمر على هذه الصورة التى تبدى هذين الأجنبين محرد أجيرين للحزب الوطنى استخدمها كدرع واق ضد «قانون المطبوعات » فالواقع أن رئيس تحرير الجريدة كان من الشخصيات الفرنسية المرموقة في مصر ، فقد كان المسيو «البان ديروجا» رئيس نقابة الصحفيين الأوربيين في القاهرة «ومتخرجاً من مدرسة نورمال العليا وحاملاً لشهادة جامعة باريز (۱) »

في نفس الوقت تشهد مواقف الرجل على حقيقته كمثقف فرنسى ذىوزن سياسى كبير ، فهو يهاجم الحكومة الفرنسية لرفضها عقد المؤتمر الوطنى

<sup>(</sup>۱) جريدة البلاغ المصرى في ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠

المصرى في باريس مما أدى إلى انتقاله إلى بروكسل ، كما كان أول من دعا المصرين لرفع سلاح المقاطعة الاقتصادية لمواجهة الاحتلال والحصول على الاستقلال.

والواضح أن المسيو ديروجا كان يسارياً تقدمياً إلى حد بعيد \_ بمقاييس العصر \_ بدليل أن جريدته أصبحت أيام اعتصاب عمال عنابر السكك الحديدية لسان هؤلاء العمال فأخذت تشجعهم على نيل حقوقهم وتدافع عنهم وتطلب من أصحاب الأعمال إنصاف العمال في مرتباتهم كما دعت هؤلاء إلى إنشاء النقابات القوية التي تتولى الدفاع عنهم (١).

ولا شك أن كل هذا مع اتخاذ جانب الحزب الوطنى في كافة قضاياه قد أقلق سلطات الاحتلال تماماً وشحد رغبتها في القضاء على الجريدة بأى ثمن ، وقد جاءتها الفرصة عندما كتب ديروجا مقالاً في القسم الفرنسى من الجريدة يهاجم فيه الخديوى ، وهووان لم يذكر عباس الثاني صراحة في هذا المقال ألا أن الإيماءات التي جاءت فيه وعنوانه الذي كان مجرد علامة استفهام كان إشارة واضحة من يعني بها المسيو ديروجا(٢).

وقد قدم وزير الحارجية المصرى المقالة المذكورة بصفة رسمية لكل من « المسيو ديفرانس Do France » الوزير المفوض الفرنسي والمسيو « فاسكير » • Vasquez القائم بالأعمال الأسباني وطلب منهما نفى الرجلين المسئولين (٣) .

وبادرت الحكومة الفرنسية إلى تلبية طلب الحكومة المصرية قبل انقضاء أسبوع واحد على صدور مقالته ، ففي ٧ ديسمبر وصل الرجل من القنصلية الفرنسية في القاهرة قراراً بنفيه جاء فيه « بناء على نشر البان ديروجا الفرنسي في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٠ مقالة في جريدة « الدبيش اجبسيان » التي يديرها .

« وحيث أن هذه المقالة موجهة إلى شخص ولى الأمر في البلاد التي يعيش فيها ديروجا ضيف . .

(7)

F.O. 407/175 No. 144 Gorst to Grey Dec. 10, 1910 Desp. No. 154.

<sup>(</sup>١) انظر البلاغ المصرى في اكتوبر ونو فمبر ١٩١٠

La Dépêche Egyptienne 30 Nov. 1910.

« وحيث أن ذلك محل بالأمن العام وبالصلات الودية بين فرنسا ومضر. فلهذه الأسباب تأمر بإبعاد البان ديروجا من البلاد المصرية وندعوه بأن يستعمل الطرق التي يراها لحفظ مصالحه المادية في هذه البلاد<sup>(۱)</sup> »

ولما تأخر رد الحكومة الأسبانية بعض الشي على الطلب المصرى أبرق حورست إلى السفير البريطاني في مدريد يدعوه إلى حض القنصل الأسباني في القاهرة لنفى «السينور دراجيلا» مالك الجريدة (٢٠).

وقد رغبت الحكومة الأسبانية في البداية تجنب حل «النفي» المطلوب ووعدت بالمعاونة على إلغاء الجريدة فحسب ، أما إذا لم يكف هذا الإجراء فقد أعربت عن استعدادها للنظر في نفي صاحبها(٣).

ولكن نتيجة لإلحاح السفير البريطاني في مدريد اضطر وزير الحارجية الأسبانية السينور «جر اشيا بريتو Gracia Prieto » إلى الموافقة على إصدار أوامره إلى القائم بأعمال المعتمد الأسباني في القاهرة بنفى دراجيلا<sup>(1)</sup> ، وأبلغ الرجل بالقرار على الفور<sup>(0)</sup> .

وقد وقعت قرارات النفى على دوائر الحزب الوطنى وقع الصاعقة ، ولكن مالبث زعماء الحزب أن تمالكوا أنفسهم وجعلوا من سفر الرجلين مناسبة للتظاهر والاحتجاج ضد القرارات المذكورة . «فالعلم» تهاجم قرار نفى المسيو ديروجا وترى «أن حق النفى الذى تتمتع به القنصليات إذا جاز العمل به إلى الآن لايصح تطبيقه إلا على الأفراد المشردين الذين يعيثون في الأرض فسادا ولا يمكنهم أن يحصلوا على توتهم إلا بالاعتداء على الأرواح أو بسلب الأموال فكيف يسوى بهم كاتب كبير له مكانة عظيمة في نفوس مواطنيه » (٢) ، وترى «مصر الفتاة» أن «جريدة البلاغ قد أصبحت قذى في عين الاحتلال الذى لم يستطع أن يؤاخذها مثل الجرائد العربية قدى في عين الاحتلال الذى لم يستطع أن يؤاخذها مثل الجرائد العربية

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) مصر الفتاة في ٨ دسيمبر ١٩١٠

F.O. 407/175 No. 138 Gorst to Grey Dec. 4, 1910 Tel. Unnumbered.

Ibid No. 139 Sir M. De Bunsen to Grey Dec. 8, 1910 Tel. No. 69.

Ibid No. 150 De Bunsen to Grey Dec. 10, 1910 Desp. No. 171.

<sup>(</sup>٥) مصر الفتاة في ١٥ ديسمبر ١٩١٠

<sup>(</sup>٦) العلم في ٨ دسيمبر ١٩١٠

بقانون المطبوعات ومحاكم الجنايات فأراد القضاء عليها بإيعاد مديرها عنها ولكن إبعاد ديروجا عن مصر لايمنع كتابته فيها من فرنسا بل لايمنع أقلام أولئك الأحرار الذين هم من أجناس مختلفة من إصدارها وتحريرها مهما قاسوه من النفى واحداً بعد واحد(١)».

وقد تحققت نبوءة « مصر الفتاة » فما لبث فرنسى آخر يدعى المسيو «إيتان ريشيه Richet » أن تولى موقع المسيو ديروجا في رئاسة التحرير وقد بادر بشن هجمة عنيفة على سلطات الاحتلال ورأى « أن انجلترا بتحكمها الجنوني تصيب بضربة واحدة حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الكلام .

« وهى تتناسى أن وسائل الشدة لاتدوم كما أنها تغتنم الاتفاق الودى المؤقت لتستعمَل ضد أبناء وطننا وسائل التعسف وهو مالا يمكن احتماله .

« على أن الشدة لها حد محدود وسنعلم قريباً إذا كانت طريقة الاستخفاف بالامتيازات التى يمكن الالتجاء إليها كلما اقترح الانجلير عملاً مخزياً من الأعمال التى تمكنها منها سلطتهم الباطشة ستلبث نافذة إلى أمد غير معلوم »(٢).

وقد غاظ هذا الموقف الاحتلال البريطاني والحكومة المصرية التي سارع ناظر خارجيتها «حسين رشدى باشا» إلى الاتصال بالقنصل الفرنسي مطالباً وقف صدور الجريدة حيث أن ترخيصها الذي منح لمالكها السابق قد انتهى مفعوله وعلى ذلك فهي تظهر بصورة غير شرعية (٣).

ولما مضت بضعة أيام ولم يتمكن القنصل الفرنسي من إغراء المسيو ريشيه على الانسحاب من رئاسة تحرير الجريدة فقد اقترحت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات ضدها منها منع نقل هذه الجريدة عن طريق مصلحة البريد المصرية ومنع بيعها في الشوارع. وقد رأى جورست أن الحكومة الفرنسية لن تستطيع الاعتراض على مثل هذه الإجراءات حيث أن السفير الفرنسي في لندن قد وافق — أثناء المباحثات التي دارت حول تطبيق القانون على الرعايا

<sup>(</sup>۱) مصر الفتاة في ٨ ديسمبر ١٩١٠

La Dépêche Egyptienne 11 Dec. 1910.

F.O. 407/175 No. 144 Gorst to Grey Dec. 10, 1910 Desp. No. 154.

الأجانب ــ في مذكرة له مؤرخة في ١٢ نوفمبر ١٩٠٩ على ضرورة حصول كافة الصحف على الرخص اللازمة(١) .

وقد أبلغ السفير البريطاني في باريس هذه الآراء للحكومة الفرنسية التى طلبت منحها مهلة قصيرة لحل الأزمة ، وبالفعل قامت الوكالة الفرنسية بالضغط على المسيو ريشيه ، فقد سحبت منه منحة دراسية كان قد قدمها له المسيو أوجانييه Augagneur حاكم مدغشقر ، كما تم تحذيره بأنه إذا استمر في إثارة المتاعب فسوف تعامله الوكالة الفرنسية في القاهرة بأقسى ما تملكه من وسائل (٢).

وبالفعل تم حل المسألة وتقرر في بداية العام التالى – ١٩١١ – انسحاب المدير الفرنسي وما لبثت الجريدة أن توقفت عن الصدور بعد انسحابه في أوائل يناير (٣).

وقد عنى هذا النجاح الكثير بالنسبة للاحتلال البريطاني في مصر ففرصته أصبحت كاملة في تنفيذ قانون المطبوعات دون أى خوف من التجاء الصحف الوطنية مرة أخرى إلى الحصول على الحماية الأجنبية سواء بتمليك هذه الصحف إلى ملاك أجانب كما حدث بشأن «مصر الفتاة» أو بحصول آخرين على رخص لتحريرها باسمهم تحت عناوين أجنبية كما حدث بشآن «الديبش اجبسيان».

وأدى ذلك إلى دخول تنفيذ القانون في مرحلته الثانية والأخيرة بعد اغتيال بطرس باشا غالى .

الفترة الثانية: كما وضح من عرض الصراع حول تحقيق الحرية الصحفية الذى دار بين الحزب الوطنى من جانب وأعدائه من جانب آخر انه قد مر بمراحل ثلاثة ، المرحلة التى تلت صدور القانون وكان تطبيقه فيها في أضيق الحدود لم تزد عن الإنذار الذى وجه إلى اللواء ، حقاً عطلت خلالها جريدة مثل «القطر المصرى» إلا أننا يمكن أن نمر على هذا

F.O. 407/175 No. 143 Gorst to Grey Dec. 16, 1910 Tel. No. 45. (1)

F.O. 407/175 No. 151 Sir F. Bertie to Grey Dec. 24, 1910 Tel. No. 108. (Y)

F.O. 407/176 No. 1 Gorst to Grey Jan. 2, 1910 Tel. No. 1.

التعطيل دون أن نمنحه مكاناً كبيراً في هذا الصراع لسبين ، أولهما قلة أهمية هذه الجريدة الأسبوعية ، وثانيهما أن زعامة الحزب لم تعترف أبداً بهذه الجريدة كإحدى جرائده ، ثم المرحلة التي أعقبت اغتيال رثيس النظار ومما لاشك فيه أن هذه المرحلة كانت أعنف من المرحلة التي سبقتها فقد لجأت سلطات الاحتلال والحكومة إلى سياسة التعطيل بدلاً من سياسة الإنذار ، وقد ظهر هذا في تعطيل «العلم» لسان حال الحزب الجديد لمدة شهرين من ٢٠ مارس إلى ٢٠ مايو ١٩١٠ . ورغم أننا نعثر في هذه المرحلة على إنذار موجه إلى اللواء في ٢٣ أكتوبر ١٩١٠ إلا أن الوثائق البريطانية تؤكد أن النية كانت متجهة أولاً في تعطيل اللواء لفترة من الزمن (١) ثم مالبثت هذه النية أن تعدلت إلى قرار بالإنذار فقط لأنه كان «هناك بعض المنافسة بين جرائد الحزب الوطني وبين اللواء وقد يؤدى تعطيل اللواء إلى انتشار توزيع جرائد هذا الحزب الوطني وبين اللواء وقد يؤدى تعطيل اللواء إلى انتشار توزيع جرائد هذا الحزب (٢) »

أما المرحلة الثالثة فهى التى تلت توقف صدور «الدبيش اجبسيان» في أوائل يناير ١٩١١ والتى لم يعد ثمة معوق بعدها أمام سلطات الاحتلال عن كم أنفاس حرية الصحافة الوطنية حتى النفس الأخير ، ولا ننسى في هذا المجال وفاة السير إلدن جورست في هذه الفترة وتولى اللورد كتشتر مهام منصبه منذ سبتمبر ١٩١١ بما عرف عنه من عنف ، هذا ولا يمكن أن نفصل بين العمل على كم أنفاس الصحافة الوطنية وبين العمل على الإجهاز على الحزب الوطني برمته .

وقد ارتبطت سياسة التحطيم النهائي للصحافة الوطنية بجانبين :

الأول : إفساد كافة محاولات رجال الحزب الوطنى لتعويض خسائر صحافة الحزب بإصدار صحف جديدة ، وكان بطل هذه المحاولات «سيد على » رئيس تحرير «مصر الفتاة » الذى استقال من منصبه في ٥ نوفمبر ١٩١٠ وتزعم محاولتين لإصدار جرائد جديدة ناطقة باسم الحزب .

المحاولة الأولى : عندما تقدم إلى قلم المطبوعات بوزارة الداخلية طالباً الترخيص له بإصدار جريدة باسم « الجهاد » ، ولكن ظل الطلب يتخبط

(٢)

F.O. 407/175 No. 125 Cheetham to Grey Oct. 21, 1910 Tel. No. 42.

F.O. 407/175 No. 126 Cheetham to Grey Oct. 24, 1910 Tel. No. 43.

من مكتب إلى آخر دون استجابة ، وقد نصحه بعض موظفى الوزارة بتغيير اسم الجريدة المطلوب ترخيصها إلى إسم أقل وطنية فاستمع إلى النصح وغيره إلى «الصباح» ولكن دون جدوى . ولما زاد إلحاح الرجل على وزارة الداخلية قابله مستشارها في ٢٣ فبراير ١٩١١ وأبلغه «أنه قرر نهائياً عدم إعطاء أحد رخصة بإصدار جريدة ما «() (.!!)

وقد هاجمت الصحف الوطنية هذا الأسلوب ، فمصر الفتاة رأت أن «الامتناع عن إجابة من يطلبون الترخيص بإصدار الجرائد يخفى أشباح الصحف من جهة واستمرار قانون المطبوعات فاتكاً بها يجندل الموجود منها يقضى عليها من جهة أخرى »(٢) ، والعلم رأت أن الوزارة قد وصلت بهذه السياسة «إلى ما فوق قانون المطبوعات وشدته فعولت على عدم الترخيص بإصدار الجرائد لمن يطلبون ذلك »(٣).

ولكن لم تعر سلطات الإحتلال أى اهتمام لهذه الإنتقادات ومضت في طريقها .

المحاولة الثانية : لما فشل سيد على في الحصول على رخصة بإصدار جريدة بإسمه اتفق مع شاب إيطالى يدعى « لويجى بنياتين » على إصدار جريدة بإسم الأخير وهو يتصور أن الحكومة لن تجرؤ على التصدى لهذه الجريدة لتمتع صاحبها بحماية « الإمتيازات » .

وبالفعل صدرت في ٢٤ يونيه ١٩١١ جريدة « الإرشاد » ، وماكاد نبأ صدور الجريدة يصل إلى نظارة الداخلية حتى اعتبرتها غير قانونية لأن صدورها بلا رخصة اعتبر خرقاً لقانون المطبوعات .

وبناء على ذلك أصدرت الداخلية فوراً قراراً بمصادرة العدد الأول من جريدة الإرشاد وأمرت محافظة العاصمة بتنفيذ هذا .

<sup>(</sup>۱) العلم في ٢٤ فبراير ١٩١١

٢٠ مصر الفتاة في ٢٤ فبراير ١٩١١ ــ مقال بعنوان « الداخلية تمنع وقانون المطبوعات يقطع » .

رًا) العسلم في ٢٤ فبراير ١٩١١ ـ مقسال بعنوان « فوق قانون المطبوعات » .

وقام رجال البوليس وصادروا الأعداد التي كانت لدى الباعة فضبطوا نحو ١٢٠٠ عدد منها .

ورغم أن الصحفالوطنية حرضت السنيور «لويجى بنياتين» على الإحتجاج على أعمال البوليس لقنصليته ولكن لم يكن لهذا الإحتجاج أى قيمة سياسية ، وكانت آخر محاولة لبعض رجال الحزب الوطنى في ميدان الإستعانة بالحماية الأجنبية في مواجهة قانون المطبوعات .

\* \* \*

الإتجاه الثناني : يتمثل في العمل على إسكات الصحف الباقية للحزب الوطنى بعد أن تم محاصرتها . ويتضح أثر النجاح البريطاني في ميدان الدبلوماسية الحارجية – بعد إبعاد كاين عن مصر الفتاة ونفى ديروجا ودراجيلا وتوقف صدور الدبيش أجبسيان – ، يتضح أثر هذا النجاح في الفارق الهائل بين معاملة الصحافة الوطنية بعد احرازه ومعاملتها قبله .

لقد أخذت سلطات الإحتلال تتربص للجرائد الوطنية لتسجل عليها أى هفوة فيكون أقل جزاء الإغلاق ... ولا شيء غيره .

كانت أول ضحايا السياسة الجديدة « مصر الفتاة » التى طالما طمعت سلطات الإحتلال في العصف بها ، وقد جاءت الفرصة عندما نشرت هذه الجريدة في ٤ أكتوبر ١٩١١ أثناء الحرب الطرابلسية بين إيطاليا والدولة العثمانية مقالاً تحت عنوان « الحكومة المصرية تخدم إيطاليا أربع خدمات مستترة — الوزراة تريد الإجهاز على نفسها في نظر الشعب المصرى » اتهمت فيه الحكومة بمصانعة إيطاليا اضراراً بصوالح الدولة العلية (١).

ولم يتردد كتشر في الإتفاق مع رئيس النظار على إغلاق الصحيفة بمقتضى قانون المطبوعات (٢) حتى قبل أن يحصل على تخويل بهذا الإغلاق من وزارة الحارجية البريطانية وهو ماكان يفعله سلفه في أمور أقل أهمية من هذا الأمر.

<sup>(</sup>١) مصر الفتاة في } اكتوبر ١٩١١

F.O. 407/177 No. 225 Kitchener to Grey Oct. 6, 1911 Tel. No. 26. (Y)

وصدر على الفور قرار إغلاق «مصر الفتاة » حيث أن «المسائل التي هولت بها الجريدة المذكورة لم تصدر إلا عن افتراء ومن شأنها تكدير النظام العام» (١٠).

ولم تمض سوى شهور قليلة حتى سنحت الفرصة لاغتيال جريدة الحزب الوطنى في الإسكندية ، ففى ٣ أبريل ١٩١٢ نشرت وادى النيل مقالاً بعوان « أحرب طاحنة أم حملة صغيرة » تعلق فيها على الحملة التي أرسلت إلى بلاد الأنواك بقيادة « الميجور لفسون » ، وكل ما طالبت به الحريدة في هذا المقال عرض مثل هذه المسائل الحطيرة على مجلس النظار والحديو قبل تنفيذها « لوضع الحطط التي تطمئن الأمة على أرواح بنيها(٢)» .

ورغم ذلك فقد رأت الحكومة المصرية أن مثل هذه الأقوال « ترمى إلى إضعاف نفوذ السلطة العسكرية والتحريض على خرق النظام العسكرى فضلاً عن أنها نسبت إلى الحكومة التقصير في واجباتها نحو الجيش الذى من شأنه الإخلال بالنظام العام ». ومن ثم تقرر إغلاق الجريدة إبتداء من 7 أبريل (٣).

وكانت الضحية التالية الجريدة التي أسسها « مصطفى كامل » ، فقد ظلت « اللواء » رغم تقلب الظروف عليها رمزاً عاطفياً للحزب الوطنى ومؤسسه .

وكان من المفهوم ــ أو المتصور ــ أنه بعد أن تخلى الحزب الوطنى عن اللواء أنه سينتهج نهجاً آخر ولكن هذا التصور لم يتحققولهذا فقد أنذر للمرة الثانية أواخر ١٩١٠ .

ولم يؤثر هذا الإنذار في اللواء ، وأصبح من الواضح ضرورة التخلص منه ، وحانت الفرصة عندما حدثت مخالفة بسيطة من الجريدة الوطنية لقانون المطبوعات حين تقرر تعيين « محمد المهدى» كرثيس تحرير جديد خلفاً « لعلى فهمى كامل» دون الحصول على إذن بذلك من قبل(<sup>3)</sup> . وقد رأت الحكومة

 <sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية في ٥ اكتوبر ١٩١١ السنة ٨١ نمرة ١٣ غير اعتيادية
 (٢) وادى النيل في ٣ أبريل ١٩١٢

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية في ٧ أبريل ١٩١٢ عدد ١١ غير اعتبادية السنة ٨٢ ج.0. 407/179 No. 95 Gheetham to Grey Sept. 9, 1912 Desp. No. 96.

أن ذلك يستوجب « تطبيق المادة ١٣ من قانون المطبوعات علمها سيما أن جماعة من رجالها قد صدرت عليهم أحكام قضائية عقاباً لهم على أمور موجبة للإضطراب ومخلة بالأمن العام » وخرجت من ذلك بقرار إقفال اللواء(١).

ولم يبق بعد كل ذلك سوى « العلم » الجريدة الناطقة بلسان الحزب الوطني .

وقد لاقت « العلم منذ صدورها الأمرين من عنف سلطات الإحتلال ، فلم يكن قد مضى أسبوعان على إبتداء صدورها في ٧ مارس ١٩١٠ حين عطلت لمدة شهرين لأنها « خرجت في كتاباتها عن حد الإعتدال واستعملت عبارات التشهير بالحكومة ومصالحها ، كما أنها طعنت في الدولة الإنجليرية ورجالها الموجودين بمصر ونسبت إليهم من المصائب والفظائع ما قد يبعث على تكدير صفاء العلاقات بين الأمتين (٢) » .

ومرة أخرى تعود السلطات البريطانية إلى سياسة تعطيل « العلم » عندما نشرت أواخر عام ١٩١١ خلال الحرب الطرابلسية أخباراً عن محاولة الحكومة المصرية احتلال السلوم من القوة التركية الموجودة فيها(٢) ويصدر قرار التعطيل لشهور ثلاثة هذه المرة(٤).

وقد رأى كتشر أن هذا العقاب خفيف للغاية إذا ما قورن بعنف المقالات التي تنشرها الجريدة (٥) والواقع أن هذا العقاب كان خفيفاً فعلاً إذا ما قورن بما أنزل بالصحف الوطنية الأخرى من إغلاق في هذه الفترة .

ولكن يجب أن نستدرك هنا فنذكر أن إغلاق لسان الحزب الوطني لم يكن بالسهولة التي يتم بها إغلاق الصحف الوطنية الأخرى .

<sup>(</sup>١) الوقائع المصرية في أول سبتمبر ١٩١٢

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية في ١٩ مارس ١٩١٠ ملحق نمرة ٣٢

<sup>(</sup>٣) العلم في ١٨ ديسمبر ١٩١١

<sup>(1)</sup> الوقائع المصرية في ٢٠ ديسمبر ١٩١١

F.O. 407/178 No. 2 Kitchener to Grey Dec. 24, 1911 Desp. No. 138.

بعد عودة « العلم » إلى الصدور في مارس ١٩١١ حاولت أن تتخذ جانب الحيطة فكانت أغلب مقالاتها مليئة بالإيماءات دون التصريح ، بمعنى آخر كان ما يقرأ فيها بين السطور أهم كثيراً مما يقرأ في السطور نفسها .

وقد سعدت «العلم » بتكوين ما أسمى « باللجنة المصرية » في لندن برئاسة المستر بلنت والتى أصدرت جريدة باسم « إجبت Egypt » تهاجم فيها سياسة الإحتلال البريطاني في مصر . وكانت « العلم » تقوم بترجمة هذه المقالات وتعيد نشرها بالعربية على جمهور قراء المصريين .

وعندما أراد كتشر معاقبة « العلم » على هذا التصرف لم يوافقه وزير الحارجية البريطانية على رأيه « فليس من العدالة في شيء تعطيل الصحف المحلية التي تنشر مقالات لها هذه الطبيعة والسماح بتداول الجرائد الأجنبية التي تسير على نفس النغمة (١) » .

وعلى ذلك فقد تقرر استعمال المادة ١٧ من قانون المطبوعات « بمنع دخول نشرة إجيبت التي تصدر بلوندره وتداولها وبيعها بالقطر المصرى «<sup>(٢)</sup>.

في نفس الفترة أخذت السلطات تعمل على إرهاب زعماء الحزب فترسل وراء الشيخ جاويش رجال البوليس السرى يصاحبوه مصاحبة الظل فإذا سار ساروا وراءه وإذا ركب عربة امتطوا دراجات ليسابقوا تلك العربة وهكذا(٣).

وتنتشر الأشاعات القوية عن نية نفى الشيخ جاويش من الديار المصرية ليطوح به في تونس أو غيرها<sup>(1)</sup> ولا يجد عبد العزيز جاويش مفراً من الحروج من البلاد فيقصد الإستانة في مارس ١٩١٢ ، وكان هذا بالضبط ما أرادته السلطات البريطانية التي استطاعت – حتى بعد هجرة الرجل – أن تحرمه من ممارسة كفاحه من الحارج حيث استطاعت باتصالها بالحكومة

F.O. 407/179 No. 165 Grey to Kitochener May 3, 1912 Desp. No. 61.

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية في أول مايو ١٩١٢ العدد ١٥

<sup>(</sup>٣) العلم في ٢١ مايو ١٩١١

<sup>(</sup>٤) العلم في ١٨ أغسطس ١٩١١

التركية أن تحرضها على منع معونتها المالية عن الشيخ التي كانت تمنحها له لإصدار جريدة « الهلال العثماني » التي كان يصدرها في استنبول(١) .

وتثنى السلطات البريطانية بزعيم الحزب نفسه « محمد بك فريد » فتستدعيه النيابة العمومية في مارس ١٩١٢ للتحقيق معه في شأن الحطبة التى ألقاها في الجعمية العمومية للحزب في ٢٢ من نفس الشهر (٢).

وكان واضحاً تماماً أن السلطات قد انتوت الحجر على حرية الزعيم مما دعاه إلى مغادرة البلاد بدوره قبل أن يصدر الحكم عليه في أول مايو بالحبس سنة مع الشغل.

ولا تأتي نهاية العام حتى يكون أغلب زعماء الحزب الوطنى قد غادروا البلاد أو كفوا فعلاً عن نشاطهم .

ولم يبق بعد كل ذلك سوى إنهاء وجود لسان حال الحزب – أى جريدة العلم – ، وبالفعل وقبل أن يصل عام ١٩١٢ إلى نهايته صدر قرار إغلاق الجريدة في ٧ نوفمبر ١٩١٢ بحجة نشرها مقالة في اليوم السابق لمحمد فريد عن رأيه في الحرب البلقانية اتهم فيه بعض المسئولين في حكومة الإتحاد والترقي بالإهمال مما مهد السبيل لانتصار ولايات البلقان "، وقد رأت الحكومة المصرية في هذه المقالة « إثارة لحواطر المسلمين وإيغار صدورهم نحو ولاة الأمور المذكورين » (3) .

وهكذا لم ينته عام ١٩١٧ إلا وقد انتهت معه تماماً صحافة الحزب الوطنى وشرد زعماؤه خارج البلاد وانتهت مرحلة هامة من مراحل العمل الوطنى المصرى قوامها العمل السياسي الذي كان من أهم أسلحته الصحافة .

F.O. 407/179 No. 73 Marling to Grey Sept. 3, 1912 Tel. No. 361.

<sup>(</sup>۲) العلم في ۲٦ مارس ١٩١٢

<sup>(</sup>٦) العلم في ٦ نوفمبر ١٩١٢

<sup>(4)</sup> الوقائع المصرية في ٧ نوفمبر ١٩١٢

ولكن هذا لا يعنى – بالتأكيد – نهاية هذا العمل الوطنى فهذا العمل لم يتوقف للحظة بعد صدور القانون ، وإنما الذى يمكن أن يقال أن أنماط هـذا العمل قد اختلفت بعد ظهور هذا القانون عنها قبله .

فالظاهرة الواضحة في أعوام ما بعد القانون هي ظاهرة الإغتيال السياسي التي لم يمارسها العمل الوطني قبل ١٩٠٩ .

ولا جدال أن هذه الظاهرة السياسية وما صاحبها من تشكيل الجماعات السرية إنما هي نتاج طبيعي لسياسة الكبت وقمع الحريات التي صاحبت صدور القانون.

ويمكن أن نلحظ هذه الظاهرة من خلال الحوادث التي ارتكبت بعد عام ١٩٠٩ وحتى قيام الثورة المصرية ١٩١٩ . فهذه حادثة اغتيال « بطرس باشا غالى » رئيس مجلس النظار المصرى في فبراير ١٩١٠ – أى قبل انقضاء عام واحد على صدور القانون – ولا ينقضى سوى عامان بعد تلك الحادثة – ١٩١٢ – إلا وتكتشف محاولة لاغتيال الحديو عباس الثاني(١) . ثم تفشل محاولتان لاغتيال السلطان حسين كامل ١٩١٥(٣) ومحاولة ثالثة لاغتيال إبراهيم فتحى باشا ناظر الأوقاف في نفس العام(٣) .

وكانت كل تلك إيماءات للتغييرات في طبيعة العمل الوطنى المصرى بعد سياسة العنف البريطانية ، هذه السياسة التى از دادت عنفاً خلال سنى الحرب والتى لم يكن من سبيل لمواجهتها في أعقاب هذه الحرب سوى اتباع أسلوب الثورة وهو ما تحقق خلال عام ١٩١٩.

<sup>(</sup>۱) اتهم في هذه المحاولة كل من امام واكد ومحمود طاهر العربي ومحمد عبد السلام وحكم على كل منهم بالسجن ١٥ عاما .

<sup>(</sup>٢) فام بالمحاولة الأولى في أبريل المدعو محمد خليل الذي نفذ فيه حكم الاعدام في ٢٤ من نفس الشهر ودبر المحاولة الثانية محمد نجيب الهلباوي ومحمد شمس الدين في يوليه وتم تنفيذ حكم الأشفال الشاقة المؤيدة فيهما .

<sup>(</sup>٦) قام بهذه المحاولة في سبتمبر صالح عبد اللطيف وصدر ضده حكم الاعدام في نفس الشهر .

## مصادر البحث

### أولا \_ وثائق غير منشورة:

- Further Correspondence Respecting The Affairs of Egypt & Soudan

| Part  | Date              |
|-------|-------------------|
| LXIII | 1905              |
| LXV   | April — June 1906 |

- Public Record Office (London) - Foreign Office

| No.     | Date              |
|---------|-------------------|
| 407/174 | 1909              |
| 407/175 | 1910              |
| 407/176 | Jan. — June, 1911 |
| 407/177 | July — Dec. 1911  |
| 407/178 | Jan. — June, 1912 |
| 407/179 | July — Dec. 1912  |

#### ثانيا ـ وثائق منشورة:

— Annual Reports, 1906 — 1912

Report by His Agent and Consul General on the Finances, Administration & Condition of Egypt and The Soudan.

- محاضر جلسات الجمعية العمومية ١٩٠٩ ١٩١١
- ـ تحاضر جلسات مجلس شوری القوانین ۱۹۰۹ ـ ۱۹۱۱
- ـ مذكرات الخديوي عباس حلمي الثاني ـ جريدة المصرى ١٩٥١

### ثالثا ـ كتب:

\_ أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ج ٢ القسم الثاني القاهرة سنة ١٩٣٦

\_ عبد الرحمن الرافعى: محمد فريد \_ رمز التضحية والاخلاص القاهرة 1981

#### رابعا ـ دوريات:

- الوقائع المصرية ١٨٨١ ، ١٩٠٩ ١٩١٢
  - ــ اللواء ١٩٠٦ ـ ١٩١٢
    - ـ الدستور ١٩٠٩
  - \_ مصر الفتاة ١٩٠٩ ـ ١٩١١
    - ــ القطر المصرى ١٩٠٩
  - \_ وادى النيل ١٩٠٩ \_ ١٩١٢ \_ La Dépêche Egyptienne
- وكان لها ملحق عربي باسم « البلاغ المصري » .

النصــوص

.1.

• 

ذكر مأوقع بين عسكر المحروسة القاهرة (سنة ١١٢٣ م = ١٧١١م) تأليف الشيخ على بن محمد الشاذلي الفرا تحقيق الدكنور عبد القادر أحمد طليمات

#### مقـــدمة

قضى السلطان العثماني سليم الأول في وقعة مرج دابق سنة ١٥١٥ على حكم السلاطين المماليك في الشام بانتصاره على السلطان الغورى الذى مات في ميدان القتال ، كما قضى على حكمهم في مصر بانتصاره على طومانباى الذى تزعم حركة المقاومة المملوكية في القاهرة وقتله في سنة ١٥١٧ ، وبذلك استتب الأمر للسلطان سليم في الإقليمين معاً ، وأصبحت مصرمنذ ذاك ولاية عثمانية .

وأخذ السلطان سليم يعمل على التخلص من كبار الأمراء المماليك الذين اشتركوا مع طومانباى في حركة المقاومة ، فأخذ يتصيدهم حيثما ثقفهم ، حتى إذا اطمأن إلى أنه قضى على رؤسهم ولم يبق إلا ضعافهم ممن لا يخشى بأسه ، أعلن العفو العام عنهم ، فظهروا من مخابئهم وأعلنوا ولاءهم له .

ولما عزم السلطان سليم على العودة إلى بلاده ، وضع مقاليد أمور مصر في أيدى هؤلاء الأمراء حتى أنه جعل أحدهم نائباً له في مصر هو خاير بك مكافأة له لحيانته للسلطان الغورى ومعاونته له ــ للسلطان سليم ــ في فتح مصر ، فسمى المصريون خاير بك « خاين بك » رمزاً لخيانته . ووضع السلطان حامية عسكرية عثمانية تقيم في القاهرة لمعاونته . وظل حكم مصر في أيدى الأمراء المماليك البكوات ، حتى قضى عليهم محمد على في شهر مارس سنة ١١٨١ ، ولم يتغير من الأمر شيء طوال مدة الحكم العثماني ، سوى أن النائب العثماني كان عثمانياً يأتي من الأستانة بعد وفاة خاير بك .

وكان الأمراء البكوات في بادىء الأمر ضعافاً لا حول لهم ولا قوة ، لكنهم ما لبثوا أن جمعوا القوة في أيديهم ، وظهر من بينهم أميران كبيران هما : قاسم بك الكبير ، وذو الفقار بك الدفتردار ، وجمع كل منهما حوله عصبية كبيرة ، وقد عرفت العصبيتان بالبيت القاسمي — نسبة إلى قاسم بك ، وبالبيت الفقارى — نسبة إلى ذى الفقار بك ، وبدلاً من أن يستغل البيتان قوتهما في التخلص من الحكم العثماني ، أخذا يتنافسان على الزعامة واليسادة (٢١)

وكثيراً ما كانت المنافسة تتحول إلى قتال تشترك فيه الحامية العسكرية العثمانية منقسمة هي الأخرى على نفسها ، قسم يؤيد البيت القاسمي ، والقسم الآخر ينتصر للبيت الفقارى .

كذلك تفرعت عن هاتين العصبيتين ، عصبيات أخرى من أبنائها بعد أن مات رؤساؤها الكبار ، فكانت هذه العصبيات الصغيرة دائمة النراع فيما بينها ، تحاول كل منها احتجان الزعامة لنفسها ، حتى أن عصبيات البيت الواحد انقسمت على نفسها ، وأخذت تحارب بعضها بعضاً .

أما الحامية العثمانية المرابطة في القاهرة ، فقد كانت تشملها الفوضى ، فقد كانت تتكون من عدة فرق مختلفة الجنسيات ، فكان التنافس على زعامة الفرق لا ينقطع ، كذلك كان التنافس في الفرقة الواحدة على زعامتها مستمراً ، وكثيراً ما أدى التنافس إلى قتال مرير.

أما النائب العثماني ، فقد كان في بداية الحكم العثماني قوياً وله سطوته ونفوذه ، ولكن قوته أخذت في الضعف بظهور قوة الأمراء وتدخل قواد الحامية ، وكثيراً ماعزل الأمراء وعزلت الحامية النواب العثمانيين واعتقلوهم ، فيضطر السلطان إلى إرسال نائب آخر يحل محل النائب المعزول ، دون أى اعتراض منه على عزل نائبه بغير إرادته أو مشورته .

وتحدثنا مصادر تاريخ مصر في العصر العثماني عن عشرات الفتن والحروب سواء تلك التي كانت تنشب بين الأمراء وبعضهم بعضاً ، أو تلك التي تشتعل بين فرق الحامية ، وعماكان يحدث لمصر — في عاصمتها القاهرة وأريافها — من التخريب والتدمير والسلب والنهب .

والمخطوط الذى نخرجه اليوم مطبوعاً ، يتحدث فيه صاحبه ، الشيخ على الشاذلى ، عن فتنة بشعة حدثت في سنة ١١٢٣ هـ (١٧١١ م) تحولت إلى قتال دار رحاه في شوارع القاهرة وأزقتها وحاراتها وضواحيها ، وظل القتال دائراً سبعين يوماً كاملة .

وقد عاصر الشيخ على الشاذلى هذه الفتنة ومسته أضرارها وأذاها ، فسجل حوادثها تسجيل شاهد عيان ، وانفعل مع أحداثها الدامية ، فنفس عن

انفعالاته بالتعليق والدعاء . وقد أعطانا المؤلف من خلال وصفه لأحداث الفتنة صورة صادقة لما حدث ، تؤيده ــ فيما دون ــ مصادر أخرى معاصرة ومتأخرة .

والمخطوط الذى ننشره اليوم ، واحد من مخطوطات كثيرة ، دوّن أصحابها فيها فتناً وحروباً في أزمنة متفاوتة ــ كل في عصره ــ نرجو أن يسعفنا العمر في نشرها أو نشر بعضها .

وبعد ؛ فأجد لزاماً على أن أقدم خالص الشكر لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ، مدير جامعة عين شمس ، ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، أولاً : لتوجيهاته القيمة التي كان لها الفضل في إخراج المخطوط بصورته الحالية ، وثانياً : لإفساحه صدر المجلة لنشره فيها .

والله نسأل العون والتوفيق .

مصر الجديدة { ذو التعدة سنة ١٣٨٧ هـ د عبد القادر أحمد طليمات مصر الجديدة }

# دراسة على المؤلف والمخطوط

# (أ) – المؤلف

الشيخ علَى الشاذلى الفرا ( توفى عام ١١٩٥ هـ = ١٧٨٠ م )

ذكر المؤلف اسمه في ختام مخطوطه بأنه على الشاذلى الفرا ، ولكن الجبرتي ذكره في ترجمته له في وفيات سنة ١١٩٥ ه ، بأنه على بن محمد الحباك الشافعي الشاذلي<sup>(1)</sup> . ولعل لفظ « الحباك » الذي ذكره الجبرتي ، إشارة إلى صناعة والد المؤلف وهي صناعة حبك الحيوط . أما لفظ « الفرا » الذي ذكره المؤلف ، فلعله إشارة إلى تجارة أو صناعة تجهيز الفراء ، التي ـ ريم ـ كان يمتهنها المؤلف نفسه ، على عادة بعض العلماء المسلمين في جمعهم بين العلم والتجارة أو الحرف أو الصناعة .

وتاريخ مولد المؤلف مجهول ، ونحن نرجح أنه ولد في مطلع القرن الثاني عشر الهجرى ( أواخر القرن السابع عشر الميلادى ) ، وذلك لأن الفتنة التي دون أخبارها حدثت في سنة ١١٢٣ ه ( ١٧١١ م ) وقد دونها بعد انتهائها مباشرة ، فنحن نقدر أنه تجاوز العشرين من عمره في تلك السنة ، أى أنه كان ناضج الذهن ، يستطيع أن يفهم ويستوعب ما يجرى حوله من أحداث .

أما وفاته ، فقد كانت في يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر شعبان سنة ١١٩٥ ه<sup>(٢)</sup> ( ١٧٨٠ م ) .

<sup>(</sup>۱) الجبرتي: عجائب الآثار ، ۲ ص ۲۹ ، ۷۱

<sup>(</sup>۲) الجبرتي: عجائب الآثار ، ج ۲ ص ۷۱

وثقافة الشاذلى ثقافة دينية أدبية ، فقد تفقه على الشيخ عيسى بن أحمد البراوى المتوفي سنة ١١٨٢ ه ( ١٧٦٨ م ) . ولعل الشاذلى درس على الشيخ البراوى غير الفقه ، كالنحو والحديث ، فقد كان الشيخ البراوى ، فقيها نحوياً أصولياً محدثاً (١) .

وكان الشاذلي على درجة كبيرة من الثقافة العلمية والأدبية ، بحيث كان يجالس كبار علماء عصره ويناقشهم ويناظرهم ، أمثال الإمام القطب وجيه الدين أبي المراحم عبد الرحمن الحسيني العلوى العيدروسي ، المتوفي سنة ١١٩٣ هـ (١٧٧٨ م) . فقد كان وجيه الدين ذا مكانة علمية رفيعة ، بحيث كان علماء عصره يتهافتون على مجالسه ويأخذون عنه العلم . يقول الجبرتي عن وجيه الدين : إنه عندما دخل مصر سنة ١١٥٨ هـ (١٧٤٥ م) : «هرعت اليه أكابر مصر من العلماء والصلحاء وأرباب السجاجيد والأمراء ، وصارت له معهم المطارحات والمذاكرات » . ولما ترك وجيه الدين مصر سنة ١١٥٩ هـ ، معهم المطارحات والمذاكرات » . ولما ترك وجيه الدين مصر سنة ١١٥٩ هـ ، والتلقى ، وتلقى هو عن كل من الشيخ الملوى والجوهرى والحفنى وأخيه والتلقى ، وتلقى هو عن كل من الشيخ الملوى والجوهرى والحفنى وأخيه يوسف ، وهم تلقوا عنه تبركاً ، وصار أوحد وقته حالاً وقالاً مع تنويه الفضلاء به ، وخضعت له أكابر الأمراء على اختلاف طبقاتهم .... واجتمع بالسيد على الشاذلى ، وكل منهما أخذ عن صاحبه «٢٠) . فكان الشيخ على الشاذلى اذن ، يعد من كبار العلماء بحيث كان وجيه الدين – على جلالة قدره – يأخذ عنه العلم .

أما ثقافة الشيخ على الشاذلى الأدبية فيدل عليها أسلوبه في كتابه واستشهاده كثيراً بالشعر مما يدل على وفرة محصوله منه ، كذلك يذكر الجبرتي، أنه كان «طارحاً للنكات» ، ومطارحة النكات لا يحسنها إلا الأديب غزير الإطلاع . وعلى هذا يمكن القول ، بأن الشاذلى كان يشترك في المساجلات الأدبية التى كانت تدور في الندوات بين أدباء عصره ، فكان يضفى على هذه الندوات جواً من المرح والبهجة ، خاصة وأنه كان معروفاً بحسن العشرة

<sup>(</sup>۱) الجبرتي: عجائب الآثار ، ج ١ ص ٣١٢

<sup>(</sup>۲) الجبرتي: عجائب الآثار ، جـ ٢ ص ٢٧ \_ ٣٥

ولطف المحاورة والتواضع . كذلك يمكن القول ، بأن الشاذلى كان يتمتع بمكانة عالية عند معاصريه من أهل العلم والأدب ، أكبر مما صورها الجبرتي في ترجمته القصيرة له(١) .

ولا نعرف عن حياة المؤلف العملية ، سوى أنه كان إماماً لإحدى الزوايا بقلعة الحبل .

وكان الشيخ على الشاذلى ، رجلاً متصوفاً على الطريقة الشاذلية . وقد أخذ الطريقة عن الشيخ محمد كشك وانتسب إليه . ولما توفي الشيخ محمد كشك ، تولى الشاذلى مشيخة الطريقة ، فسار في المشيخة سيرة حسنة أرضى فيها المريدين ، كذلك صار له مريدون وأتباع يختصون به ويلتفون حوله غير أتباع شيخه .

ولا نعلم أن للشيخ على الشاذلي مؤلفات غير هذا الكتاب الذي ننشره اليوم .

ويتناول الكتاب أخبار فتنة دموية دارت رحاها بين فرق الحامية العثمانية المرابطة في مصر ، استمرت سبعين يوماً من عام ١١٢٣ ه ( ١٧١١ م ) عاصرها المؤلف ، وشاهد حوادثها بنفسه ، وتتبع تطوراتها منذ أن كانت في مبدإ أمرها خلافاً كلامياً حتى تطور الحلاف إلى حرب قاتلة .

<sup>(</sup>۱) ترجم الجبرتى للنساذلى (ج ٢ ص ٧١ ، سنة ١١٩٥) فقال: « ومات الفاضل الصالح الشيخ على بن محمد الحباك الشافعى الشاذلى ، تفقه على الشيخ عيسى البراوى وبه تخرج . وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ محمد كثبك واليه انتسب . ولما توفى جعل شيخا على المريدين وسار فيهم سيرا مليحا . وكان يصلى اماما بزاوية بقلعة الجبل . وكان شيخا حسن العشرة ، لطيف المحاورة ، طارحا للنكات ، متواضعا . وقد صار له مريدون وأتباع خاصة غير أتباع شيخه . توفى في يوم الاثنين ثالث عشرين شعبان من السنة » .

ويؤكد معاصرة المؤلف لهذه الحرب ، وتدوينه أخبارها وقت حدوثها ، قوله بعد وصفه ضرب المتحاربين بعضهم بعضاً بالبنادق ، « وليس الحبر كالعيان » . وقوله بعد وصفه إحدى المعارك : « ... وكانت ليلة مشئومة على أهل مصر ، حتى ظننا أن الأرض تنخسف بنا ، فيا لها من ليلة ما أصعبها وأشدها » ، ومثل دعائه : « فالله يفرج عنا هذه المهالك » ، ثم قوله في نهاية المخطوط : « ثم جاءت لنا المكاتيب بالأخبار ، بتولية الوزير على الديار ، وهو الوزير ولى باشا ، أعطاه الله ماشا ... » .

أما نسبة المخطوط إلى الشيخ على الشاذلى ، يؤكده قوله في ختام المخطوط: « قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا ، الفقير على الشاذلى الفرا ... » .

وسبب الفتنة كما يتضح لقارىء كتاب الشاذلى ، هو المنافسة على النفوذ والسلطان بين ضباط أوجاق ( فرقة ) الإنكشارية ، أحد أوجاقات الحامية العثمانية في مصر .

أما مثيرها ، فهو ضابط في هذا الأوجاق ، هو افرنج أحمد أوضاباشا فقد أراد هذا الضابط أن يسيطر على الأوجاق كله ، وأن يبسط نفوذه وسلطانه على أقرانه من ضباط الأوجاق ، فعارضه بعضهم وأبوا عليه ما أراد ، فدب النراع بينهم ، ولكنه انتصر عليهم واستصدر مرسوماً من الوالى العثمانى بنفيهم من القاهرة . ثم عاد المنفيون بعد مدة وأرادوا الإلتحاق بأوجاقهم ولكن افرنج أحمد عارض في ذلك ، فلجأوا إلى أوجاق العزب ، (أو عزبان) — وهو منافس لأوجاق الإنكشارية — وطلبوا من ضباطه أن يكونوا الواسطة بينهم وبين خصمهم إفرنج أحمد في عودتهم إلى أوجاقهم ، فلمي ضباط الأوجاق طلبهم ، ولكنهم فشلوا في وساطتهم ، إذ أصر إفرنج أحمد على موقفه من خصومه ، الأمر الذي أغضب ضباط العزب فوقفوا ضده ، وانتصروا لغرمائه . فلما رأى الأمراء المسئولون ، أن الخلاف اتسع اتساعاً يخشى منه نشوب القتال بين الأوجاقين ، تدخلوا لفض النراع بين إفرنج أحمد وخصومه نشوب القتال بين الأوجاقين ، تدخلوا لفض النراع بين إفرنج أحمد وخصومه

من ناحية ، ثم بين الأوجاقين من ناحية أخرى ، ولكن إصرار المتنازعين جميعاً كل على موقفه ، اضطر الأمراء إلى التدخل بصفة جدية ، فجرفهم تيار النراع وأصبحوا أطرافاً فيه . وقد أدى تدخل أوجاق العزب والأمراء في النراع إلى انقسام الأمراء وأوجاقات الحامية قسمين : قسم يؤيد إفرنج أحمد ، والقسم الآخر يؤيد خصومه ، ثم تحول النراع الكلامي إلى حرب دموية استمرت سبعين يوماً .

وكانت الحرب عنيفة قاسية ، نتج عنها أهوال ذاق المصريون – وبخاصة سكان القاهرة – مرارتها ؛ فقد بدأت الحرب وسط أحياء القاهرة الآهلة بالسكان ، فهدمت بيوتهم ، واحترق متاعهم ، ونهبت أموالهم ، وسقط منهم قتلى وجرحى ، وأسقطت الحوامل حملها من الفزع والرعب ، من قصف المدافع ، ودوى القنابل ، وأزيز الرصاص ، ولهب الحريق ، فضلاً عن إغلاق الأسواق ، وتعطيل المتاجر ، وانقطاع جلب الماء من النيل للشرب، فانقطعت عن الناس أرزاقهم ، وضاقت عليهم سبل معايشهم .

وقد وصف الشاذلي كل هذا بأسلوبه الممتع وصف شاهد عيان ، نقتطف هنا بعض ما ذكره ، فقال يصف ما حدث في حي القلعة وما يجاوره يوم أن بدأ القتال بين المتحاربين : « ... وكان يوماً لم ثر أهل مصر مثله ، وحصل لهم من الدهوة العظمي ما يكل عنه الواصف ، وأسقطت الحبالي من ضرب ضرب المدافع ، وماتت الأطفال والرجال ، وهدمت البيوت من الحلل ، وقفلت أهل مصر الأزقا والحوانيت والدروب ، وصار الناس متحيرين أين يذهبون » .

ويقول في مكان آخر: « ... ثم لماكان يوم السبت ، ابتدؤا بالضرب يوماً كاملاً ، فلا تسل عما فعلت المدافع ، فإنها زلزلت الأرض ، وأفزعت القلوب ، وأدهشت العقول ، وزعقت النساء والأطفال ، واستغاثت إلى ربها بالدعاء على من كان سبباً لهذه الفتنة ، حتى أن الطير في السماء تحير ، والكلاب والدواب وغيرهم أصيب بالرصاص ، فاستمروا على ذلك الحال أياماً ثلاثة » .

ويقول في مناسبة أخرى: « ... فلما رأت الينشرية أن العزب ظافرين عليهم ، حرقوا بيتاً بينهم ، فطارت النار في السقف والدكاكين والبيوت في ذلك النهار ، ونهبت البيوت بقوصون ، وانحرقت النساء والأطفال والرجال والأمتعة والحوانيت وانهدمت ، وتهتكت الحرائر ، وانكشفت السرائر ، وأيست الناس من الحياة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . وانحرق في ذلك اليوم بيت المرحوم محمد كتخدا بيرقدار والربع المجاور له وبيوت كثيرة ، وحوانيت شهيرة ، فاستمر الحرق ليلاً ونهاراً عشرة أيام ، لا يقدرون على إطفاء النار ، من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار » . ومن أمثال هذا الوصف كثير مما دونه المؤلف بخطه .

ولم يبالغ الشيخ على الشاذلى أو يهول في وصفه لأحداث هذه الفتنة ، فإن ثمت معاصرين لها ، اتفقوا معه فيما كتبوا عنها ووصفوا من أحداثها .

فالشيخ حسن البدرى الحجازى الأصل المصرى الإقامة ، عاصر الفتنة وشاهد أحداثها ، وناله من أضرارها وأذاها ما نال غيره من سكان القاهرة فسجل انفعالاته شعراً ، فقد كان البدرى أديباً شاعراً ، ووصف ما عاناه الناس بسببها ، ونحن لا ندرى عما إذا كان قد جمع البدرى ما نظمه عن الفتنة في ديوان ، ولكننا وقفنا على بعض ما نظمه فيها مما أورده المؤرخ المصرى الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في كتابه « عجائب الآثار في التراجم والأخبار » .

ومما أورده الجبرتي من نظم البدرى قوله :

بلية عظيمة مصرا أتت ما وجدت قط وقد لا توجد دامت عليها مدة مديدة في كل وقت هولها يجدد أيوب والإفرنج والباشا كذا محمد الصعيدى بيك الأفسد قد فعلوا مناكرا شنيعة بأهلها تفت منها الأكبد ضرب مدافع ود ور حرقت وسادة قد قتلت وأعبد وفي الرعايا القتلوالنهبفشا والجوع والظمأ وما لايعهد وجملةالقول عن الذي جرى لا تسألن فشرحه لا ينفد(١)

<sup>(</sup>١) الجبرتي: عجائب الآثار ، ج ١ ص ١٠٧

وقوله:

قد نصبوا فوقنا المدافع ترمى بأعلى البروج جمرآ وأعطشونا بالمنسع قسرا ملحاً فيزاد الكبود حراً (١)

فأحسرقــــونا وأحصرونا عن نيلنا ثم قد شربنــا قوله أيضاً:

في البرايا كي يحشوا أي حش عمنا خوف وجوع وعطش(٢) من أعالى السور ناراً أرسلوا واستمروا مسدة طالت وقيد وقوله أيضاً:

مدة مستطيلة ثم باءوا بعقاب لم يبق منهم معقب(٢)

وأحاطــوا بنا وقــد منعونا استقاء من نيلنا أو نصوّب فعطشنا وماء ملح شربنا ورمونا بكل ماكان يرعب

وغير الشيخ حسن البدري من المعاصرين للفتنة ، الحاج مصطفى بن الحاج ابراهيم ، تابع الأمير حسن أغا عزبان . وقد اشترك الأمير حسن وابنه في الفتنة إلى جانب خصوم إفرنج أحمد ، فسجل الحاج مصطفى أخبار الفتنة في كتابه « تاريخ وقائع مصر من سنة ١١٠٠ ـ ١١٥٢ هـ (٤) . نقتطف منه ما يلي :

« وإذا بالمدافع من باب الانكشارية انطلقت على غفلة على باب العزب والمحجر بان في ساعتها الشجيع من الجبان »(<sup>٤)</sup> .

و « . . . نعماك بالصابونجي وكور عبد الله في أخذ المتريزات في باب زاوية الشيخ ابراهيم ، أخذ مدفع كبير ملآن رؤوس مسامير وجُدد كبار ويجانبه متريز بمدفع أقل منه ، سدوا الطريق الذي يؤدي إلى حارة الجامع المطل على المحجر . . . . وعَزَّلُوا كامل سكان باب العزب ونزلوا تحت لم أصاب

<sup>(</sup>١) الجبرتي: عجائب الآثار ، ج ١ ص ١٠٨

<sup>(</sup>٢) الجبرتي: عجائب الآثار ، ج ١ ص ١٠٩

الجرتى: عجائب الآثار ، ج ١ ص ٩٧ (4)

مخطوط بالخزانة التيمورية ، رقم : ١٤٠٢ تاريخ . (1)

الخطوط: ص ١٢٤ (0)

مالهم شيّ ، غير أن النساء من رمى المدافع على غفلة أرمت حملها وبعض صغار فرقعت مرارتهم ماتوا . . . »(١)

ويقول عن إغلاق الطرق: «.... وأحرموا (منعوا) أحد يدخل من باب القرافة إلى تربة الرميلة ولم أحد ينرل من السبع حدرات إلى قره ميدان ، ولم أحد يقدر يطلع من المظفر إلى بيوت آقبر دى ... ، «٢٠).

ويقول أيضاً: «...وعزلت سكان القلعة ومشيت الناس على بعضها وعزلوا سكان الرميلة كاملها ودخلوا المدينة ... «٣) .

ويقول أيضاً: «... والذين ساكنين داخل الباب دابوا من عدم الماء والحنطة وماتت أولادهم ورمت نساؤهم حملها من رمى المدافع ... «<sup>(٤)</sup> .

ويقول أيضاً: «... وبدؤا (المتحاربون) ينقبون في بيوت من باب العزب إلى أن وصلوا قرب باب قره ميدان ومن جامع الماس إلى قصاد بيت البيرقدار وحرقوا الربع وباب البيرقدار والطاحون... »(٥). إلى غير ذلك مما وصفه المؤلف من الأذى والضرر الذى حل بالناس ، مما يتفق وما جاء في كتاب الشيخ على الشاذلى.

\* \* \*

والشيخ على الشاذلي وهو أحد أفراد الشعب ، نجده يتأذى من هذه الفتنة ، ويستفزه استهتار المتنازعين واستهانتهم بأرواح الناس وممتلكاتهم ، ويتألم لما حل بالبلاد – القاهرة وقرى مصر – من تخريب وتدمير ، وما أصاب الناس في القاهرة من أضرار ، من قتل ونهب وحرق ، ولاشك أنه قد ناله من أضرارها ما نال غيره من سكان القاهرة ، ولذلك نجده يسخط على القائمين بها وعلى من عاونهم عليها ، فيدعو على من أراد ضرر «مصر المحروسة ،

<sup>(</sup>١) المخطوط: ص ١٢٥ - ١٢٦

<sup>(</sup>٢) المخطوط: ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣) المخطوط: ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) المخطوط: ص ١٣٠

<sup>(</sup>٥) المخطوط: ص ١٣٧

فاجعل الله أيامه منحوسة ، وأهلكه واقطع دابره ، وألحقه بسرعة ياربنا بالآخرة » .

ثم يهجو الفريقين المتحاربين ويعنف عليهم ، فيقول : « . . . وتنافست الفرقتان غاية التنافس ، ودخل بينهم الشيطان ، وغرتهم الدنيا ، وزينت لهم بأنهم مقيمون فيها ولارحيل عنها ، ولقد نسوا قول الله تعالى «وما الحياة الدّنيا إلا متاع الغرور» . وقوله : « . . ولم يحسبا عواقب الأمور ، وسلبهما الله العقل حتى أنفذ فيهما القضاء المبرم الذى لاراد له ولا فرارمنه » . ثم يتمثل بقول القائل :

إذا أر اد الله أمراً بامرئ وكان ذا عقل وسمع وبصر أصم أذنيه وأعمى عينه وسل منه عقله سل الشعر حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد إليه عقها ليعتبر لا تقل فيما جرى كيف جرى كل شئ بقضاء وقدر

ومن ذلك أيضاً ، أنه لما وصل ابن حبيب مع عربانه إلى شبرا باستدعاء من أيوب بك ليشترك معه في قتال خصومه ، أفسد ابن حبيب وعربانه ونهبوا ما في طريقهم من القرى ، فيدعو المؤلف عليه وعلى عربانه ، فيقول : « . . . وخرجوا ينهبون المال والغلال ، وهم قاصدون الحرب والقتال ، إلى أن وصلوا إلى شبرا ، فالله يلحقهم بداره الأخرى . . » .

وهو في الوقت نفسه ، يدعو لمن يريد الخير للقاهرة ، فيقول : «واحفظ اللهم من حمى حماها ، ومن السوء والمكروه قد وقاها ، وسائر البلاد والقرى الإسلامية ، بجاه المصطفى خير البرية » .

وبالرغم من أن الفتنة قامت في أحد أوجاقات الحامية العثمانية وانحصرت بين الحامية والأمراء ، إلا أن المؤلف يعزو سببها أيضاً إلى فساد المجتمع في عصره ، هذا المجتمع الذي يتكون من الأمراء البكوات حكاماً وغي حكام ، ومن شيوخ الأزهر بصفتهم قادة روحيين ، ثم من سكان القاهرة بطبقاتهم الثلاث .

فالأمراء البكوات يسود بينهم الحسد والتنافس على النفوذ والسلطان حتى أفسدهم «التجبر والتكبر والبطر» مما دفعهم إلى محاربة بعضهم بعضا .

وأما شيوخ الأزهر وعلماؤه ، فكان بعضهم يجرى وراء المادة ، كما حدث في هذه الفتنة التى يعرضها المؤلف ، فقد أفتى بعض الشيوخ فتاوى متعارضة لكل من الفريقين المتخاصمين بجواز قتال خصمه ، مقابل مبالغ من المال دُفعت لهم من الفريقين . وبسبب هذه الفتاوى المتضاربة ، استبد كل فريق برأيه ورفض الصلح ، ثم أنشبوا القتال . ويعرض المؤلف بشيوخ الأزهر حين يهاجم المتقاتلين وتصميمهم على القتال ، بقوله : «كل ذلك من عدم رئيس يرشدهم ، وعالم يزجرهم » . ويقول عن اختلاف العلماء بشأن نفى خصوم إفرنج أحمد ، عند بداية النراع : «ثم إن بعض العلماء أفتى بأنهم ينفون من هذه البلاد ، وأن أمر وكيل السلطان مطاع لاخلاف فيه ولا نزاع ، وكل من عاند يجوز قتاله ومحاربته ، وبعضهم أفتى بأنه لا يجوز قتاله ومحاربته ، وبعضهم أفتى بأنه لا يجوز قتاله ولا نفيهم ، فحصل الحلاف بين العلماء في الفتاوى بسبب اختلاف الأسئلة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » .

وأما الناس ، سكان القاهرة ، فإن المؤلف يحملهم مستولية ما حدث بسبب فسادهم وبعدهم عن تعاليم الدين وارتكابهم المعاصى ، لذلك انتقم الله منهم بهذه الحرب ، يقول الشاذلى : « . . كان الناس في أمن وعزة وأمان ، فذل العزيز وخاف الشريف وظهر اللئيم وبان ، وكان الناس في نزهة وأفراح ، ولعب وحظ وانشراح ، وطاب لهم الوقت والزمان ، ومصرنا المحروسة تشبه الجنان ، من مآكل ومشارب ، وملابس ومراكب ورخاء قد عم البلاد ، ونزهة لسائر العباد ، فبطرنا وأخذنا في المعاصى ، ولم نتذكر يوم أخذ للنواصى ، وكل ذلك من أمور ارتكبناها ، وأمور ابتدعناها ، فجوزينا بذلك ، فالله يفرج عنا هذه المهالك .

وكتاب الشاذلى ، فضلاً عن وصفه الفتنة وما سببته من أضرار بالغة ، فإنه يبين أموراً هامة ، ويمد الباحث بمعلومات قيمة عن كثير من الأحوال التي كانت سائدة في مصر أثناء الحكم العثماني .

فالكتاب يبين أولاً: مدى فقدان التضامن بين أوجاقات الحامية العثمانية في مصر ، وكيف تسوقهم أتفه الحلافات التي تقع بينهم إلى حرب مسلحة ، بينما مهمتهم هي إتبات الأمن في البلاد .

ويبين الكتاب ثانياً: ضعف الوزير نائب السلطان العثماني في مصر، عند نشوب خلاف بين الأمراء أو بين أوجاقات الحامية ، فقد كان يميل سريعاً إلى الجانب الذي يتوهم أنه الأقوى فيعضده ويسانده ، دون أن يحاول محاولة جدية في الوقوف إلى جانب المصلحة العامة ، وما ذلك إلا لأنه يعلم أنه أضعف من أن يملي إرادته على أحد ، وما ذلك أيضاً ، إلا لأن سلطته على الحامية معدومة ، وأن نفوذه على الأمراء حكاماً وغير حكام مفقود ، بل كثيراً ما كان الأمراء يفرضون يفرضون إرادتهم عليه ، ويعزلونه ويعتقلونه دون أخذ رأى السلطان العثماني ، فلا يسع السلطان إلا الامتثال لإرادتهم ، والموافقة على عملهم . وعزل خليل باشا ـ الذي كان نائباً للسلطان العثماني أثناء الفتنة التي نحن بصددها ـ خير شاهد على ذلك .

ويبين الكتاب ثالثاً: موقف بعض العلماء وشيوخ الأزهر من الأحداث الهامة التي كانت تجرى في مصر ، وكيف أنهم لا يتفقون على رأى واحد في الأحداث الحطيرة التي تمس سلامة البلاد وأرزاق الناس وأرواحهم ، وقد بين لنا مؤلف الكتاب الشيخ الشاذلى ، كيف أن العلماء اختلفوا في نفى خصوم إفرنج أحمد ، ثم كيف أن بعضهم باعوا الفتاوى للفريقين المتخاصمين بجواز قتال كل منهما للآخر ، الأمر الذي أدى إلى تعصب كل فريق لرأيه ، ثم أدى بالتالى إلى اشتداد الفتنة وتحويلها إلى قتال مرير . وليس من الغريب بعد ذلك ، أن يفشل العلماء المخلصون الذين حاولوا إصلاح ذات البين بين المتخاصمين في مهمتهم ، بعد أن أصبح في يد كل فريق وثيقة شرعية تؤيد حجته ، وتجير له قتال خصومه ، وليس من الغريب كذلك ، أن يكون نصيب العلماء الذين أفتوا لإفرنج أحمد ، النفى بعد هزيمته .

ويبين الكتاب رابعاً: كيف كان الأمراء ينعمون بالعيش الرغيد ويقيمون في القصور الفاخرة على حساب خيرات البلاد وأهلها ، حيث يصف الشيخ الشاذلى حياة الأمراء في مصر في معرض كلامه عن الفتنة ، فيقول : « ... ولقد

كان هؤلاء الأمراء من العز في غاية ، ومن التنعم والتنره والتفكه في نهاية ، والتلذذ بأنواع المآكل الفاخرة ، والملابس الباهرة ، والحيول المسومة ، والجوارى المنعمة ، والمياه الجارية ، والجناين والبساتين الحاوية ، لسائر الأزهار ، والفواكه والأثمار ، وكثرة الحدم والحشم ، فلم يراعوا هذه النعم » . ثم يصف قصر الأمير أيوب بك ، فيقول : « ... وبيت الأمير أيوب ، قد خلت منه العيوب ، قد حوى كل المحاسن ، وفاق على كل الأماكن ، بالجنينة الحاوية لسائر الأشجار ، وكل الفواكه والمشموم والأزهار ، وخلفها بركة من ماء النيل ، على حافاتها الأشجار والنخيل ، وفي وسطها قصر متين ، يشرح القلب الجزين ، يسمع منه أصوات الطيور ، وفي وسطها قصر متين ، يشرح القلب الجزين ، يسمع منه أصوات الطيور ، من بلبل وشحرور ، وقمرى وكيروان ، يسبح الرحمن ، لهم هدير وغدير ، والرياح لها صفير ، قد حوى كل الفنون ، وهو نزهة للعيون » .

ويبين الكتاب خامساً : موقف سكان القاهرة من الفتنة ، فقد انقسموا بدورهم قسمين ، كل قسم يؤيد فريقاً من المتنازعين وإن كانوا لم يشتركوا في القتال معهم ، ولكنهم بدؤا يبرعجون حين لحقت بهم أضرارها ، فأخذوا يدعون الله أن يرفع عنهم هذه الشدة والبلية ، ولما طال القتال ، وازداد بهم الضيق ، أخذوا يعبرون عن سخطهم بالشكوى جهاراً حتى بلغت مسامع ضباط أوجاق العزب ، فخافوا أن يتحول السخط إلى ثورة : « ... وأما ماكان من أمراء العزب ، فإنهم ضاقت نفوسهم ، وتعبت قلوبهم ، وقالوا هذا الأمر قد فزع الناس ، وصار جميع الناس في وسواس ، ونحاف من تطرقه من حارة إلى حارة ، فتصير الحلائق في دهشة وغارة ، ويتولد من هذا ضرر كبير ... » ، ولذلك يعمل أوجاق العزب على إنهاء القتال في أسرع وقت ، قبل أن يتحول سخط الناس إلى ثورة عارمة تطيح بهم جميعاً .

يبين الكتاب سادساً: دور القبائل البدوية من عربان ومغاربة المقيمة في الوجهين البحرى والقبلى في هذه الفتنة . فقد كان معظم أفراد هذه القبائل تعيش على السلب والنهب والإغارة على القرى الآمنة ، فيستولون على الأموال والمعلال والمواشى . وقد استعان كل من الفريقين المتنازعين بهذه القبائل في القتال ، فخرج أبناؤها يزحفون إلى القاهرة ، ويغيرون في طريقهم على

ما يقابلهم من بلاد وقرى ، فينهبون سكانها الوادعين ويسرقونهم ويتلفون مزروعاتهم .

وقد وقف المؤلف موقف الحياد من الخصوم ، فلم يكن هواه مع أى من الفريقين ، وإنما كان ناقماً عليهم جميعاً ، ولكنه كان معجباً بالفروسية والشجاعة والحرأة ، أينما كانت هذه الصفات من الخصمين ، مثال ذلك وصفه يوسف بك الجزار – أحد خصوم إفرنج أحمد – بأنه « فارس المنايا والموت الأحمر ، بطل من الأبطال لا يخطر الموت له ببال » . ثم يصف محمد أغا متفرقة من رجال إفرنج أحمد ، فيقول عنه : « لله دره من فارس ، بطل من الأبطال ليس له نظير في رمى الجريد والنشاب ، رمى بقوسه نبلاً ، فوضعوا محل الوقوع علامة ، وصار الرماة المشهورة ترمى ، فلم يصل نبلهم تلك العلامة » .

غير أنه بعد أن ينتصر خصوم أيوب بك وإفرنج أحمد ، وينتهى القتال ويستتب الأمن في القاهرة ، تطمئن نفس الشاذلى ويزول قلقه ، فيمدح المنتصرين ويشيد بقوتهم في حرارة وحماس ، فيقول : « فلله درهم من فرسان ، وغلمان وشجعان ، لا يخافون من الحرب ، والقتل والضرب ، شبهتهم بالأسود الكاسرة ، وهم كالملوك الأكاسرة ... ونسأل الله حفظ عسكرنا علينا ، ودوامهم لدينا » .

ولكنه في الوقت نفسه ينعى عليهم نفيهم للعلماء الذين أفتوا لخصومهم أيوب بك وإفرنج أحمد ومن لاذ بهم بجواز قتالهم من القاهرة عقوبة لهم ، ويعتبر نفيهم « من أعظم المصايب » ثم يدعو على من نفاهم ، ويسأل الله أن يرد العلماء من منفاهم .

ولغة المؤلف في كتابه عربية فصحى في مجموعها ، ولكن في غير تعقيد ، وأخطاؤه الإملائية واللغوية قليلة ، وقد عملنا على تصويبها .

أما أسلوبه فإنه ممتع حقاً وإن فشا فيه السجع على عادة كتاب عصره ، وبخاصة حين يصور المآسى التي حلت بالناس أثناء القتال ، وحين يصف ما كان يتمتع الأمراء البكوات به من حياة كلها ترف وبذخ . وسجع المؤلف على كل حال سجع عبب ، ليس فيه تكلف أو تصنع ، فيما عدا حالات قليلة ، وذلك عندما لا تسعفه الألفاظ بما يريد . من ذلك قوله : « ... فركبت العربان على العربان ، ونزلوا في حومة الميدان ، وكذلك العسكر على العسكر ، ومن صلى على سيدنا محمد يربح ولا يخسر » . ومثل قوله أيضاً : « ... وضربوا المدافع فأدوت الأرض ، فخرجت الجلل من أفواهها بالعرض » .

ويستشهد المؤلف بالشعر كثيراً ، مما يدل على وفرة محصوله منه ، كذلك يضعه في مناسبته من الحوادث مما يدل على فهم وتذوق ومعرفة ، وبحكم ثقافته الدينية فإنه يستشهد بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف .

## (ب) - الخطوط

وقد اعتمدنا للنشر ، المخطوط الوحيد الموجود بالخزانة التيمورية برقم ٣٦٧ تاريخ . والراجح أنه بخط المؤلف ، لأنه ليس في المخطوط ما يشير إلى أنه نسخة من أصل المؤلف أو من نسخة أخرى ، ثم إن المخطوط ينتهي بهذه العبارة : « قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا ، الفقير على الشاذلي الفرا » .

ويحمل المخطوط في فهرس الخزانة التيمورية عنوان « نبذة في ذكر واقعة بين أمراء مصر سنة ١١٢٣ ه » . أما العنوان في المخطوط نفسه فهو رسالة في واقعة وقعت بين أمراء الجراكسة بمصر سنة ١١٢٣ تسبب فيها إفرنج أحمد أوده باشا مستحفظان للشيخ على الشاذلي وقد ذكر إسمه في اخرها » . وهذا العنوان بخط يخالف خط المخطوط ، ثم في صفحة العنوان ، إشارة بالقلم الرصاص إلى الحزم الموجود بعد الصفحة ٤٧ من المخطوط ، ولعل الذي وضع هذا العنوان وغيره من البيانات هو أحمد تيمور باشا الذي كان يملك المخطوط . واختلاف العنوان في فهرس الخزانة التيمورية وفي كان يملك المخطوط . واختلاف العنوان في فهرس الخزانة التيمورية وفي

المخطوط يدل على أن أيهما ليس هو العنوان الأصلى الذى وضعه المؤلف ، ولذلك أرجح أن العنوان الأصلى ، هو « ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة القاهرة » ، فقد ختم المؤلف مخطوطه بقوله : « وليكن هذا آخر ما أردنا ، وإنمام ما قصدنا ، من ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة القاهرة » ، ولذلك اخترنا للمخطوط هذا العنوان .

\* \* \*

ويقع المخطوط في اثنتين وتسعين صفحة ، وتحتوى كل صفحة على ١٧ سطراً ، وكل سطر يحتوى على ما بين ٧ و ٨ كلمات .

والواقع أن المخطوط يقع في الأصل في أكثر من هذه الصفحات ، ولكن النقص في أوله ووسطه جعله في عدد هاته الصفحات .

والمخطوط غير مرقوم في الأصل ، والترقيم الموجود فيه ، ترقيم مدخول عليه ، واليد التي رقمته اعتبرت أولى صفحاته ما هو موجود بالفعل ، ثم تجاوزت عن النقص الموجود في وسطه ، فسلسلت أرقام الصفحات حتى بلغت اثنتين وتسعين صفحة .

والنقص الذي يقع في أول المخطوط لا يعرف مقداره ، ولعله لا يزيد عن الورقة التي تحمل صفحة العنوان والورقة الأولى التي تحمل افتتاحية الكتاب ومدخل الموضوع ، فإن الصفحة الأولى من المخطوط ، توحى بأن المؤلف لا يزال في أول الحديث عن الفتنة . أما النقص الآخر ، فإنه يقع بعد صفحة ( ٧٤ ) من المخطوط ، إذ المفروض أن تبدأ الصفحة ( ٧٥ ) باللفظ « ضاقت » وهو اللفظ المثبوت في ذيل صفحة ( ٧٤ ) ، ولعل هذا اللفظ هو الذي يبدأ به البيت المشهور :

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظن أنها لاتفرج ولكن الصفحة ( ٧٥ ) تبدأ بكلام لاعلاقة له بالصفحة السابقة لها . وإذا كنا لا نعرف مضمون الورقة أو الورقات الأولى الناقصة من المخطوط ، فإنا نستطيع أن نحزر مضمون الورقة أو الورقات الناقصة بعد صفحة ( ٧٤ ) ، وذلك بالرجوع إلى مصدرين تكلما عن الفتنة ، وهما

مخطوط ، «تاريخ ما وقع بمصرمن سنة ١١٠٠ – ١١٥٢ هـ » للحاج مصطفى ابن الحاج إبراهيم ، وكتاب « عجائب الآثار في التراجم والأخبار » للشيخ عبد الرحمن الجبرتي ، وهي المعلومات الخاصة باستسلام الوالى العثماني بعد هزيمة الفريق الذي كان يؤيده ، وقد أشرنا إلى هذه المعلومات في مكانها ، في حاشية الكتاب .

والمخطوط مكتوب بالحط النسخ العادى الواضح ، وهو سهل القراءة ، ما عدا بعض ألفاظ تعذر قراءتها بسبب طمسها ، وقد اجتهدنا في وضع ألفاظ بدلا منها تناسب معناها في العبارة التي جاءت فيها ، ووضعنا هذه الألفاظ بين الحاصرتين [ ] ، وأشرنا إلى ذلك في الحاشية .

وفي المخطوط بعض الأخطاء اللغوية والإملائية ولكنها قليلة ، ولم نجد صعوبة في تصويبها لأن المؤلف يسر لنا الأمر بوضوح خطه وسلاسة أسلوبه ، غير أن هناك بعض ألفاظ غريبة في تركيبها الإملائي ، مثل : « الماتنة » في عبارته « الأماكن الماتنة البناء » ويقصد المتينة البناء ، و «كيروان » للطائر المعروف بـ « الكروان » ، فأبقينا على مثل هذه الألفاظ كما هي ، ما دامت مفهومة من سياق العبارة .

وورد في المخطوط بعض المصطلحات العسكرية والإدارية التي كانت متداولة في عصر المؤلف ، ولكنها غير معروفة اليوم ، فشرحنا هـذه المصطلحات في هوامش الكتاب .

كذلك ورد في المخطوط أسماء شخصيات هامة ، كان لها دوراً هاماً وخطيراً في الفتنة ، فعرَّفت بهذه الشخصيات في هوامش الكتاب ، وذلك لكى تكون لدى القارىء فكرة عن مكانة كل شخصية هامة اشتركت فيها .

وقد اقتضى الأمر أحياناً إلى أن أضيف إلى عبارة المؤلف كلمة أو حرفاً لكى تستقيم العبارة ، وقد وضعت الإضافة بين الحاصرتين [ ] .

وقد قابلت أخبار المخطوط على كل من « تاريخ وقائع مصر من سنة المدا للمن « المراجم والأخبار » ، وهما أهم المؤلفات التي تعرضت للفتنة .

فأما « تاريخ وقائع مصر » فهو مخطوط كتبه الحاج مصطفى بن الحاج إبراهيم تابع الأمير حسن أغا عزبان . والسنة التى ولد فيها المؤلف مجهولة ، غير أنه كان معاصراً للفتنة ، وذلك لذكره اشتراك سيده الأمير حسن أغا وابن سيده فيها . وقد كتب المؤلف كتابه باللغة العامية البحتة ، وذلك لجهله باللغة العربية الفصحى ، وأسلوبه معقد صعب الفهم لعاميته المشوبة بالتعبيرات التركية والحركسية .

غير أن أهمية المخطوط ترجع إلى أن المؤلف عاصر الحوادث التى ذكرها في كتابه ، وهى حوادث نصف قرن . وترجع أيضاً إلى أنه يتفق وما ذكره الشاذلى عن حوادث الفتنة ، وما سببته من الأضرار التى لحقت بالناس من هدم البيوت وحرقها ونهبها ، وإن كان كل من المؤلفين اختار المعلومات التى رآها — بحسب وجهة نظره — هامة .

وأما «عجائب الآثار» فهو للمؤرخ المصرى الشيخ عبد الرحمن الجبرتي ، والجبرتي لم يعاصر الفتنة فقد ولد بعدها ، أى في سنة ١١٦٧ هـ (١٧٥٣م) ، وقد تضمن كتابه أخبار مصر وحوادثها من سنة ١١٠٠ – ١٢٣٦ هـ ( ١٦٨٨ – ١٨٢٠ م ) .

وقد استمد الجبرتي مادته عن الفتنة من كتاب « تاريخ وقائع مصر » ومن كتاب الشاذلى وإن كان لم يصرح هو بذلك ، ولكن تأكد لنا هذا من مقابلة أخباره على أخبار الكتابين ، بالإضافة إلى أنه أشار في مقدمة كتابه إلى إطلاعه على « بعض كراريس سودها بعض العامة من الأجناد ركيكة التركيب

<sup>(</sup>۱) توافق سنة ۱۲۸۸ ــ ۱۷۳۵ م .

غتلة التهذيب والترتيب ، وقد اعتراها النقص في مواضع خلال بعض الوقائع، وهو لا شك يعنى مخطوط « تاريخ وقائع مصر » . كذلك أشار صراحة بأنه اطلع على مخطوط الشاذلي ، حيث يقول في ختام أخباره عن الفتنة : « ورأيت مؤلفاً للشيخ على الشاذلي في خصوص هذه الواقعة وما حصل فيها مفصلاً »(١) . وقد أتيح للجبرتي الاطلاع على مصادر أخرى تعرضت للفتنة لم نعثر عليها ، ويتضح ذلك من ذكره معلومات لا نجدها في كل من كتاب الشاذلي وكتاب « تاريخ وقائع مصر » ، وإن كانت هذه المعلومات ليست بذات أهمية كبيرة . غير أن أهم ما في الجبرتي عن الفتنة ، هو تحديد التواريخ اليومية لبعض عبر أن أهم ما في الجبرتي عن الفتنة ، هو تحديد التواريخ اليومية لبعض أحداثها ، تمشياً مع خطته العامة في تأليف كتابه . وعلى ذلك ، فهذه المصادر يكملون بعضهم بعضاً لأخبار هذه الفتنة .

وهناك مؤلفات أخرى ذكرت أخبار الفتنة ، ولكن أصحابها لم يعاصروها فجاءت معلوماتهم عنها ضئيلة ومختصرة ، ومنها ما يخالف ما ذكره المؤلفون المعاصرون ، ومن هذه المؤلفات :

١ – تاريخ حوادث وقعت بمصر من سنة ١١٢٠ إلى دخول الفرنسيس: تأليف الشيخ إسماعيل الخشاب المتوفي سنة ١٢٣٠ هـ (١٨١٤ م) (٢) . وهو تاريخ مختصر عن مصر ، يبدأ من سنة ١١٢٠ هـ وينتهى بالحملة الفرنسية سنة تاريخ مختصر عن مصر ، يبدأ من سنة ١١٢٠ هـ وينتهى بالحملة ؛ وهو عديم الاهمية بالنسبة لموضوع مخطوطنا ، فإن المؤلف لم يعاصر الفتنة ، ثم هو يتحدث عنها باختصار كبير ، فضلاً عن أنه أخطأ في ذكر السنة التي حدثت فيها الفتنة ، فقال أنها سنة ١١٢٠ هـ ، هذا إلى جهله بحقيقة ما أحدثته الفتنة من تخريب وتقتيل في أحياء القاهرة قبل أن ينتقل القتال إلى ظاهر المدينة ، إذ قال ، إن المتقاتلين كانوا « يخرجون في كل يوم إلى خارج القاهرة قريباً من المكان المعروف بقبة العزب ، فيتحاربون إلى أن تدنو الشمس من الغروب من المكان المعروف بقبة العزب ، فيتحاربون إلى أن تدنو الشمس من الغروب

الجبرتي: عجائب الآثاد ، جراص ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) تَخْطُوطُ بَالحَزَانَةُ ٱلْتَيْمُورِيَةُ ، رقم : ١١٠٧ تاريخ .

ثم يرجعون إلى منازلهم ، وذلك بوفور شفقتهم على الرعية ، والبلد في أثناء هذا مفتحة عامرة أسواقها »(١) .

٧ - تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين: تأليف الشيخ عبد الله الشرقاوى ، المتوفي سنة ١٢٢٧ هـ (١٨١٢ م) . وقد ذكر الشيخ الشرقاوى الفتنة عند حديثه عن عزل الوالى العثماني في مصر ، ابراهيم باشا القبودان سنة ١٢٢٢ هـ (١٨٠٧ م) فقال : « وحضر بعده لوزارة مصر الوزير خليل باشا ، ووقع في زمنه فتنة عظيمة سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف بين العسكر ، وقفلت حارات مصر وأسواقها اثنين وسبعين يوماً ، والمدافع تضرب ليلاً ونهاراً ، وتعطلت سائر الأسباب ، وآل الأمر إلى قتل أمراء لا يحصون ، منهم أحمد باشا أوطه باش مستحفظان الشهير بافرنج وبه اشتهرت تلك الوقعة ، وهرب من مصر أمراء لا يحصون ، منهم رئيس القوم أيوب بك أمير الحاج الشريف ، ونهبت أموال كثيرة ، وسبيت ذرارى كثيرة ، وعزل خليل باشا صاحب الفتنة »(٢) .

<sup>(</sup>۱) ص ۲ ـ 1 .

المخطـوط

The same requirement of the same

.

قرا(۱) أسماعيل كتخدا(۲) ، مصطفى كتخدا الشريف (۱) ، أحمد كتخدا برمق سر (۱) ، كور عثمان كتخدا(۱) ، أويس كتخدا ، ناصف كتخدا(۱) ، سركس إسماعيل كتخدا ، غمر كتخدا(۱) ، على كتخدا(۱) ، فهؤلاء الأمراء \_ لهم ألحل والعقد في مصر وأقطارها ، وزاد على هؤلاء جميعاً بلك الينشرية (۱) بالكلمة النافذة وجلب الأموال والحبوب من سائر القرى

entre en Director de la Colonia de Contra de la Colonia de Colonia de Colonia de Colonia de Colonia de Colonia

(۱) من هذه الصفحة يبدأ المخطوط . ونستطيع أن نستنتج أن الجزء المفقود من أوله ٤ أنه حديث المؤلف عن أمراء مصر ورؤساء أوجاق الانكشارية وزعيمهم أفرنج أحمد أوضا بأشا وما حديث بينهم من نزاع أدى الى نفى القائد المذكور .

and the concentration of the state of the state on a state of the state of

وقد ذكر الجبرتي أخبار قرا اسماعيل كتخدا على السنين ، في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبال في السراج وما بعدها .

(۲) كتخدا: لفظ فارسى صحة كتابته «كدخدا»، وله أكثر من معنى ، مثل: ملك ، رئيس ، عمدة ، حاكم (العجم في اللغة الفارسية) . وقد استعمل اللفظ في العصر العثماني ، معنى : وكيل أو نائب ، ففي الجبرتي (جر فرص ۱۱۱) أن قانصوه بك كان تابعاً لقيطاس بك الكبير الدفتردار ، فرباه سيدة وجعله كتخداه .

في جار ص ١٠٦١ وما بعدها في المستين ، واغا ذكر اخباره على السنين ، في جار ص ١٠٩١ وما بعدها في السنين ،

(١) يَسْلُونُونِهِ أَيْاتُهُمُ اللَّهِ مِنْ أَلْفُصُّلُ بِعَدَّ ذَلِكُ \* بِرَمْق سَتِيْلِ ١٠ ﴿ إِنَّ الرّ

مَنْ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ مِيْتُواْجِمُهُ الجَبْرُتِي بَعْكُ وَقَالَهُ ﴾ والها ذكر الحيارة على السُّنَين ، في الحي الحجة الرَّاصُ الله وما بُعِدُها . أَنْ مَا أَلَا مُعَيِّدًا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(١) قتل تاصف كتخدا في سنة ١١٣٣ هـ بعد اخباد الفتنة ، وذكر الجبرتي سبب مقتله مطولا في جدا ص ١١٣

رَانَ اللَّهُ لَمْ يَتُوجِمُهِ الجَبَرَتِي ، وَالْمُأَرِدُكِي الْجَبَارُقِ عِلَى السَّيْنِينَ البَيْدَاءُ مَن على الله جِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهَ عَبِينَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه

المروف بالداودية المبرئي باسم على كتخدا المعروف بالداودية استجفظان وأنه كان من الاعيان المعدودين أوانه كان من الاعيان المعدودين في مصر . اوفي سنة ١٣٣ ( هـ ( جـ ١ ص ١١٤) .

(٩) الينشرية: هم جند الأوجاق (الفرقة) الذي حرف اسمه في اللغة العربية باسم الانكسارية ، وهو أهم أوجاقات الحامية العثمانية في مصر وللاستزادة عن هذا الأوجاق ؛ انظر : تاريخ جودت ، ص ٤٠٠٠ ، ١٠٧٠ ، شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ، ص ٢١ حاشية ٢

والبلاد ، لكثرة أوضاباشاتهم (۱) وأنفارهم ، فحسدوا بعضهم بعضاً، ودخل بينهم اللعين أبومرة (۲) إلى أن أوقعهم فيما سيذكر (۳). وكان الباش (۱) على أوضاباشاتهم ، إفرنج أحمد أوضاباشا (۱۰) ، فحاز المال والرجال ، وتصرف غاية التصرف ، فوقع الحلاف بينهم فعزلوه ونفوه إلى بلاده (۲) ، واتفقوا على تولية عبد الله أوضاباشا (۷) ، فتولى أياماً ، وطاب له الوقت وصفا .

ثم إن أحمد أوضاباشا استوفي ما قدر الله عليه من الأيام نفياً ، ورجع مستخفياً إلى مصر ليلاً (^) // أو فاشتاع الحبر بقدومه ، فاتفق رأيهم على توليته

(٢) أبو مرة: كنية ابليس.

 <sup>(</sup>١) أوضاباشا : لفظ تركى صحة كتابته : أوطه باشى ، وهو رتبة عسكرية من رتب ضباط أوجاق الانكشارية . (شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ، ص ٢١ حاشية ٢) .

<sup>(</sup>١) الباش: لفظ تركى معناه ، الرئيس . (شفيق غربال ، ص ١٨ حاشية ١) .

<sup>(</sup>ه) ذكر الجبرتى (ج 1 ص ٩١ ، ١٠٦) ان ابتداء ظهور افرنج احمد كان بعد موت مصطفى القازدغلى كتخدا مستحفظان سنة ١١١٥هـ (١٧٠٣م) فكان هو ومراد كتخدا وحسن كتخدا ذوى السلطان والنفوذ ، فلما مات مراد كتخدا سنة ١١١٧هـ (١٧٠٥م) زاد ظهور افرنج احمد واصبح أودهباشه مستحفظان ، فنفذت كلمته على جميع اقرانه ، وكان جبارا عنيدا ، مما ادى الى تألب بعضهم عليه ، فكانت الفتنة التى يرويها الشاذلى .

<sup>(</sup>۲) في « تاريخ وقائع مصر » ص ۷۲ ، ۷۷ ، أن النفي كان في شهر ربيع الثاني سنة ١١١٨ هـ . ويصف المؤلف (ص ٩١ وما بعدها ) كيفية القبض على افرنج أحمد ونفيه فيقول: أن خصومه لما قبضوا عليه «ضربوه فوق قاووقه (لباس للرأس) باللكامية وجروه الى القلة » ثم استصدروا فرمانا من خليل باشا الوالى العثماني بنفيه هو وصديقه بشلي حسين الى « الطينة » بدمياط ، ثم « ركبوهما حمير حمارة ، وحطوا في رجلهم القيد من تحت بطن الحمار . . . وكانت السفينة جاهزة نزلوا فيها على ما جاهم أسبابهم » (أي حاجياتهم) . ولما وصلهم فرمان الباشا ، « سافروا الى ناحيذ الطينة سلموهم بالفرمان ليد الدزدار » ثم عاد مرافقوهم الى القاهرة . (الدزدار ) في اللغة الفارسية هو متولى أمر القلعة ) .

<sup>(</sup>٧) كان عبد الله أوضاباشا منافسا خطيرا لافرنج أحمد ، ولما عاد افرنج أحمد من منفاه ظل عبد الله في منصبه وانضم الى خصوم افرنج أحمد.

<sup>(^)</sup> في « تاريخ وقائع مصر » ص ٩٣ وما بعدها ،ان أيوب بك \_ وكان يتولى منصب شيخ البلد في ذلك الوقت \_ قد غضب لنفى صديقه افرنج أحمد وصاحبه ، فاتفق سرا مع العرب على أن يسر قوهما من محبسهما وأن \_

صنجقاً (١) ، وأرسلوا أعلموه بذلك ، فقال : لاخلاف عندى ولا عناداً، فلبس قفطان الصنجقية وصار أميراً من الأمراء ، فمكث أياماً على هذا الحال. هذا ما كان من أمره .

وأما ما كان من أمر كتخدائيات الينشرية وأوضاباشاتهم وأنفارهم ، [ فقد ] وقع الحلف بينهم وبين الأمراء وسائر البلكات ، ومشى المفسدون [ بينهم ] بالقال والقيل حتى صاروا فرقتين ؛ ولله درّ من قال ، لكل شي الفة من جنسه ، حتى الحديد سطا عليه المبرد .

ثم إن الأمراء وبقية البلكات قاموا عليهم (٢) قومة واحدة وأرادوا قتالهم ، فلما علموا بذلك ، اجتمعوا في بابهم (٣) جميعاً ، وأغلقوا الأبواب ، وعمروا المدافع وحضروها للقتال ، فأحاطت بهم العساكر من كل جهة ، ووقفوا على باب القلعة ومنعوهم من النرول والطلوع ، وعينوا الأمير إفرنج أحمد بيك على المحجر // بعسكر وجلس فيه محاصراً لهم سبعة أيام ، وكان هذا هو عين الحظ له ، لكن بتقدير الله وألطافه الحفية ، لم يضرب أحد مدفعاً ولا بندقية .

فلما رأوا الينشرية هذا الحال ، وأنهم في غاية الضيق ، أرسلوا إلى الأمراء ، وقالوا لهم : ما تريدون منا ؟ فأرسلوا لهم : لانرتضيكم محافظين

<sup>=</sup> يأتوا بهما الى مصر ، فأتوا بهما ليلا ، فأخفاهما أيوب بك في بيوت بعض اصحابه . وطلبت فرق الاسباهية والمتفرقة والجاويشية من الوالى العثماني حسن باشا اخراج اسم افرنج أحمد وصاحبه من أوجاق الانكشارية الذي ينتسبان اليه والحاقهما بأوجاق الاسباهية ، فرفض الوالى طلبهم ، وكادت أن تقوم بسبب ذلك فتنة بين الاسباهية والانكشارية ، فاقترح الوالى تعيين افرنج أحمد صنجقا فوافقوا على ذلك » . وفي الجبرتي (ج ١ ص ٣٢) أن فرار افرنج أحمد وصاحبه من منفاهما كان في شهر شعبان سنة ١١٩هـ أن فرار افرنج أحمد وصاحبه من منفاهما كان في شهر شعبان سنة العلم ، أم أطلق اللفظ على القسم من ولاية كبيرة ، وكذلك أطلق على حاكم هذا القسم ، وقد تكون الصنجقية مجرد رتبة ، (شفيق غربال ، ص ١٤ حاشية ٢) والصنجقية التي تقلدها افرنج أحمد هي مجرد رتبة .

<sup>(</sup>٢) أى على قرأ اسماعيل كتخدا وزملائه المذكورين في أول الكتاب، وهم خصوم أفرنج أحمد أوضا باشا . (٣) أى في ثكناتهم في القلعة .

لقلعة السلطان ، لأنكم تجبرتم وتكبرتم علينا ، وأنتم تغرلون إلى بلادكم (١) ، فلما سمعوا ذلك ، أجابوا بالسمع والطاعة ، وقالوا نحفظ أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأمة محمد بنرولنا ونفينا ، ولكن بشرط إعطائنا (٢) الأمان ، وعدم التعرض لنا وأموالنا وبلادنا ، وضمان الأمراء بذلك ، فأعطوهم الأمان ، وضمنهم بعض الأمراء (٣) وكتب على نفسه حجة بذلك . فلما علموا بذلك ، فتحوا الباب ونزلوا إلى بلادهم ، وهم : الأمير ناصف الكتخدا ، وكور عبد الله أوضا باشا ، وقرا إسماعيل كتخدا ، وحسن كتخدا نجدلى ، عبد الله أوضا باشا ، وقرا إسماعيل كتخدا ، وحسن كتخدا نجدلى ، ومصطفى كتخدا الشريف وغيرهم ؛ وأما الباقون ، فكانوا في بطن الأمر على هؤلاء الجماعة ولذلك لم ينفوا معهم ، واتفقوا مع الأمراء وسائر البلكات عليهم .

ثم إنهم عزلوا الأمير إفرنج أحمد بيك من الصنحقية وولوه باشا على أوضاباشاتهم ، وطاب له الوقت وصفا ، وأتت له الدنيا من كل فج، ولايقول كلمة وترد ، واشتاع ذكره في سائر البلدان ، وكان سبباً لتوليته الأمير أيوب بيك .

ثم إن الكواخي (٢) المنفية أرسلوا مكاتبة إلى الأمراء في عودهم إلى بيوتهم وأولادهم ، وأنهم يتفرقون في الأجاوقات (٥) ولا يكون (٢) لهم بباب الينشرية علاقة ، فأجيبوا (٧) إلى ذلك بعد أن مكثوا في بلادهم نحو شهرين ،

(7) E & OUR & 186.8.

<sup>(</sup>۱) أي يذهب كل منهم الى البلد التي بها التزامه ويقيم بها .

<sup>(</sup>٢) بالأصل : اعطاء .

<sup>(</sup>٣) في « تاريخ وقائع مصر » ( ص ١١٣) أن الذي ضمنهم هو عيواض بك ( وسياتي اسمه في النص : أيواز بك ) وأنه أرسلهم الى احدى البلاد المتزم بها ، « وعين لهم تعايين من وسيته طول ما هم مقيمين في عرضه » . وفي الجبرتي ( ج ١ ص ٣٦) . أن ذلك كان في يوم الأحد ٢٣ ربيع الأول سنة ١١٢١ هـ .

<sup>(</sup>١) الكواخى: جمع «كخيا» وهو الكتخدا . (شفيق غربال ، ص٢١ حاشية ٢) .

<sup>(•)</sup> الأوجاقات: جمع ، أوجاق ، وهو لفظ تركى عمنى الموقد ، ثم أطلق على الطائفة من الجند ، ثم استعمل عمنى الفرقة من الجيش . (شفيق غربال ، ص ١٧ حاشية ٢) .

<sup>(</sup>١) بالأصل : ولم يكون .

<sup>(</sup>٧) بالأصل: فأجابوا.

فأرسلوا لهم المكاتيب بالعود إلى مصر المحروسة // فرجعوا إليها(١) ، واجتمعوا بالأمراء ، وصار بعضهم في العزب(٢) ، وبعضهم في الجاويشية(٢) وبعضهم في المتفرقة(٤) ، لكن عندهم الغيرة والمشقة على فراق بابهم وأجاقهم ، ولم يهن عليهم مفارقته ، ولقد أحسن من قال :

كم منزل في الأرض يسكنه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل هذا ما كان من أمر هؤلاء.

وأما ما كان من أمر إفرنج أحمد أوضا باشا ومن معه من الكتخدائية [فإيهم] صاروا في طيب عيش ، ومودة ، ومحبة ، وعزومات ، وخروج إلى الجنائن ، ومنافع دنيوية لاتعد ولا تحصى ، فحسد بعضهم بعضاً ، والحسد مذموم شرعاً ، ويكون سبباً لزوال (٥) النعمة ؛ وكفى الحاسد ذماً آخر سورة الفلق ؛ وقال بعضهم : ليس شيء أضر من الحسد ، يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود : غم // لا ينقطع ، ومصيبة لايؤجر عليها ، ومذمة لا يحمد بها ، ويسخط عليه الرب ، ويغلق عليه أبواب التوفيق ؛ وقد ورد في ذم الحاسد آثار كثيرة ، وأخبار شهيرة ليس هنا محلها ، ولقد أحسن بعض الفضلاء :

ألا قبل لمن كان لى حاسداً أتدرى على من أسأت الأدب

<sup>(</sup>۱) في « تاريخ وقائع مصر » (ص ١١٥ ، ١١١ ) ، ان حسن كتخدا النجدلي ـ احد الثمانية المنفيين ـ أرسل الى الأمير قيطاس بك مالا ليدفعه الى « الخمسة بلوك » في نظير موافقتهم على رجوعهم الى القاهرة ، فلما دفع قيطاس بك المال الى « الخمسة بلوك » وافقوا على رجوعهم واستصدروا فرمانا من خليل باشا الوالى العثماني برجوعهم . وفي الجبرتي (ج ١ ص ٣٦) أن رجوعهم كان في شهر ربيع الآخر سنة ١١٢١ هـ .

<sup>(</sup>٢) العزب: أحد أوجاقات الحامية العثمانية في مصر ، وهو الأوجاق المنافس لأوجاق الانكشارية .

<sup>(</sup>٣) الجاويشية: أحد أوجاقات الحامية العثمانية السبعة . ( البحر الزاخر ، ص ١٦٧) .

<sup>(</sup>١) المتفرقة: احد أوجافات الحامية العثمانية في مصر . وهم اصحاب الاقطاعات . (شيبوب: عبد الرحمن الجبرتي ، ص ١٢) . (٥) بالأصل: لزول .

أســأت على الله في فضــله لأنك لم ترض لى ماوهب فجــازاك منــه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب(١) وقال بعض الفضلاء:

وكل أداريه على حسب حاليه سوى حاسدى فهى التي لاأنالها وكيف يُدارى المرء حاسد نعمة إذا كان لايرضيه إلا زوالها

فاستمروا على ذلك الحال نحو سنتين (٢) إلى سنة ألف ومائة وثلاث وعشرين (٣) ، [ثم] افترقت الينشرية فرقتين : فرقة مع أحمد أوضا باشا ، وفرقة توجهت إلى الجماعة المنفيين ، واتفقوا أن يكونوا معهم على طبق مرادهم في جميع ما يفعلونه ، فتوجهوا جميعاً إلى باب العزب// واجتمعوا عليهم وقالوا لهم : تكونوا معنا في ردنا إلى بابنا ، فقالوا لهم : لكم ذلك ونحن معكم ؛ وانضم إليهم خلق كثير من الينشرية نحو الخمسمائة من أوضاباشية وأفندية وجربجية (٤) وأنفار ، واتفقوا جميعاً على عزل أحمد أوضاباشا [من] مكانه ، وتنافست (٥) الفرقتان غاية التنافس ، ودخل بينهم الشيطان

<sup>(</sup>۱) هذا الشعر للمعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد النهروانى القاضى المتوفى سنة . ٣٩ هـ ( ٩٩٩ م ) ( ابن الجوزى ، المنتظم ، جـ ٧ ص ٢١٣ ) . وقد جاء فى المسدر المذكور كلمة « فعله » بدلا من « فضله » فى الشطر الأول من البيت الثانى . وكلمة « عنى » بدلا من « منه » فى الشطر الأول من البيت الثالث .

<sup>(</sup>۲) فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص ۱۱۸ ـ ۱۲۰ ) ، أن الثمانية الذين كانوا قد نفوا ، كانوا منـ د رجوعهم الى القاهرة يعملون على العـودة الى أوجاقهم ، ويوسطون الأمراء بينهم وبين افرنج أحمد ليوافق على رجوعهم ، ولكن افرنج أحمد تعصب وأصر على ابعادهم ، ففضب الأمراء عليه وعلى الأمير أيوب بك الذى كان يؤيده ويسانده ، ثم تحول الفضب الى الحرب .

 <sup>(</sup>٦) توافق سنة ١٧١١م . وفي الجبرتي أن الخلاف الذي تحول الى الحرب بدأ في يوم الجمعة السادس عشر من شهر المحرم . (ج ١ ص ٣٨) .

<sup>(</sup>۱) جربجیة : لفظ ترکی مفرده « جوربجی » ویطلق علی ضباط الانکشاریة وعلی « مختاری » القری المتقدمین فیها ، أو بعبارة أخری علی أعیان الجهات . ( شفیق غربال ، ص ۲۱ حاشیة ۱ ) .

<sup>(</sup>٥) بالأصل: وتنافس.

وغرتهم الدنيا ، وزينت لهم بأنهم مقيمون فيها ولا رحيل عنها ، ولقد نسوا قول الله تعالى : « وَمَا الْحياة الدنيا إلا متاع الغُرُور » . ولقد أحسن من قال:

لو كانت الدنيا تدوم لأهلها(١) لكان رسول الله حياً وباقيا ولكنها تفي ويفي نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هيا

ثم إن إفرنج أحمد أوضا باشا ، لما رأى هذه الفرقة خرجت من عنده وتوجهت إلى الجماعة المنفيين وباب العزب ، ساءه ذلك واغتم غماً شديداً ، فجمع رجالاً كثيرة وأنفق عليهم الأموال ، وصار يركب معه نحو مائة .

وكذلك عبد الله أوضا باشا // جمع رجالاً كثيرة وأنفق عليهم الأموال ، وصار يركب معه نحو مائة ، وصار كل منهما مصمماً على قتل الآخر ، فتفاقم الأمر بينهم ، واشتد الحصام ، وزادت الفتنة بين الينشرية والثمانية ـ أى المنفيين ـ وجماعة العزب ؛ ومن جملة من خرج من الينشرية واستجار بالعزب ، الأمير حسن أمير الصعيد(٢) ، وأعطاهم الاموال الكثيرة، وأنفق على العساكر والجنود حتى أبهر عقولهم .

ثم إن الثمانية ومن تبعهم توجهوا إلى الأمير قيطاس بيك<sup>(٣)</sup> ، والأمير

<sup>(</sup>١) بالأصل: باهلها .

<sup>(</sup>۲) في « تاريخ وقائع مصر » ( ص ۷۷ – ۸۱) ، أن خروج الأمير حسن – ويعرف بالاخميمي – من أوجاق الينشرية ودخوله في أوجاق العزب ، كان في سنة ١١١٩ هـ ، وسبب خروجه من أوجاق الينشرية الذي كان ينتمي اليه ، هو أن الأمير محمد بك حاكم جرجا ( وهو المعروف في مخطوطنا بأمير الصعيد ) حرض أيوب بك على ارسال افرنج أحمد للاغارة على اخميم وقتل الأمير حسن الذي كان حاكما عليها وقتل أولاد أخيه ، فلما علم الأمير حسن بذلك هرب من اخميم الى القاهرة وأخرج اسمه من أوجاق الينشرية والتحق بأوجاق العزب .

<sup>(</sup>۳) كان قيطاس بك يشغل منصب الدفتردارية أيام الفتنة . وكان قيطاس بك كردى الجنس ، وكان مملوكا لابراهيم بك ذى الفقار ، فهو من البيت الفقارى المنافس للبيت القاسمى . تولى امرة الحج ومنصب الدفتردارية عدة مرات . قتله الوالى العثمانى عابدى باشا سنة ١١٢٦ هـ ( ١٧١٤ م ) لأسباب ذكرها الجبرتى ( ج ١ ص ٩٨ ) .

إبراهيم تبيك (اكروبعض من الأمراء والأغاوات (٢٧) ، ووقعوا في عرضهم . لأجل رجوعهم إلى بابهم ، فقالوا لهم : لكم ذلك إن شاء الله تعالى .

ثم إن الأمراء أرسلوا إلى الينشرية : إنكم ترجعون الثمانية إلى بابهم وتكونون عباد الله إخوانا ، فلم يرضوا بذلك ، وقالوا : ليس لهم عندنا تعلق ولا كلام بوجه من الوجوه ، فلما // وصل إليهم الكلام ساءهم ذلك ، وأرسلوا إلى الجامع الأزهر دراهم كثيرة وأعطوها للعلماء ، وطلبوا منهم فتاوى على قتال هؤلاء الطائفة الذين منعوهم عن بابهم ، فأعطوهم فتاوى على قدر سؤالهم ؛ هذا ماكان من هؤلاء .

وأما ما كان من أمر أحمد أوضا باشا ، فإنه أرسل أيضاً إلى الجامع الأزهر أموالاً كثيرة للعلماء وأخذ منهم فتاوى (٢٠) ، فأفتوا له على قدر سؤاله ، ورفع أمره إلى وكيل السلطان الوزير خليل باشا فأمده بالمال الكثير وقال له : لابد من نفيهم واقعل ما تشاء ، وأعطى له بيردياً (٤) على قتالهم

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بك ابو شنب . وكان مملوكا لمراد بك القاسمى ، ثم قلده مراد بك الامارة والصنجقية حتى اصبح من الامراء الكبار المعدودين فى مصر ، وقد تولى امرة الحج واللفتردارية عدة مرات . ومن طريف ما يذكره الجبرتى عن ابراهيم بك هذا ، انه كان بارا بالشحاذين فى مصر وكان يتصدق عليهم ويعرفهم معرفة شخصية . فلما سافر في سنة ١٩٤ه على رأس فرقة من الجند ليشترك مع الجيش العثماني فى فتح جزيرة كريت ، خرج جميع الشحاذين يتقدمهم نقيبهم لوداعه ، ولما عاد الى القاهرة فى نفس السنة ، خرجوا لاستقباله من مشارف القاهرة وقدموا له حصانا مسروجا محلى بالفضة دالذهب هدية منهم اشتروه من مالهم الحاص باثنين وعشرين الفي فضة بعملة ذلك الوقت ، فقبل ابراهيم بك هديتهم وركب الحصان ودخل به القاهرة وهم يحفون من حوله ، ثم خلع على كل واحد منهم خلعة تناسبه وتوفى بالطاعون فى سنة ١١٣٠ه ( ١٧٧١م ) . (الجبرتى ، ج ١ ص ١٠٥) . هية الوالى العثمانى ، وهم المخال من جند وموسيقيين ورسل فى معية الوالى العثمانى ، وهم أيضا الضباط فى أوجاقات الجيش العثمانى . (شفيق غربال ، ص ١١ حاشية ٢ ؛ ص ١٨ حاشية ١) .

<sup>(</sup>٦) ذكر المؤلف في آخر كتابه أسماء العلماء الذين أفتوا لافرنج أحمد . بجواز قتال خصومه ، وقد نفاهم الخصوم بعد انتصارهم على أفرنج أحمد . انظر ما يلي ، ص ٣٩٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) آبيردى : لفظ تركى معناه ، امر سام او عال ، وصحة كتابته : بيورلدى . (حوادث دمشق اليومية ، تحقيق الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، ص ١٣١ ، ٢٠١ ) .

وضرب المدافع عليهم (١) ؛ وأعانه الأمير أيوب بيك بالمال والرجال ، وانضم إليه الأمير رضوان أغا جمليان (٢) ، والأمير أحمد أغاتفكجيان (٣) ، والأمير [عمر] (٤) أغاجراكسة ، وسليمان أغا كتخدا شاويشان (٥)، ومحمد أغا متفرقة وغيرهم من أمراء ، وجربجية ، وأوضا باشية ، وأنفار ، واتفقوا على قتال هؤلاء الطائفة ، وقتل // الأمير حسن أمير الصعيد .

ثم إن بعض العلماء أفتى بأنهم ينفون من هذه البلاد ، وأن أمر وكيل السلطان مطاع ، لاخلاف فيه ولا نزاع ، وكل من عاند يجوز قتاله ومحاربته ، وبعضهم أفتى بأنه لايجوز قتالهم ولا نفيهم ، فحصل الحلاف بين العلماء في الفتاوى بسبب اختلاف الأسئلة ، فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم ، وكل ذلك بقضاء الله وقدره ، وليقضى الله أمراً كان مفعولاً ، فتثبت كل من الطائفتين على فتوى (٢) .

فأما أحمد أوضا باشا ومن تبعه ، فإنهم يقولون : لابد من نفى هؤلاء وقتل الأمير حسن ولو كان فيها ذهاب الأرواح .

<sup>(</sup>۱) سبب تأييد خليل باشا لافرنج احمد \_ كما في « تاريخ وقائع مصر » ص ١٢٣ ، الجبرتى ج ١ ص ٣٩ \_ هو أن الينشرية خصوم افرنج احمد الذين انضموا الى فرقة العرب ، قطعوا الطريق الموسل الى باب القلعة ، ومنعوا من يريد الطلوع الى باب النيشرية (أى الى افرنج احمد ومن معه من المعسكر والاتباع) ثم خربوا السواقى التى تمد القلعة بالماء فانقطع عنها ، وكان ذلك في ١٥ صفر سنة ١١٢٣ ه.

<sup>(</sup>۲) جمليان: أحد أوجاقات ألحامية العثمانية في مصر . واللفظ تحريف عربي للفظ الفارسي « جنليان » وللفظ التركي « جنللو » . وهم نوع من الفرسان . ( شفيق غربال ، ص ١٧ حاشية ١ ) .

<sup>(</sup>٣) تفكجيان : أحد أوجاقات الحامية العثمانية في مصر ، وهو أوجاق حملة البنادق . ويكتب اللفظ أيضا « تفكشيان » وكلاهما تحريف عربي للفظ « تفنكجيان » ( شفيق غربال ، ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الاضافة من الجبرتي (ج ١ ص ١٤) .

<sup>(</sup>٥ هو أوجاق الجاويشية .

<sup>(</sup>٢) فى الجبرتى (ج ١ ص ٤٤) أن الجيش افترق فرقتين: فرقة تتكون من : بلوكات الاسباهية الثلاثة والجاويشية والعزب ويؤيدها الأمراء: ايواز بك أمير الحج ، وقيطاس بك الدفتردار ، وابراهيم بك أبو شنب ، وقانصوه بك ، وعثمان بك ، ومحمود بك ( وهم خصوم افرنج أحمد وأيوب بك ) والأخرى تتكون من : أغاوات الاسباهية من غير الانفار ، ومحمد أغا متفرقة وأهل بلكه ، وسليمان أغا الكتخدا الجاويشية ، وبلك الينكجرية (الينشرية) بالقلعة ، والوالى العثمانى ، وهم المؤيدون لافرنج أحمد .

وأما الطائفة الأخرى فيقولون : لاننفى ، ولابد من عزل أحمد أوضا باشا ولو نموت عن آخرنا .

ثم لما كان يوم الحميس السادس والعشرون من شهر صفر الحير سنة ألف ومائة وثلاثة وعشرين ، طلع كل من الطائفتين بابه وأغلق / الأبواب ، وضربا على بعضهما بعضاً بالبندقيات والمدافع التي أدوت الأرض بالحلل العظام ، التي وزن كل واحدة منها خمسة أرطال إلى قنطار وشيء ، وصار أحمد أوضاباشا وجماعته يضربون المدافع على باب العزب ، وهم كذلك يضربون البندقيات على باب الينشرية ، وكان يوماً لم ير أهل مصر مثله ، وحصل لهم من الدهوة العظمي ما يكل عنه الواصف ، وأسقطت الحبالي من ضرب المدافع ، وماتت الأطفال والرجال ، وهدمت البيوت من الجلل ، وقفلت أهل مصر الأزقا والحوانيت والدروب ، وصار الناس متحيرين أين يذهبون ، فضربوا في هذا اليوم نحو مائة مدفع ، وأما البندقيات فلا تعد ولا تحصى ؛ وكان ابتداء الضرب يوم الحميس وقت الضحوة الكبرى إلى غروب الشمس .

ثم لما كان يوم السبت ، ابتدؤا بالضرب يوماً كاملا ، فلا تسل عما فعلت (١) المدافع ، فإنها زلزلت الأرض ، وأفزعت القلوب ، وأدهشت العقول ، وزعقت النساء والأطفال ، واستغاثت إلى ربها بالدعاء على من كان سبباً لهذه الفتنة ، حتى أن الطير في السماء تحير ، والكلاب والدواب وغيرهم أصيب من الرصاص ، فاستمروا على ذلك الحال أياماً ثلاثة ، ثم بعد ذلك مشت الناس بينهم بالصلح مدة أيام عشرة ، فلم يرض كل منهما إلا بتنفيذ مراده .

<sup>(</sup>۱) في الهامش الأيسر لصفحة المخطوط أبيات من الشعر أواخرها ناقصة بسبب تشديب حوافي صفحات المخطوط بعد تجليده . والخط والحبر يختلفان عن خط المتن وحبره . ونص ما هو ظاهر في النص: شعر . لا نعمة الله حلتي منجعنا

ي طبعه الله حيلي متجعل وجاورينا باكوا مر ما والستعند يحيد منا نجد وان أتى حار وكان فالله يحر سننا ،

ثم إن الينشرية ركّبوا على جماعة العزب مدافع على ظهر الكسوة وعلى قصر يوسف وعلى الأبراج ؛ واحتاطت بالعزب المدافع فتترسوا بمتاريس تقيهم من المدافع ، فلما تضايقوا وحصل لهم هذا الكرب ، أرسلوا بجماعة نح مائة على باب الينشرية في المحجر فجلسوا فيه وتترسوا بمتاريس ، وريسهم باكير أوضا باشا // فلما رأوهم الينشرية ركّبوا مدافع على الباب ، فلم بحسرأحد منهم [أن] نقربه ، وصاروا يضربون بعضهم بعضاً بالبندقيات فلم بحسرأحد منهم [أن] بقربه ، وصاروا يضربون بعضهم بعضاً بالبندقيات أناء الليل وأطراف النهاد ، لا يملون ولايتعبون ، وليس الخبر كالعيان(١) .

م إن جماعة العزب تحيلوا ليلاً حتى وصلوا إلى باب الينشرية ، وأخذوا معهم النفط والكبريت وأحرقوا الباب الأول ، لكن لم يقدر أحد [ أن ] يصل إلى الباب الثاني من المدافع والبندقيات ؛ ثم إنهم عينوا عسكراً لكل باب من أبوابهم ، ومنعوهم الطلوع والنرول ، وقطعوا عنهم المآكل والمشارب ، ولم يبق لهم طريق إلا باب الجبل ، وهو باب مطبخ الوزير .

فاستمروا على ذلك الحال أياماً ، والأمراء ، والعلماء ، والسادات ، تشى بالصلح ، فلم يرض كل من الفريقين إلاّ بتنفيذ مراده وأبيا الصلح ، ومن أبي الصلح ندم .

فبرز للخصام الأمير// أيوب بك<sup>(٢)</sup> ومن تبعه من الأغاوات المذكورة مرا مساعدين لطائفة الينشرية .

<sup>(</sup>۱) يذكر الجبرتى (ج اص ٤٠) أن سكان الأحياء القريبة من القلعة ، مثل: الرميلة ، والحطابة ، والمحجر استولى عليهم الخوف ، فأخذوا ما أمكنهم من امتعتهم وتركوامنازلهم وتفرقوا في حارات القاهرة خوفا من هدم المنازل عليهم « وكان الأمر كما ظنوه ، فان غالبها هدم من المدافع واحترق ، والذى سلم منها حرقه عسكر طوائف الينكجرية ( الينشرية ) بالنار » . وفي «تاريخ وقائع مصر» (ص ١٢٥) أن « النساء من رمى المدافع على غفلة أرمت حملها ، وبعض صفار فرقعت مرارتهم وماتوا » .

<sup>(</sup>۲) كان أيوب بك يشغل منصب شيخ البلد في ذلك الوقت . (تاريخ وقائع مصر ، ص ۷۳) . وأيوب بك جركسى الجنس ومن البيت الفقارى . تولى امرة الحج ومنصب الدفتردارية ومشيخة البلد عدة مرات . ولما الهزم في هذه الفتنة هرب الى اسلامبول ومات بها سنة ١١٢٤هـ (١٧١٢م). (الجبرتي ، حد 1 ص ٩٨) .

وبرز الأمير قيطاس بيك ومن تبعه من الأمراء المذكورين للخصام مساعدين لطائفة العزب لأنهم وقعوا في عرضه واستندوا إليه ، كما أن الينشرية استندوا إلى الأمير أيوب بيك .

ثم إن الأمير قيطاس بيك أرسل إلى الأمير أيوب بيك مراسلة ، والآخر يرسل للآخر ، وهدد بعضهما بعضاً بالقتال والضرب ، فزاد الحصام بينهما وطال الكلام ، وتفاقم الأمر إلى أن جمع كل من الأميرين المذكورين جموعاً إلى أن صار بيت كل منهما ملآناً بالعساكر وآلات الحرب ، فتوجهت الناس إلى الأمير الكبير إيواز بيك(١) أمير الحاج الشريف ليمشى بينهما بالصلح ، فأجاب بالسمع والطاعة // وأرسل لهما مراسلات ، فلم يرض كل منهما إلآ بتنفيذ مراده وأبيا الصلح ، ولم يحسبا عواقب الأمور ، وسلبهما الله العقل ،حتى أنفذ فيهما القضاء المبرم الذي لا راد له ولا فرار منه ؛ ولقد أحسن منقال :

إذا أراد الله أمراً بامري <sup>(٢)</sup> وكان ذا عقل وسمع وبصر أضم أذنيه وأعمى عينه الصم عقله سل الشعر حتى إذا أنفذ فيه حكمه ردّ إلىه عقله لسعت

رے۔ لا تقل فیما جری کیف جری

كل شيء بقضاء وقدر

ثم إن الأمير إيواز بيك ، حين ردت شفاعته ، اغتم غماً شديداً ، وكان في يقينه أنه لا ترد له شفاعة ، وصار في نفسه شيء من ذلك ، فراسل الأمير

<sup>(</sup>۱) يذكره الجبرتى (ج ١ ص ٩٤ – ٩٨) : ايواظ (بالظاء المنقوطة) ويقول ، اناصل اسمه «عوض » فحرف باعوجاج التركية الى « ايواظ » لأن اللفة التركية ليس فيها حرف الضاد ، فأبدلت وحرفت بما سهل على السانهم حتى صار « ايواظ » . وايواز بك زعيم البيت القاسمى فى عصره ، وهو جركسى الجنس . وقد تقلد الامارة بعد مقتل سيده مراد بك الدفتردار القاسمى سنة ١١٠٧ هـ . وتولى امرة الحج وامارة جدة عدة سنين . وكان يشغل منصب أمير الحج اثناء الفتنة ، وقد قتل ايواز بك فى الفتنة كما يلى

<sup>(</sup>٢) بالأصل: المرء

أيوب بيك مرة ومرة فلم يقبل ، وأرسل له كلاماً لا يليق بمقامه فبرز للخصام ، ودخل المفسدون بالقال والقيل ، حتى صار كل منهما مصمماً على قتل الآخر ، وانضم إلى الأمير إيواز بيك : الأمير قيطاس بيك ، والأمير //إبراهيم بك (١) ، والأمير قانصوه بيك (٢) ، والأمير عثمان بيك وجماعة هؤلاء الأمراء ، مثل: الأمير يوسف كاشف الجزار (٣) تابع الأمير إيواز بيك فارس المنايا والموت الأحمر ، بطل من الأبطال لا يخطر الموت له ببال ، ومثل الأمير محمد بك (١) تابع الأمير قيطاس بيك ، لله دره من فارس ، وجماعة لا يحصون ، فصاروا جميعاً عصبة واحدة .

وكذلك الأمير أيوب بيك ، انضم إليه الأغاوات الثلاثة (٥) ، وهم : الأمير رضوان أغا ، والأمير عمر أغا ، والأمير أحمد أغا ، وسليمان أغا ،

القصود به ابراهيم بك أبو شنب .

<sup>(</sup>۲) كان قانصوه بك تابعا لقيطاس بك الكبير الدفتردار ومن البيت القاسمى ؛ وقد تقلد قانصوه بك الامارة بعد وفاة سيده سنة ١٠٩٦ هـ ( ١٦٨٤ م ) ، وتولى الكشوفية عدة مرات في بنى سويف والبحيرة . وكان أحد الأعيان والمشار اليهم في البيت القاسمى . مات في سينة ١١٢٧ هـ (١١٧٥ م ) . (الجبرتى ج ١ ص ١١١) .

<sup>(</sup>۳) كان يوسف كاشف الجزار تابعا للأمير الواظ بك . وتقلد الامارة بعد مقتل سيده ، وبعدانقضاء الفتنة تقلد منصب القائمقامية سنة ١١٢٦ه. وقد شارك في أحداث مصر حتى وفاته سنة ١١٣٤ هـ ( ١٧٢١ م ) وقد سمى بالجزار لكثرة ما قتل من العرب أثناء حروبه معهم . ( الجبرتى ، ج ١ ص ١١٠) .

<sup>(4)</sup> كان محمد بك كرجى الجنس . وقد قلده سيده قيطاس بك الامارة . وبعد الفتنة تقلد امرة الحج عدة مرات . ولما قتل الوالى قيطاس بك سنة ١١٢٦ هـ ، حاول محمد بك أن يثأر لقتل سيده ولكنه فشل وهرب الى اسلامبول ، ثم عاد الى مصر فى سنة ١١٣٨ وتقلد منصب الدفتردارية. ولما عزل الوالى العثمانى باكير باشا تقلد محمد بك القائمةامية وذلك فى سنة ١١٤٣ ، وأصبح أعظم الأمراء وبيده الحل والعقد وظل مسموع الكلمة حتى قتل فى سنة ١١٤٨ هـ ( ١٧٣٥ م ) ( الجبرتى ، ج ١ ص ١٤٩ ، ١٦٩ ) . ويعرف أيضا بمحمد بك الصفير وبمحمد بك قطامش . وقد اطلق عليه أصحابه لفظ « قطامش » على اسم رجل كان بمصر يبيع حلاوة عسل عليه أصحابه لفظ « قطامش » على اسم رجل كان بمصر يبيع حلاوة عسل قصب ، وكان ينادى على بضاعته : قطامش داير فى البلد قطامش عراه الولد . ( تاريخ وقائع مصر ، ص ، ٩) .

<sup>(</sup>٥) المعدود في المتن ، خمسة اغاوات امراء وغير أمراء .

ومحمد أغا متفرقة ، والأمير مصطفى بيك الشريف وغيرهم من جاويشية وجربجية وأنفار لا تعد ولا تحصى ، وصاروا عصبة واحدة .

وانفرق أهل مصر فرقتين (١) ، من أمراء ، وعلماء ، وأغاوات ، وعامة ، فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم .

ثم إن الأمير أيوب بيك ما ساعه // إلا [أن] كتب مكتوباً للأمير محمد بيك أمير الصعيد (٢) مضمونه: « أن تجمع جموعاً من هوارة ، وعربان ، وفلاحين ، وأروام (٣) وجميع ما تقدر على جمعه من جميع الجنوس ، وتأتي إلينا سريعاً لمقاتلة هؤلاء الجماعة » ؛ وكتب له جميع ما جرى ، وخصوصاً لمقاتلة الأمير حسن أمير الصعيد « الذي أراد أن يعزلك ويولى الأمير محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك ويملك البلاد منك ، ويطيب له الوقت بعزلك » .

ومن تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته ، أن هوارة ليس بينهم وبين الأمير حسن محبة (٤) ، فلما وصل إليه الكتاب وأيضاً بصحبته بيردى من خليل باشا بإذن المجيء والحض على القتال لهؤلاء الجماعة ، أجاب بانسمع والطاعة ، خصوصاً لما رأى البيردى ، فبادر لجمع العربان والأوباش ،

<sup>(</sup>١) بالأصل: فرقتان.

 <sup>(</sup>۲) كبير البيت الفقارى . وقد تقلد الامارة سنة ١١١٧ هـ . هرب
 بعد الفتنة الى اسلامبول ومات بها سنة ١١٣٣هـ (١٧٢٠م) . ( الجبرتى ،
 ج ١ ص ١١٢) .

<sup>(</sup>٣) الأروام ، والروم ، هم الاتراك العثمانيون . وكان المسلمون يطلقون على سكان آسيا الصفرى اسم « الروم » ولما استولى السلاجقة على هذه المنطقة اطلقوا عليهم اسم «سلاجقة الروم» تمييزا لهم عن سلاجقة العراق . وظل اسم «الروم» يطلق على سكان المنطقة حتى العصر العثماني .

<sup>(</sup>۱) سبب ذلك \_ كما فى « تاريخ وقائع مصر » (ص ٢١ \_ ٢٥) أن الأمير حسن اشترك فى حرب هوارة مع عبد الرحمن بك سينة ١١٠٧ هـ ( ١٦٩٥ م ) بالقيرب من جرجا ثم فى فرشوط ، فانهزمت هوارة وفرت ولجأت الى « ولد العابد » فى الجبل ، ثم عادت الى بلادها بتدبير بعض الأمراء سنة ١١١٢ هـ .

وأرسل إلى الأمير يوسف أبوحمد شيخ هوارة (١)، والأمير // عمر بن عبد القادر ١٨ وأخبر هما بذلك ، فبادر ا(٢) إلى جمع العربان ، من كل محلة ومكان ، في أسرع مدة وزمان ، وبرزوا للخروج مع الأمير محمد بيك مريدين القتال ، والنهب والسلب للحوائج والأموال ، وسوّل لهم الشيطان وغوى ، ولكل امرىء ما نوى .

ثم إن الأمير محمد بيك أرسل كتاباً إلى الأمير أيوب بيك : « أنك تمسك لنا جامع السلطان حسن ، وتجعل فيه العسكر لأجل القتال ، وضرب المدافع من أعلاه على باب العزب ، فنقتلهم عن آخرهم في أسرع مدة » ، فأخذ النجاب الكتاب ، وسبق الأمير محمد بيك ، وسار يقطع البرارى والقفار ، والحصى والأحجار ، حتى وصل إلى الديار المحروسة ، حرسها الله وجعلها دار الإسلام إلى يوم القيامة ، فقدر الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ، أن جماعة من العزب نظروا إلى هذا الرجل ، فبهت الرجل / وتحير في أمره وارتاب وتغير لونه ، فمسكوه وسألوه وقالوا له : من أنت ومن أين من عنده أرسلي لمصالح . فعرفوا أنه أرسله بمراسلة ، ففتشوه فوجدوا من عنده أرسلي لمصالح . فعرفوا أنه أرسله بمراسلة ، ففتشوه فوجدوا المكتوب ، فأخذوه منه وطلعوا به إلى باب العزب وأعرضوه على الإختيارية (٢) ففضوا المكتوب وقرأوه وعلموا ما فيه ، فما ساعهم إلا المبادرة إلى [ جامع ] المكتوب وكان قبل ذلك اليوم مغلوق الأبواب خوفاً من العبور فيه من السلطان حسن ، وكان قبل ذلك اليوم مغلوق الأبواب خوفاً من العبور فيه من يفتحوا لهم الأبواب ، فكسروا الباب القبلي و دخلوا محافونين لباب العزب ، يفتحوا لهم الأبواب ، فكسروا الباب القبلي و دخلوا محافين لباب العزب ، يفتحوا لهم الأبواب ، فكسروا الباب القبلي و دخلوا محافين لباب العرب ، في يفتحوا لهم الأبواب ، فكسروا الباب القبلي و دخلوا محافين لباب العزب ، يفتحوا لهم الأبواب ، فكسروا الباب القبلي و دخلوا عافظين لباب العزب ، يفتحوا لهم الأبواب ، فكسروا الباب القبلي و دخلوا عافظين لباب العزب ،

<sup>(</sup>۱) لم يترجمه الجبرتى وانما ذكر أخباره على السنين . وقد ترجم الجبرتى ابنه هماماً فى ترجمة طويلة يستبين منها ما كان عليه همام وأبيه من مكانة عالية فى الوجه القبلى . (ج ١ ص ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: فبادر.

<sup>(</sup>٣) اختيار: جمعه اختيارية . وهم رؤساء أوجاقات الحامية العثمانية في مصر ، وهم أيضا المسنون من رجاله ، وأقدمهم « الباش اختيار » . وهم كذلك من أرباب الديوان العمومي ، يحضرون في كل ديوان (اجتماع) لتحصيل الأموال الأمرية (شفيق غربال ، ص ١٨ حاشية ١) .

وأخذوا معهم آلات الحرب من بندقيات وزربطانات (١) ، وركبتوا المدافع ٢٠ العظام على الأسطحة من كل جهة فصار حصناً حصيناً ، ولم يقدر أحد //[أن] يأتي إليه . ثم إنهم أخرجوا القاطنين من أماكنهم جميعاً ، وازداد العسكر حتى صار في الحامع نحو ثلاثمائة ، ورئيسهم الأمير محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك .

فلما علم الأمير أيوب بيك بذلك ، اغتم غماً شديداً وكذلك أحمد أوضاباشا كاد أن ينفلق من الغم ، لأن جامع السلطان حسن مسامت للقلعة وأمتن منها ، ولكن الحذر لا ينفع من المقدر .

ثم إن إفرنج أحمد أوضاباشا ركتب المدافع على البرج الكبير (٢) وعلى قصر يوسف ، وصار يرمى بهم ليلاً ونهاراً على الجامع والمنارة ، وكذلك الذين في الجامع يرمون البندقيات من المنارة والمدافع من السطوح على باب الينشرية ومن في قصر يوسف ، حتى أدوت الأرض وتزلزلت ، وصار كل مدفع يزلزل البيت العظيم والأماكن الماتنة (٣) / البناء ، وأيضاً سلط الله عليهم الرعد والبرق والمطر الشديد ثلاثة أيام بلياليها واشتبه بالمدافع لشدته ، وكان رعداً وبرقاً لم تسمع وتنظر الناس مثله . هذا ماكان من هؤلاء .

وأما ماكان من الأمير محمد بيك [أمير الصعيد] فإنه سار وصحبته نحو عشرة آلاف نفس ، ما بين خيالة ومشاة وشجعان وفرسان ، بعضهم في البر وبعضهم في البحر ، وصحب معه المراكب المملوءة بالشعير والتبن لأجل العليق نحو خمسين أو أكثر ، حتى وصل إلى مصر السعيدة (٢٠) ، فنصب

<sup>(</sup>١) زربطانات: جمع زربطانة ، وهي نوع من السلام .

<sup>(</sup>٢) هو أحد أبراج القلعة ، وقد بناه الظاهر بيبرس .

<sup>(</sup>٦) هكذا بالأصل ، ويقصد المؤلف ، الأماكن المتينة البناء .

<sup>(</sup>٤) في « تاريخ وقائع مصر » ( ص ١٢٦ ) ، أن محمد بك أمير الصعيد أغار على أخميم وهو في طريقه الىالقاهرة ، فنبهها هو ورجاله « الى أن خلوها قرعة من غير بناء » وأنهم ظلوا بها ثلاثة أيام ، ثم رحلوا عنها الى القاهرة في اليوم الرابع . أما الجبرتي ( ج ١ ص ٢٦ ـ ٧٧ ) فانه يذكر أن محمد بك أغار على أخميم بعد فراره من القاهرة بعد أن حلت به الهزيمة .

الخيام في البساتين (١) والأثر (٢) ، وملأوا القرافة ومصرالعتيقة ودير الطين، وتضايقت الأرض منهم ، فتوجه إلى الأمير أيوب بيك فتلقاه بأحسن اللقاء ، وجلس يتحدث معه في شأن هؤلاء وما يجرى معهم ، وقال : ما فاتنا إلا أخذ الجامع ، فقال له : ما يكون إلا ما يريد ، واتفقا على القتال والمحاربة ، وركب من عنده / وتوجه إلى القلعة ، فقابل الوزير خليل باشا ، فقابله بالقبول والإكرام ، وأمده بالنفس (٣) ، وقال له : أريد (١) [أن] أفعل (٥) وأناهك (٢) في قتال هؤلاء الجماعة الذين خالفوا قولي ولم يرضوا بحكمي ، وأناهك (٢) في قتال هؤلاء الجماعة الذين خالفوا قولي ولم يرضوا بحكمي ، فخرج من عنده ، فقابلوه أحسن قبول ، وأكرموه غاية الإكرام ، وكان المجتمعين عنده ، فقابلوه أحسن قبول ، وأكرموه غاية الإكرام ، وكان قدومه عليهم مثل يوم العيد ، لأنه صحب معه إلى بابهم نحو ثلاثمائة ضارب بالنار ، فلما دخلوا هؤلاء قالوا : دعونا ننظر لباب العزب ، فتوجهوا بهم بالنار ، فلما دخلوا هؤلاء قالوا : دعونا ننظر لباب العزب ، فتوجهوا بهم إلى على الرمي فضربوا طلقاً مرة واحدة وكذلك المدافع ، فدوت الأرض من بالها كذلك الطلق ، وظنت الناس أن القيامة قامت ، فبادرهم العزب بالرمي من بابهم كذلك ، فقتلوا منهم كثيراً .

فاستمروا على ذلك الحال أياماً ، وهم يرمون على بعضهم بعضاً آناء الليل وأطراف النهار / بالمدافع والبندقيات ، فتعبوا وملوا ، وضاقت صدورهم وتحيرت نفوسهم ، وانحرقت كبودهم ، فتحيلوا على بعضهم بعضاً بنقب الحيطان والأسوار ، لأجل الوصول إلى بعضهم بعضاً ، فنقبوا الجدران ، وهدموا البنيان ، وحرقوا المنازل التي بين البابين بما فيها من الأمتعة ، وصار بينهما طريق ، لكن لم يقدر أحد [ أن ] يصل إلى أحد من المدافع والرجال

<sup>(</sup>۱) قریة تقع قبلی شرقی مصر القدیمة . ( الخطط التوفیقیة ، ج ۳  $\phi$  ) .

<sup>(</sup>٢) هو المكان المعروف بـ « أثر النبي » بمصر القديمة .

<sup>(</sup>۳) أي يده بالتأييد .

<sup>(</sup>١) بالأصل: تريد.

<sup>(°)</sup> مكان هذا اللفظ بالأصل لفظ مطموس بالحبر ، وقد اخترنا هذا اللفظ لأنه قريب من رسم اللفظ المطموس .

<sup>(</sup>٦) أناهك : أى أشــتد . ففي تختار الصحاح ( مادة نهك ) : نهكه السلطان عقوبة ، أي بالغ في عقوبته .

المحافظين على ذلك النقب من كل منهما ؛ ثم إن الينشرية غافلوا العزب وهجموا عليهم ، فما شعروا إلا بمدفع خرج عليهم فقتل منهم كثيراً ، ومنعهم عن الوصول إليهم ، وتسمى هذه الواقعة وقعة البدرم(١) ، والبدرم إسم لمحل بين البابين .

ثم إن الأمير محمد بيك أمير الصعيد ، لما رأى هذا الفعل ، وأن العزب في غاية من الشدة والقوة ، وأنه لم يقدر يصل إليهم من البدرم ، دبر في نفسه تدبيراً ، ونزل من قلعة الجبل وأخذ الرماة معه // وتوجه إلى باب القرافة ، ففرق الجيوش والعساكر : فرقة في الصليبة ، وفرقة في سبيل المؤمنين ، وفرقة في بيت اقبر دى (٢) ، فتفرقوا كما أمرهم في أسرع وقت وتترسوا عمتاريس ، وأردوا أن يهجموا على باب العزب ليلاً من تلك الجهات ، وأحمد أوضا باشا ومن معه بجماعة من البدرم والمحجر ويأخذونهم مواسطة .

فلما علموا بذلك العزب ، وجهوا طائفة في بيت الأمير أحمد جريجي ابن الحضرى ، وصحبتهم المدافع والبندقيات ، وجماعة في وكالة المزاريق المجاورة للسلطان حسن ، وجماعة في جامع محمود باشا الذي تجاه باب العزب وجماعة في جامع أمير أخور (٣) كذلك .

فلما عاين بعضهم بعضاً هذا الحال ، ماساعهم إلا الصبر إلى الليل ، فلما أتي الليل بسواده وتولى النهار ببياضه ، ضرب الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ]

والاحسر فارسى ، وهو « احسور » ومعناه « المعلمة » ، فالعنى « المعلمة » المعلمة » المعلمة » المعلمة » المعلمة » المعلمة » لأنه المتولى لأمر دواب السسلطان وأهم أمور المعلمة ، ( صسبح الأعشى ، جـ ٥ ص ٤٦١) .

<sup>(</sup>۱) يذكر الجبرتى هذا المكان باسم « البدرم » ( بالذال المنقوطة ) . ويصف المعركة فيقول : « هجمت اليلكجرية ( الينشرية ) من البدرم على باب العزب ومعهم محمد بيك الكبير وكتخدا الباشا وافرنج أحمد ، فعندما نزل أولهم من البدرم وكان العزب قد أعدوا في الزاوية التى تحت قصر يوسف مدفعين ملانين بالرش والفلوس الجدد فضربوا عليهم ، فوقع محمد أغا سركدك والبيرقدار وأنفار منهم فولوا منهزمين يطأ بعضهم بعضا ، فأخذت العزب رؤوس القتولين فأرسلوها الى قانصوه بيك » . ( جد السرع ؟ ) .

المدافع – وهي على الأعجال – من الجهات المذكورة على باب العزب ليهدمه الويرقة على من فيه من العسكر ، وكذلك أحمد أوضا باشا ضرب المدافع ، من الأبراج وظهر الكسوة ، وكذلك العزب ضربت عليهم من [جامع] السلطان حسن ومن الأماكن المذكورة ومن المحجر ، فانطبق الجو بالدخان من ضرب المدافع والبندقيات ، وصارت ذخيرة المدافع تنور الجو مثل البرق وكانت ليلة مشئومة على أهل مصر ، حتى ظننا أن الأرض تنخسف بنا ، فيالها من ليلة ما أصعبها وأشدها ، فقتل من هوارة في تلك الليلة خلق كثير ، ومن وقع في الرميلة صار ملقى في الأرض الا يجسر أحد يأخذه من الرصاص والجلل ، وصار القتلى في الرميلة أياماً ، ولم يحصل لباب العزب ضرر من المدافع والبندقيات في تلك الليلة ، لكن ضرب مدفع من جهة القرافة ، فهشم المدافع والبندقيات في تلك الليلة ، لكن ضرب مدفع من جهة القرافة ، فهشم شباكاً نحاساً من جامع محمود باشا وأصاب بابه مدفع فأرمى منه أحجاراً ، وأصاب المنارة مدفع خامع أمير وأصاب المنارة مدفع خامع أمير الخور فأرمى منه أحجاراً . وأما الجلل التي تقع في باب العزب ، فلا تسل آخور فأرمى منه أحجاراً . وأما الجلل التي تقع في باب العزب ، فلا تسل معا فعلت .

ثم إن الفرقة التي في [جامع] السلطان حسن ، ركّبوا المدافع ورموها على الفرقة التي في بيت اقبر دىبالجلل العظام ، فخرجوا من ذلك المحل – ولم يبق لهم أثر – إلى بيت الأمير يوسفأغا بالمدافع ، فخرجوا منه أيضاً وولوا هاربين ، وفاز من خرج ، وقتل من ولج .

ثم إن الأمير محمد بيك ضاق صدره وعيل صبره ، فما ساعة إلاالتحيل بحيل تحير الفكر ، وصار يخرج كل يوم في صفة لاتشبه الأخرى ، وأمر بنقب البيوت من بعضها لبعض حتى أخلى(١) ظريقاً من داخل البيوت ليمشى فيها هو ومن معه خوفاً من الرصاص والجلل ، فنقبوا البيوت على أهلها ، وهجت الناس منها ، ونهبت الأمتعة من المنازل والحوانيت والوكائل ، وأصيبت الناس بمصائب لم تر// مثلها ، وخرجت النساء المصونات المحجبات من بيوتهن مكشفات الوجوه على الرجال من الدهوة التي أصابتهن حال دخول الرجال عليهن ، ولم يقدر أحد يتكلم ويقول بيتي ومتاعي وحريمي ، فإنا لله

<sup>(</sup>١) بالأصل: اخلا.

وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ؛ فما ساع الناس إلا الصبر على ما أصابهم ، وشكت الناس إلى ربها واستغاثت برفع هذه الشدة والبلية ، متوسلين بالمصطفى خير البرية . ولقد أحسن من قال :

دع المقادير تجرى في أعنتها ولا تبيتن إلا خالى البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الدهر<sup>(1)</sup> من حال إلى حال

كان الناس في أمن وعزة وأمان ، فذل العزيز وخاف الشريف وظهر اللئيم وبان ؛ وكان الناس في نزهة وأفراح ، ولعب وحظ وانشراح ، وطاب لهم الوقت والزمان ، ومصرنا المحروسة تشبه الجنان ، من مآكل ومشارب ، وملابس ومراكب ، ورخاء قد عم البلاد ، ونزهة لسائر العباد // فبطرنا وأخذنا في المعاصى ، ولم نتذكر يوم أخذ للنواصى ، وكل ذلك من أمور ارتكبناها ، وأمور ابتدعناها ، فجوزينا بذلك ، فالله يفرج عنا هذه المهالك ؛ وقد أحسن وأجاد من قال :

إذا كنتَ في نعمَـة فارعَها فإن المعاصى تزيل النعم وداوم عليـها بشكر الإلـه فإن الإله سريع النقـم

فاستمر الحال على ذلك آناء الليل وأطراف النهار ، لايملون ولا ينامون ولا يتعبون ؛ وجرى بينهم أبو مرة اللعين ووسوس لهم ، وزين لهم الدنيا وأنساهم الأخرى ، وصار كل من الفريقين يقول : لا أرجع إلا ببلوغ مرادى ، ولو كان فيه ذهاب مالى وأولادى ، وكل ذلك من عدم رئيس يرشدهم وعالم يزجرهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

ولما اشتد الحال على الأمير مجمد بيك [أمير الصعيد] ولم يجد له سبيلا إلى الوصول إليهم بوجه من الوجوه ، دبر في نفسه أن يرسل//عسكراً في المساجد التي في الشارع ، لأجل قطع المآكل والمشارب التي تأتي إلى العساكر التي في [جامع] السلطان حسن وباب العزب ، فشاع الحبر بذلك ، فبادر

<sup>(</sup>١) المشهور: نفير الله .

العزب إلى تلك المساجد ، وأرسلوا عسكراً لجامع الجاى اليوسفى الكائن في سويقة العَزَى(١) نحو المائة ، فجلسوا في المسجد محافظين لتسليك الطريق ، ووجهوا جماعة لجامع المارداني فجلسوا فيه محافظين ومعهم المدافع والبندقيات، فمنعوا الناس من الصلاة ، وتعطلت الجمعة والجماعة ، وكل ذلك دليل على اقتراب الساعة ، فبادر الناس إلى الحروج من المنازل ، وخلت الحوانيت والوكايل ، وصار أهل سويقة العزى لا يدرون أين يذهبون ، ولا إلى أى طريق يخرجون ، فاشند الكرب على أهل تلك المحلة ، وصار الناس في البيوت جملة جملة .

وقد أعمى الله العزب عن أخذ مسجد الأمير سودون وهو بين [جامع] المارداني و [جامع] الجاى // اليوسفى (٢) ولم يخطر لهم ببال أن الينشرية . سيرلون فيه للقتال ، فبادرت الينشرية ليلاً نحو المائة إليه ، وأصبحوا جميعاً حواليه ، فلما أصبح الصباح ، جاءتهم الأخبار أن الينشرية جاءت إليكم ومعهم آلات النار ، فتحيروا لما سمعوا هذا الكلام ، وتيقنوا بطردهم جاءت إليكم ومعهم آلات النار ، فتحيروا لما سمعوا هذا الكلام ، وتيقنوا بطردهم ورحيلهم عن ذلك المقام ، فتترس كل منهم بمتاريس ، وظهر بطردهم ورحيلهم عن ذلك المقام ، فترس كل منهم بمتاريس ، فطلقوا البندقيات من أعلى الأسطحة والمنارات ، ومنعت الناس من المآكل والمشارب وصاروا في أشد المتاعب ، فاستمروا على ذلك ثلاثة أيام ، وفقدت الناس فلذيذ المنام ، ولا يجدون طريقاً يخرجون منها ، واتفق أهل المحلة على الرحيل عنها .

<sup>(</sup>۱) سويقة العزيى: سمى هذا المكان بهذا الاسم نسبة الأمير عز الدين أيبك العزى نقيب الجيش أيام الملك الأشرف خليل بن قلاون ( ١٨٩ - ١٩٣ هـ = ١٢٩٠ - ١٢٩٣ م ) . ويحدد على مبارك باشا في ( الخطط التوفيقية ، ج ٢ ص ١٠٥) مكان السويقة في أيامه فيقول: أن شارع سيويقة العزى يبدأ من تقابل شارع جامع أصلان بنهاية شارع الدرب الأحمر ، وآخره شارع سوق السلاح .

 <sup>(</sup>۲) بالأصل : الجاى اليوسف . والتصويب من النص نفسه فيما يلى ومن الجبرتى (ج ١ ص ١٩) .

ثم إن العسكر الذين في [جامع] السلطان حسن نزلوا بجماعة نحه المائة ومعهم بيرق ، ورئيسهم صالح أغا يساعدون//العسكر الذين في جامه لحت اليوسفى ، فجاء لهم الحبر أيضاً ، أن جماعة من الينشرية ومحمد بيك قد ملأوا بيت مصطفى بيك الشريف نحو ثلاثمائة ، وصحبتهم الأمير أحمد أغا تفكجيان بعساكر وجنود لاتعد ولاتحصى ، وذلك البيت تجاه المسجد المذكور من داخل الدرب المجاور لحوض الماء ، فتضايق العزب غاية الضيق وانحصروا غاية الحصر ، ولم يبق لهم طريق يأتيهم الزاد منها .

وأما الرعية فلا تسل عما حصل لهم من الحصر .

ثم إن العزب أخذوا في تدبير وتحيل كيف يصنعون ، فاتفق رأيهم على نقب البيوت والهجم عليهم ، ، فنقبوا دكان صانع تجاه الجامع المذكور، ودخلوا إلى بيت الأمير أحمد أفندى كاتب الحراكسة ، إلى بيت الأمير إيواز بيك ، إلى بيت الأمير مصطفى بيك الشريف ابن المرحوم إيواز بيك ، ٣٧ وتعالوا عليهم وضربوهم // بالنار ، وهم كذلك بادروهم بالرمى من أعلى الأسطحة ؛ وكان يوماً مشهوداً شديداً على أهل المحلة ، فلا تسل عما قاست الأطفال ، والنساء والشباب والرجال ، ودكسوا على بعضهم بعضا ، فولى الأمير محمد بيك وكذلك (١) الأمير أحمد أغا ، وخرجوا من البيت وطردوا ولم يبق لهم أثر ، ونهب بيتالأمير مصطفى بيك الشريف ، فلم يبق فيه شيُّ حتى الرخام والقيشاني قلعوه من الأرض والحيطان ، ثم إنهم كسروهم أيضاً إلى بيت محمد أغا متفرقة ، فلما رأت الينشرية ، العزب ظافرين عليهم حرقوا بيتاً بيتاً بينهم ، فطارت النار في السقف والدكاكين والبيوت في ذلك النهار ، ونهبت البيوت بقوصون وانحرقت ، [ونهبت] النساء والأطفال والرجال والأمتعة والحوانيت وانهدمت ، وتهتكت الحراثر ، وانكشفت السرائر ، وأيست الناس من الحياة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وانحرق في ذلك اليوم بيت المرحوم محمد كتخدا بيرقدار(٢) والربع المجاور له//

<sup>(</sup>١) بالأصل: وكذالك.

<sup>(</sup>۲) بالأصل : بارقدار ، والبيرقدار ، كلمة فارسية مركبة من الفظين الأول: بيرق ، وهو الرابة أو العلم ، و « دار » ، ومعناه ، صاحب . فالمعنى ، صاحب الرابة أو العلم ، أي حامل الرابة والعلم . ( المعجم في اللغة الفارسية ) .

وبيوت كثيرة ، وحوانيت شهيرة ، فاستمر الحرق ليلاً ونهاراً عشرة أيام سه لايقدرون على إطفاء النار ، من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار . ثم إن الفريقين تترسوا بمتاريس ، ورموا بعضهم بعضاً بالبندقيات ، وذلك حظ إبليس . ثم توجهت فرقة إلى العسكر الذي في جامع سودون زاده فرموا عليهم بالنار ، فلم يقر لهم قرار ، ولم يبق لهم آثار ، فانفتحت الطريق ، وجاء الفرج بعد الضيق (١) ، ولله در من قال :

إذا جار الزمان عليك فاصبر فإن الصبر أحسن ما يكون وإن اليسر يأتي بعد عسر وما من شدة إلا تهدون

ثم إن الينشرية لما رأوا أنفسهم طردوا من هذين المحلين، أيسوا من الحياة وأيقنوا بوقوع الحين ، ثم إنهم كانوا – أى الينشرية – أخذوا أيضاً جامع قجماس (٢) ، فانزعجت منهم ساثر الناس ، وكان رئيسهم الأمير عمر أغا جراكسة ، فحطم عليهم العزب حطمة أسوده ، فشتتوا عسكره وجنوده الأعلج وأيضاً أخذوا جامع المؤيد بباب زويله ، وأخذوا جامع اسكندر بباب الحرق (٣) فنضايقت منهم سائر الحلق وكان رئيسهم كتخدا الجاويشية ، فأصبحت الناس منهم في دهشة وبلية ، وركبوا المدافع على تلك المساجد ، وامتنع منها الراكع والساجد ، ومنعوا الناس من المرور ، وكل ذلك من الجور والفجور ، فدكست العزب عليهم دكسة ، فشتتوا من تلك المحلات ، وانفتحت السكك والطرقات ، وجلسوا في المساجد محافظين لتلك المحلات ، وانفتحت السكك والطرقات ، وجلسوا في المساجد محافظين لتلك الطرق الموصلة (٤) للسلطان حسن وباب العزب ، فباعت الناس واشترت ، ومشت الحلق إلى بولاق ، وأتت بالمياه العذبة ، لأنهم منعوا من الدخول والحروج ، ووصل بولاق ، وأتت بالمياه العذبة ، لأنهم منعوا من الدخول والحروج ، ووصل بولاق ، وأتت بالمياه العذبة ، ولقد أحسن من قال :

وكم ليلــة بت في كـربة يكاد الرضيع لها أن يشيب فما أصبح الصبح حتى أتي نصر من الله وفتح قريب

<sup>(</sup>١) بالأصل: المضيق.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: قسماس ، والتصويب من الجبرتي ، ج ١ ص ٤٠ ؛ الخطط التوفيقية ، ج ٢ ص ٩٩

<sup>(</sup>٦) باب الخرق: هو الحي المعروف اليوم بباب الخلق.

<sup>(</sup>١) بالأصل: الموسلة.

فاستمروا على ذلك الحال ، والنمامون يمشون // بالقيل والقال ، فاجتمع الأمراء وتشاوروا كيف السبيل إلى دفع هذا الفساد ، ورفع هذه الفتنة التي أضرت بالعباد ، فاتفق رأيهم أنهم يولون رجلا باشا على الأوضا باشية غير إفرنج أحمد أوضا باشا وعبد الله أوضاباشا ويجعلون الإثنين جربجية أو ينفونهما من مصر المحمية ، لعل الله أن يرفع هذه البلية ، فأرسلوا مكاتبة إلى الأمير أيوب بيك ، مضمونها بعد التعظيم والتبجيل اللائق به : إرحم أولادك وعيالك وسائر الرعية ، وكن معنا على إطفاء هذه النار ، بنفى الرجلين المذكورين من هذه الديار ، والثمانية المنفيون يكونون على حالهم مفرقين في الأجاقات ، ونضمن لهم سائر التعلقات . فلما وصل إليه الكتاب ، وفهم مضمون الحطاب ، بادر بالحواب ، وقال : لابد من نفى الثمانية وقتل وقتل الأمير(١) ، وإفرنج أحمد [أوضا] باشا على حاله وأخذنا بذلك خطاً من الوزير ، غير هذا لانقول ، ولا نحول عنه ولا نزول . فشاع الحبر// بذلك الكلام ، بين الأمراء وعلماء الإسلام ، فاشتد الحصام بين الفئين، وزادت الفتنة بين الفريقين .

ثم إن الأمير إيواز بيك جمع الأمراء والعلماء والأعلام ، وأرباب الدولة والأقلام ، وقال لهم : ما تقولون في هذه الفتنة ، والبلية والمحنة ، فقصدنا [أن] تكونوا<sup>(٢)</sup> معنا في رفع هذا الفساد ، الذى أضر العباد والبلاد ؛ وما تقولون في شأن هذا الوزير ، الذى ليس عنده رأى ولا تدبير ، بميله مع طائفة وترك الأخرى ، ويظن أن ذلك هو الأحرى ؛ وما تقولون في شأن الأمير محمد بيك الذى هو متعلق بالغلال<sup>(٣)</sup> ، فترك ذلك وجاء للقتال ، وصحب معه الأتراك والعربان ، وأتي لحراب بلاد السلطان ، وظلم العباد والبلاد ، وقصدنا ومرادنا رفع العناد ؟ فاتفق رأى الأمراء والعلماء في أمر الوزير على العزل ، ولم يصر له عندهم عقد ولاحل ، ومحاربة محمد

<sup>(</sup>١) القصود به الأمير حسن حاكم اخميم المتقدم ذكره .

<sup>(</sup>٢) بالأصل أتكونونا .

<sup>(</sup>٦) اى المسئول عن ارسال غلال الصعيد الى القاهرة بحكم وظيفته حاكما على الصعيد .

بيك أمير الصعيد ، فقالوا كلهم هذا رأى سديد // فعقدوا عقد المبايعة على ٣٧ تولية الأمير قانصوه بيك ، وأن يكون قائمقام الوزير ، وأن يكون له الأمر والتدبير ، وولوا لكل بلك أغا ، وعزلوا الأغاوات المتوليين ، واتفقوا أن يكونوا رجلاً واحداً على قتال محمد بيك ومن معه من الجيوش والعربان .

ولقد كان هؤلاء الأمراء من العز في غايه ، ومن التنعم والتنزه والتفكه في نهاية ، والتلذذ بأنواع المآكل الفاخرة ، والملابس الباهرة ، والخيول المسومة ، والجوارى المنعمة ، والمياه الجارية ، والجنائن والبساتين الحاوية ، لسائر الأزهار ، والفواكه والأثمار ، وكثرة الخدم والحشم ، فلم يراعوا هذه النعم ، وقالوا إن الأمير إيواز بيك لم [يكن] يعرف عدد مماليكه ولا أسماءهم إلا المقرب عنده ، [كانوا] يفوقون عساكر الدنيا ، وليس لهم نظير في الملابس والرؤية ، شأنهم إطعام الطعام ، وبيوتهم مفتحة للخاص والعام ، فصادفتهم العين ، ووقع الخلف بينهم وصاروا فرقتين ، وغرتهم الدنيا فأوقعتهم في الذل والهوان // والمتاعب والحسران ، وشأنها ودأبها هذه الدنيا فأوقعتهم في الذل والهوان // والمتاعب والحسران ، وشأنها ودأبها هذه الفعال ، ولقد أحسن وأجاد من قال :

سألت عن الدنيا الدنية قيل لى هى الدار فيها الدائرات تدور إن أضحكت أبكت وإن أحسنت أساءت(١) وإن عدلت يوماً فسوف تجور

ولما كان يوم الاثنين خامس عشر ربيع الثاني من السنة المذكورة ، خرج الكبير إيوازبيك أمير الحاج الشريف ، بعد [ أن ] جمع عساكر وجنود وأعطاهم الأموال ، وصار يعطى لكل شخص ما بين عشرة ذهب إلى خمسة كل أحد وما يناسبه ، فانقادت له الجيوش والأبطال ، والفرسان والرجال ، لا تعد ولا تحصى ، من جراكسة ، وتفكشية ، وجملية ، وجاويشية ، ومتفرقة ، ويلضاشات (٢) وأنفار وغير ذلك ، إلى ملاقات

<sup>(</sup>١) بالأصل: است.

<sup>(</sup>٢) بلضاشات : جمع بلضاش . وهو لفظ تركى صحة كتابته ، يولداش ، وهو التابع أو الجندى من الانكشارية . (شفيق غربال ، ص ٢١ حاشية ٢) .

الأمير محمد بيك وقتاله ؛ وكذلك الأمير محمد بيك خرج لقتال الأمير إيواز بيك ومن معه ، وكل من الأميرين صحب المدافع والجللل العظام ، والبندقيات والأخشات التي من الفولاذ ، فصحب الأمير إيواز بيك ، والأمير ابراهيم بيك // أبو شنب ، والأمير قيطاس بيك ، والأمير عثمان بيك ، والأمير قانصوه بيك قائم مقام ، والأمير ابراهيم بيك الوالى ، والأمير محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك ، والأمير مصطفى أغا جراكسة – الذي ولاه الأمير إيواز بيك – وكذلك الأمير صالح أغا كومليان ، وكثير من اسباهية وجر بجية ومن تبعهم من مماليك ، وقواصة ، وسياس وغير ذلك .

وتبع الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد] الأمير أيوب بيكوجميع هوارة والأمير رضوان أغا كومليان ، والأمير أحمد أغا تفكجيان ، والأمير عمر أغا جراكسة ، والأمير محمد أغا متفرقة ، لله دره من فارس ، بطل من الأبطال ليس له نظير في رمى الجريد والنشاب ، رمى بقوسه نبلاً فوضعوا محل الوقوع علامة وصار الرماة المشهورة ترمى فلم يصل نبلهم تلك العلامة ، والأمير سليمان كتخدا الجاويشية ، وخلائق لا تعد ولا تحصى من مماليكهم وخدمهم ، وخرجوا(٢) كالجراد المنتشر بالبيارق(٣)/والأعلام ، فخرج الأمير إيواز بيك من جهة بولاق ، والأمير محمد بيك [ أمير الصعيد] من جهة الأثر (١) ، وسار العسكر إلى أن بانت البيارق والأعلام ، فضربوا المدافع

<sup>(</sup>۱) الأخشات : جمع خشت . نوع من السلاح . فالخشت باللفة التركية ، هو المزراق أو الحربة . (قاموس رفيق عثماني ) وبالفارسية : هراوة ذات أربعة جوانب . (المعجم في اللغة الفارسية ) .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: وخرجا.

<sup>(</sup>٣) في هامش صفحة المخطوط عبارات أواخرها ناقصة بسبب تشديب صفحات المخطوط بعد تجليده ، وهي عبارات معظمها يعسر اثباتها لصعوبة قراءتها ، والقروء منها : « سيذكر فيه » ، « وهو منسوب » ، « دلر الله عنه لبز » ، « توقى بنا الأيام » ، « ولا تبع فلهن يعو » ، « ولا تخوفه يد او » ، « وقربك السلطان » ، « ثلاث وخمس ثم ثا » ، « ومن بعدها ياصا » ، والحادى والعشرون » ، « والرابع والعشرين » ، « رايناه عن بحر العلم » ، « عن ابن عم » ، « انتقل هذا الكتاب » ، « فدان الى يد احمد » . وهذه العبارات مكتوبة بحبر وخط يخالفان حبر وخط المتن . (٤) اى المنطقة المعروفة به « الرملة » بين قصر العينى والروضة . ( ص ١٣٨) . أن المعركة كانت في « الرملة » بين قصر العينى والروضة .

والبندقيات حتى أظلمت الأرض من الدخان ، والجلل تعيط في الهواء مثل الرعد القاصف ، وكان يوماً شديد الحر ، وقبض الله الريح ذلك النهار ، وتزلزلت الأرض من ضرب المدافع .

ثم إنهم نزلوا في حومة الميدان ، وزعقت الفرسان على الفرسان ، بالقول أين الشجعان أين الفرسان ؟ ، ودكسوا على بعضهم بعضاً دكسة فأطيحت منهم الرقاب ، ووقعت منهم الشباب ، وتعفرت الوجوه الحسان بالتراب ، وصار هذا ملقى على وجهه ، وهذا على ظهره ، وهذا على جنبه ،وهذا تطؤه (١) الحيل والرجال ، فازداد الجو بالغبار والدخان ، وزعقت الفرسان ، وحملت على بعضهم بعضاً ، فشخصت الأحداق ، وتطاولت الأعناق ، وضاق الخناق ، وكلت //السيوف والرجال ، والخيل من الركض في الرمال .

ثم إن الأمير الكبير إيواز بيك زعق على الفرسان ، وحثهم على النرول في حومة الميدان ، وقال لهم : الشجاعة صبر ساعة ، ومن ثبت [ ظفر ] (٢) ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ولكل أجل كتاب ، ومن مات منكم مات شهيداً ، لأنكم تقاتلون هؤلاء العربان الذين أفسدوا البر والبحر ، وجاءوا لنهب مصر ، فنر ل الأمير محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك ، وكذلك الأمير عثمان بيك ، والأمير يوسف كاشف الحزار في حومة الميدان ، وقاتلوا الحبابرة .

وكذلك الأمير محمد بيك أمير الصعيد ، قاتل فيهم قتال الأكاسرة .

ثم إن الأمير إيواز بيك ، رأى من بعض عسكره بروداً عن القتال ، فجرد سيفه ، وأطلق عنان جواده ، ونزل في حومة الميدان ليراه العسكر المذكورون فتقوى قلوبهم على القتال ، فلما رأى الأمير يوسف كاشف الجزار تابع الأمير الكبير // إيواز بيك وجميع الأمراء المتقدم ذكرهم هذا الأمير نزل للحرب والقتال ، قبلوا أياديه الكرام ، وقالو له : نحن نفديك

<sup>(</sup>١) بالأصل: تطاؤه.

 <sup>(</sup>۲) مكان اللفظ في الأصل مطموس ، ولعله « ظفر » وبه يستقيم
 المعنى .

بالأرواح فلا تقاتل أنت ، ونطلب منك أن تمدنا بالنفس ، وها نحن بين يديك نقاتل حتى نقتل عن آخرنا ، فشكرهم على ذلك وتأخر عن القتال ، فنرل الشجعان لحومة الميدان ، ودكس الأمير يوسف والأمير محمد بيك والأمير عثمان بيك دكسة أدهشت العقول ؛ وكذلك الأمير محمد بيك قاتل قتالاً شديداً حتى حير الناظرين، وهو لابس زرخين (۱) وخوذة وذراعين ، وقيل إنه كان لابساً جلد تمساح ، ودكس عليهم دكسة فكسرهم وتقهقروا إلى وراء ، فلما رأى الأمير إيواز بيك انهزام جماعته ساءه ذلك واغتم غماً شديداً .

وأما الأمير محمد بيك كمن كموناً بالسرعة والعجلة في الأماكن الحربة والجنائن ، كل كمين (٢) نحو خمسمائة ، وقال لهم : منى تنظروا جماعة الأمير إيواز بيك/إنزلوا في حومة الميدان فتأخذونهم من خلف وأنا ومن معى من أمام فنأخذهم مواسطة ، فتفرقوا في أسرع وقت ، وكمنوا في أماكنهم .

ثم إن الأمير إيواز بيك زعق على الرجال ، ونادى بالحرب والقتال ، فنرل الشجعان والفرسان قاصدين الأمير محمد بيك ومن تبعه من الأغاوات والعربان ، فأراهم الهزيمة – وذلك مكر وخديعة – فطردوهم إلى قريب المقياس (٢) ، فلما رأى الأمير إيواز بيك انهزام الأمير محمد بيك ومن تبعه ، أخذته أخذته حرارة الحرب والنرول إلى حومة الميدان ، فنرل هو ومن معه من المماليك إلى مساعدة هؤلاء الأبطال ، ولم يعلم أن المنية قد أذنت للرحيل ، ولم يبق من عمره إلا القليل ، فانساق إليه طوعاً ، ولم يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فلما جاوز كميناً من الكمون ، خرجوا عليه من روضة المقياس ، وأحاطوا به من كل جانب ، وحملوا عليه حملة واحدة ، ولم يكن المقياس .

<sup>(</sup>۱) زرخين : مثنى زرخ . لفظ تركى بمنى الدرع أو الزردية ( قاموس رفيق عثمانى ) . والزردية قميص من الزرد يلبسه المحارب اثناء القتال .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: كمن .

<sup>(</sup>٢) اى مقياس الروضة .

<sup>(</sup>١) بالأصل: اخذه.

وأما الأمراء المذكورون ، فإنهم مشغولون بالحرب ، فقاتل فيهم قتال الجبابرة ، وقطع منهم الرغوس ، وزهق منهم النفوس ، فضربه بعضهم ببندقية وبعضهم بخشت فولاذ ، فوقع من على جواده مغشياً عليه ، فهجم عليه رجل لا نعرف اسمه (۱) وضربه بالسيف فأطاح رأسه ، وزهق روحه وأنفاسه ، وقطع إصبعه بالحاتم وكر هارباً ، وقتلوا جميع من معه من المماليك والحدم ، وكانوا نحو الحمسين (۲) . ولقد أحسن من قال :

إذا ما حمام المرء كان ببلدة

دعته إليها حاجة فيطير

وقال بعضهم :

مشينا في خطي (٢) كتبت علينا

ومن كتبت عليه خطى مشاها

وأرزاق لنسا متفرقات

فمن لم يأته منا أتاهـا

ومن كانت منيتــه بأرض

فليس يموت في أرض سواها

وهذا من العجب العجاب ، أن الأسد تصيده الكلاب ، ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولا ، وكل ذلك كان في الكتاب مسطورا .

ثم إنهم أخذوا // الرأس وتوجهوا بها إلى الأمير أيوب بيك ، فلما رآها ، ، وعاينها فلم يلتفت إليها وأعرض عنها ، فقالوا له : هذه رأس الأمير إيواز

<sup>(</sup>۱) في « تاريخ وقائع مصر » ( ص ۱۳۹ ) ، أن الذي ضرب أيواز بك ، هو عمر بن عبدالقادر الذي جاء من الصعيد مع محمد بك .

<sup>(</sup>۲) في « تاريخ وقائع مصر » (ص ١٤٠) ، أن عدد القتلى في هذه المعركة (خلاف مماليك ايواز بك) تجاوز السبعمائة رجل ، وفي الجبرتى (ج ١ ص ٤٣) ، أنه قتل من الجند خاصة زيادة عن الاربعمائة نفر من الفريقين خلاف العربان وهوارة وغيرهم ، ونشير هنا الى أن كلا من صاحب « تاريخ وقائع مصر » والجبرتى ،ثم يصفا هذه المعركة كما وصفها الشاذلى ، لا من حيث التكتيك الحربى ، ولا من حيث عنف القتال .

بيك فلم يصدق هذا المقال ، لأنه كان بطلاً من الأبطال ، فلما تحقق ذلك أزعجه وهاله ، وأيقن بالهلاك لا محالة ، وصار من الهم والغم في حالة العدم ، وتندم حيث لا ينفعه الندم (١) ؛ وقيل إنه أمر بغسلها من التراب والدم، ووبخ من قتله و ذمه غاية الذم ، ثم إنه طيبها ولفها في منديل ، وأرسلها إلى الباشا خليل ، فأعلموه بما جرى وما كان ، فقال كل من عليها فان ، وفرح بذلك غاية الفرح ، وزال عنه الهموم والترح ، وقال هذا هو المراد ، وفي غد نحل عنه البلاد (٢) .

وقيل إن هذا الأسد ، إلترم بمائة وثمانين بلد ، ولما نظر الوزير إليها ، بادر بالبصاق عليها ، وقذفها بالسب والشم ، ولم يعلم أنه أتاه الغم ، ثم إنه / أمر بإرسالها إلى باب الينشرية ، فلما رأوها صاروا في دهشة وبلية ، فبعضهم سر غاية السرور ، وقال : قد ظفرنا وزالت الشرور ، وتيقن أنه منصور بلا ريب ، ولم يعلم ما جني له في الغيب ؛ وبعضهم تأسف وبكي (٣) ، وتضرع إلى الله وشكا ؛ ثم إن الوزير أمر بإقامتها على خشت في وسط الديوان ، وكذلك من تبعها من رءوس الغلمان ؛ وكان ذلك اليوم آخر أيامه ، وحكم عليه الدهر بصروفه وأحكامه ، وخلت منه الديار المصرية ، وهيهات أن يأتي مثله في الدولة العثمانية ، ولله در من قال :

حلف الزمان ليأتين بمشله حنثت يمينك يازمان فكفر

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ وقائع مصر» (ص ١٣٩) ، أنه لما جاء عمر بن عبد القادل برأس أيواز بك الى محمدبك وأيوب بك ، بكى أيوب بك وقال : «والله لم عادت لنا عيشة بمصر بعدك يا مصلح رحمة الله عليك . فقال له محمد بك : هؤلاء صهاروا غنم بلا راع دا الوقت يطلبوا الصلح» . وفي الجبرتي (ج ١ ص ٤٣) ، أن أيوب بك بكى وقال : «حرم علينا عيش مصر . فقال له محمد بيك : هذا رأس قليدهم وراحت عليهم . فقال له أيوب بيك : أنت ربيت فين ؟ أما تعلم أن أيواظ بيك وراءه رجال وأولاد ومال ، وهاده الدعوى ليس للقاسمية فيها جناية ، والآن جرى الدم فيطلبون ثارهم ويصرفون مالا ، ولا يكون الا ما يريده الله » . وقد تحققت فيطلبون ثارهم ويصرفون مالا ، ولا يكون الا ما يريده الله » . وقد تحققت فيطلبون أيوب بك ، فقد قام القاسميون أتباع أيواز بك يثارون لقتل زعيمهم وسيدهم - كما سياتي - وبذلك أضيف سبب آخر لاستمرار القتال واشتداده .

ای یستخلص منه البلاد التی کان یلتزم بهاایواز بك .

<sup>(</sup>٣) بالأصل: بكا .

فلله دره من أمير ، شابه في دولته السلطان والوزير ، كتب الله بين عينيه السعادة والنصر ، وطلعة وجهه تزيل عمن رآها الحصر ، جعل الله رأيه سديداً ، وعزم في كل نائبة شديداً . والدليل على شدة عزمه ، وكثرة جنوده وقومه // أن ابن وافي (١) زاد في جوره وغدره ، وسلط عربانه على البلاد، وأفسدوا غاية الفساد ، فأرسلوا له التجاريد ، فأتعبهم التعب الشديد ، ولم يقدر أحد [أن] يصل إليه ، ولم يجسر بالقدوم عليه ، لكثرة قومه وعربانه ، وشجاعته وقوته وطغيانه ، فرجعوا عنه وأخلوا سبيله ، وقالوا ليس لنا معه حيلة ، فبرز إليه هذا الأمير ، فلم يبق منهم صغير ولا كبير ، وأراح الله البلاد منهم ، ورجع راحلاً عنهم ، وتولى على بندر جدة ، وأظهر فيها الشجاعة والشدة ، وأقام فيها خمسة من السنين ، وأخلى منها جميع المفسدين .

ولنرجع إلى ما نحن بصدده ، من قتال عبيده وجنده ، فيهم ما داموا يقاتلون ، وبقتل هذا الأمير لا يدرون ؛ فلما تولى النهار ، قصدوا الرجوع إلى الديار ، وهم في غاية الفرح والسرور ، ولم يعلموا عاقبة الأمور ، فتوجهوا نحو مكانه ، جميع أحبابه وإخوانه ، فلم يجدوا له أثر // ، ولا وقفوا له على خبر ، فبعضهم يقول إنه توجه إلى البيت ، وبعضهم يقول نزل في هذا الغيط ؛ وبعضهم يقول نزل خلف العربان ، ولا نعلم به في أى مكان ؛ وبعضهم يقول انحدر بجواده وعدى ، ومن إقليم الجيرة ما تعدى ؛ وخبطت الناس في الكلام ، ولم يعلموا أنه ذاق الحمام ؛ فتوجه الأمير يوسف كاشف الجزار ، إلى بيوت الأمراء فلم يقع له على أخبار ، فخرج هائماً على وجهه ، وصحبه جميع عبيده وجنده ، يدورون عليه في البر ، فلم يقعوا له وجهه ، وصحبه جميع عبيده وجنده ، يدورون عليه في البر ، فلم يقعوا له على خبر ، فصاروا في أمره متحيرين ، وفي حاله متعجبين ، فخرج عليهم رجل من الغيطان ، وقال : قتلوا الأمير في هذا المكان ، فدهشت عقولهم ،

<sup>(</sup>۱) كان عبد الله بن وافى شيخ عربان المفاربة فى الصعيد يفسد هو وعربانه ويظلم الفلاحين ، فأرسل المسئولون فى القاهرة تجريدة عسكرية بقيادة بعض الأمراء فى سنة ١١٠١ هـ (١٦٨٩ م) لمحاربتهم فانتصر ابن وافى عليهم ، وفى سنة ١١١٠ هـ (١٦٩٨ م) ارسل الوالى العثمانى ، ايواز بك على رأس تجريدة لمحاربة ابن وافى وعربانه بسبب افسادهم ايضا ، فانتصر عليه ايواز بك وفر الى الوجه البحرى ، (الجبرتى ، جـ ١ ص ٢٤ ، ص ١٤ عليه ايواز بك وفر الى الوجه البحرى ، (الجبرتى ، جـ ١ ص ٢٤ ، ص ١٩

وتحيرت نفوسهم ، فبادروا يقلبون القتلى ، وهم يقولون لا حول ولا ، فوجدوه مقتولاً كما قال ، ودمه سائل فوق الرمال ، ووجدوا رأسه قد قطعت ، وجميع ثيابه قد أخذت ، فاشتاع الحبر أنهم وجدوه مقتولاً ، فقالوا هذا // الكلام ليس مقبولاً ، وصار الناس بين مكذب ومصدق ، ومحقق منهم وغير محقق ، فلما تحقق الحال ، صار الناس في اشتغال ، وألقى الله على مصر الهم والنكد ، وصار كل أحد كأنه فقد المال والولد ، فحملوه وأتوا به إلى دياره ، وصرخت جميع نسائه وجواره ، وبكى عليه سائر الرجال حتى النساء والأطفال .

ولما أصبح الله الصباح ، وأضاء بنوره ولاح ، أرسلوا يطلبون الرأس من أيوب ، وهم في غاية الهموم والكروب ، فأرسل يطلبها من الوزير وقال له : إرسل لنا رأس الأمير ، فبادر الوزير إلى سلخ الجلدة ، وصبرها وطيبها وشالها عنده ، لأجل إرسالها إلى السلطان ، وإخباره بجميع ما جرى وكان ، وأرسل القرعة إليهم ، وكان يوماً مشئوماً عليهم ، فشرعوا في غسله وتجهيزه ، وتكفينه وتنجيزه ، وقبره بالأزبكية عندسيده أبي الشوارب(١) فالله يرحمه ما طلعت(٢) الكواكب ، ولقد رثاه بعضهم بقوله : //

بمصر عزيز قد مات قهراً وعنوة وقتلته زادت بها كل حسرة أمير اللوا سلطان أهل زمانه ويحكم بالشرع القويم وسنة وفيه من المولى أتتنا بشارة لتاريخه إيواز أدخل جنتى

فلما رجعوا من الجنازة اجتمعوا ، وقالوا لبعضهم تنبهوا واسمعوا ، إن مولانا قد فارق الدنيا وانتقل إلى الأخرى ، وكل أحد لابد له من ذلك اليوم ، وما يكون رأيكم في أمر هؤلاء القوم ، فإنهم تعدوا علينا ، وبالقتل وصلوا إلينا ، وجاروا على النساء والرجال ، بحرقالبيوت ونهبهم الأموال ، ولا بد من أخذ ثأر سيدنا ، ولو نموت جميعاً لآخرنا ، فقالوا جميع الأمراء

<sup>(</sup>۱) هو رضوان بك ابى الشوارب . ( الجبرتى ، ج ۱ ص ۹۶ - ۹۸ . ترجمة ايواظ بك ) .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: طلع.

نحن معكم ، ولا نتخلف ساعة عنكم ، فاختاروا أن يكون الأمير يوسف أمير اللوا ، وأمير حاج مكان سيده متصرفاً في كل ما حوى ، وسلموا له الأمور في جميع الكلام ، لأنه بطل شجاع همام .

فمكث الأمراء إلى يوم الأحد ، وخرجوا ولم يتخلف منهم أحد ، فملأوا الصحارى والرمال ، طالبين الحرب والقتال ، وكذلك // الأمير محمد بيك أمير الصعيد ، خرج بجميع الأحرار والعبيد ، وصحب معه المدافع والبندقيات ، والمزاريق والأخشات ، فلما عاين بعضهم بعضاً ، ركضت الحيل في الميدان ركضاً ، فنرل الفريقان ، في حومة الميدان ، ودكست الرجال بالأسياف ، ضرباً على الأعناق والأكتاف ، وضربت المدافع والبندقيات ، والزربطانات والجمقمقيات (١)، فأظلمت الأرض من الدخان ، واشتد الحر من الشمس والنيران ، وصاروا لايعرفون بعضهم بعضا ، ويموجون بخيلهم طولاً وعرضا .

ثم إن الأمير محمد بيك [أمير الصعيد] زعق على الرجال والعربان ، وحرضهم على النرول في حومة الميدان ، فدكسوا على جماعة العزب ، فقتل من قتل وهرب من هرب ، وكانت الكسرة عليهم ، وفي رجوعهم جردوا القتلى وأخذوا ما لديهم .

ثم إن الأمير أيوب بيك أرسل إلى شيخ العرب حبيب<sup>(٢)</sup> || مكاتبة ، ه مضمونها : تأتي إلينا بعربانك سريعاً ، وتكون لقولنا سامعاً مطيعاً ، لأجل

<sup>(</sup>۱) الجمقمقيات : جمع ، جمق . وهولفظ فارسى معناه : دبوس له رأس ضخم مذهب ، كان في عصر السلاطين المماليك يحمله رجل جميل الصورة ، طويل القامة ، قوى البنية في موكب السلطان أو في مجلسه ، وعيناه دائما الى عينى السلطان ، ولا يفارقه حتى ينفض الموكب أو المجلس (صبح الأعشى ، ج ص ) وقد استعمل الدبوس فيما بعد اداة للقتال .

<sup>(</sup>۲) يتفق « تاريخ وقائع مصر » ( ص ۱۲۷ ، ۱۲۸ ) مع مخطوطنا في أن أيوب بك استدعى حبيبا ( الدجوى ) بعد مقتل ايواز بك . أما الجبرتى ( ج ۱ ص ۲۶ ) فانه يذكر أن أيوب بك استدعى حبيبا قبل مقتل أيواز بك . ولم يترجم الجبرتى حبيبا ترجمة خاصة ، وأما ذكره في ترجمته لابنه سدويلم بن حبيب المتوفى سنة ۱۱۸۳ هـ ( ۱۷۲۹ م ) ، فقال : أن حبيبا ، هو حبيب بن أحمد ، وكان كبير قبيلة نصف سعد ، ومن أكابر =

قتال العسكر والأجناد ، الذين ظلمونا وساثر العباد ، فأنت تجيئ من خلف ونحن من أمام ، ونهجم عليهم فلا تقصر والسلام .

فلما وصل إليه الكتاب ، وفهم مضمون الحطاب ، أمر يجمع الرجال والعربان ، فاجتمعوا في أسرع مدة وزمان ، وخرجوا ينهبون المال والغلال ، وهم قاصدون الحرب والقتال ، إلى أن وصلوا إلى شبرا ، فالله يلحقهم بداره الأخرى .

فشاع الخبر بقدومهم ، وكثرة رجالهم وخيولهم ، فتحيرت جماعة العزب أشد الحيرة ، وأرسلوا مكتوباً إلى عرب السلالمة والبحيرة ، مضمونه : «إلينا وبالحضور لاتمهلوا علينا » .

فلما وصل إليهم الكتاب بادر الشيوخ والشباب ، وخرجوا للقتال والحرب // وقصدهم النهب والسلب ، وصاروا يقطعون البرارى والقفار ، حتى وصلوا إلى الأمراء ويوسف الجزار ، فاتفقوا بعدالسلام والإكرام، والتبجيل بهم جميعاً والأنعام ، أن العرب تقاتل العرب ، والينشرية تقاتل العزب ، فتجهزت الأمراء والعربان، وخرجوا إلى حومة الميدان، وصحبتهم المدافع العظام.

وكذلك الأمير محمد بيك [أمير الصعيد] خرج بعسكره وجنوده ، وعربانه وأحراره وعبيده ، وركب المدافع على السواقي مع القصر ، لضربهم من أتاهم من البر والبحر، فركبت العربان على العربان، ونزلوا في حومة الميدان، وكذلك العسكر على العسكر ، ومن صلى على سيدنا محمد يربح ولا يخسر .

ثم إنهم حطموا على بعضهم بعضاً بالسيوف والمزاريق ، فتضايق الفريقان غاية الضيق ، وصار لايعرف أحد أحدا من الغبار ، وضرب // المدافع وحر الشمس والنار ، فلا يرى إلا رءوس طائرة ، ورجال وشجعان نافرة ، فهم في هذه الحالة والشدة ، إلا وعبد الله أوضا باشا أتته جنده ، وكانوا نحو مائتين بارودية ، فتقوت جماعة العزب على الينشرية ، فتقهقروا إلى ورا ،

<sup>=</sup> عظماء مشایخ العرب بالقلیوبیة ومسکنهم « دجوة » . وحبیب اصله من قری آسیوط ، « واشتهر حبیب بالفروسیة ، وعظم أمره ، وطار صیبته ، وکثرت جنوده وفرسانه وخیوله ... وصار له خفارة البرین الشرقی والفربی من ابتداء بولاق الی رشید ودمیاط ، وکان هو وفرسه مقوما علی انفراده بالف خیال » . ( ج ۱ ص ۳٤٥ ) .

فأعلموا الأمير أيوب بيك بما جرى ، فخرج وحض الرجال ، على النرول للحرب والقتال ، وزعق على الفرسان ، ونزل في حومة الميدان ، فتبعه الأمير محمد بيك بسائر العربان ، وكذلك الأمير رضوان أغا كومليان ، وأحمد أغاة التفكشية ، وعمر أغاة الجركسية ، وقاتلوا قتال الجبابرة ، وقدموا الدنيا على الآخرة ، وضربوا المدافع فأدوت الأرض ، فخرجت الجلل من أفواها بالعرض ، وحاصروا الأمير محمد بيك الصغير وجماعة من العربان ، وأحاطوا بهم من كل جهة ومكان ، فما شعروا إلا بجماعة // من العزب أتتهم من اليسار ، فخلصوه منهم وسائر الأنفار ، فرجع الأمراء المعزب وقع خلق كثير من الفريقين .

ولما أصبح الله الصباح ، وأضاء بنوره ولاح ، طلع كل منهما بالعساكر (١) وهم كالأسودة الكواسر ، فزعق الجزار على الرجال ، وقال : الحرب يا أبطال ، وكذلك الأمير أيوب والأمير محمد بيك أمير الصعيد ، زعقا على الأحرار والعبيد ، فتلاقت الشجعان والفرسان ، ونزلوا في حومة الميدان ، وضربوا المدافع والبندقيات ، والزربطانات والجمقمقيات ، فدكست العزب على الينشرية ، وطردوهم عن العينية ، وأيضاً عن سواتي القلعة ، فخرجوا عنها دفعة دفعه ، وأخذوا منهم المدافع ، وطلعوا فوق تلك المواضع.

فلما رأى الأمير أيوب بيك هذا الحال ، دخل في غيط يريح نفسه من القتال ، وصحبته من الغلمان نحو الحمسين ، ولم يعلموا أنهم من الهالكين / افأخبر العزب أنهم في الغيط المجاور للقصر ، فركبوا عليهم وحاصروهم عاية الحصر ، فما ساعه إلا الهروب من الغيط ، وركب جواده وقصد البيت . وأما غلمانه فلم يمكنهم الهروب ، وصاروا في أشد المتاعب والكروب، ونزل بعضهم في الساقية ، وقالوا لعل أن تكون واقية ، فهجموا عليهم

<sup>(</sup>۱) في « تاريخ وقائع مصر » (ص ١٤٣ ، ١٤٤) ، أن الموقعة كانت عند القصر العينى . وأن محمد بك « ركب بطائفة من هوارة من قدم ( اثر النبى ) وجرّ قداموا ( امامه ) مدفعين بأربعة خيل الى قصر العينى وقدام المدافع امرأة صعيدية وبيدها جريدة خضرة تقويل عليهم ( تحمسهم ) » . ثم ضرب أحد الخصوم المرأة بالسيف « لم عللم فيها ، وأذا بقواس بيده نبوت شوم من غير جلبة ضربها في جدر رقبتها مطها وقعت ميتة وأخذوا من على صدرها حجاب » .

جماعة العزب ، وأتعبوهم غاية التعب ، وقتلوا من نزل في الساقية ، وبعضهم توارى في الحواصل ، فقطعوا رؤوسهم وخلت منهم المنازل ، ووجدوا أربعة من المماليك الصغار ، فأخذوهم ورجعوا قاصدين الديار .

وكان مع الأمير محمد بيك [أمير الصعيد] امرأة فاجرة ، أتت من الصعيد وقيل [إنها] ساحرة ، فبادر إليها رجل من الشجعان ، وقطع رأسها في حومة الميدان(١) .

فلما رآهم الأمير قيطاس بيك – لما رأى الأولاد الصغار – شكرهم على قتلهم ، وقال لهم : من سيدكم ؟ فقالوا : الأمير أيوب بيك . فكساهم // ٧٥ الجوخ النفيس والشاشات (٢٦) والقفاطين التي تليق بهم ، وأعطى لكل واحد دينارين وركبهم الحيول وأرسلهم إليه ؛ وكان الأمير أيوب بيك سبق له مثل ذلك ، فإنه صنع بغلمان الأمير قيطاس بيك كذلك ، وهل جزاء الإحسان الا الإحسان ، وكما تدين تدان .

وأما الأمير يوسف بيك والأمير محمد بيك [الصغير] والأمير عثمان بيك توجهوا إلى بيوتهم ، ومعهم الرءوس المذكورة على أخشات وجريد إلى أن وصلوا إلى بيوت الأمراء وكانيوما مشتهراً ؛ وقيل إنه وقع من الفريقين أكثر من مائتين ، وصارالقتلى على بعضهم بعض ، وقد رممت منهم الأرض.

ثم إن الأمراء باتوا تلك الليلة ، يدبرون ويقولون كيف الحيلة ، وكيف الوصول إلى أخذ ثأر سيدنا ، فلا نرجع حتى نموت عن آخرنا ، فتعاهدوا على هذه المكائد ، وكانوا على قلب رجل واحد ، حتى الأمير قيطاس بيك شم من خاصة أتباعه أنه ملاحياً (٣) عليه ، وكان أميراً عظيماً ذا أموال//كثيرة وخيول وخدم ، فأمر بإحضاره وقطع رأسه وأمر بنهب داره ، وأخذ جميع عبيده وجواره ؛ ولقد أحسن من قال :

تحذر من صديقك كل يوم وبالأسرار لا تركن إليه سلمت من العدو فما دهاني سوى من كان معتمدى عليه

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) الشَّاشات : جمع « الشَّاش » . والشَّاش طاقية صغيرة غالبها من الصوف وعليها عمامة صغيرة . ( الخطط التوفيقية ، جد ١٢ ص ٢٦ ) . (٣) بالأصل : ملاخيا . واللاحاة المنازعة ، والمقصود هنا المخالفة .

فلما عاين النمامون ذلك [علموا] أن من تلاحي (١) كان هالك .

وأما الأمير أيوب بيك ، اجتمع عليه الأمير محمد بيك [أمير الصعيد] وقال له : [لقد] طال المطال ، ونحن على هذا الحال ، وقتل منا ومنهم خلق كثير ، وهذا من شؤم الرأى والتدبير ، فاتفقا على إرسال مكاتبة إلى أمراء العزب ، مضمونها : نرفع الحصام والغضب ، بنفى الثمانية وقتل الأمير (٢) ، وإبقاء أحمد أوضا باشا وعزل الوزير . فلما وصل إليه ذلك الكلام (٣) ، تيقن بعدم رفع هذا الحصام ، فلما أصبح بادر إلى الحرب والقتال ، بجميع العربان والأبطال ، وأرسل إلى حبيب وبقية العربان ، إنكم تكمنون في الجنائن / والغيطان ، إلى أن تخرج علينا العساكر ، فتخرجون ، عليهم خرجة الكواسر ، وأنتم من وراء ونحن من أمام ، ولا تقصروا في خلك والسلام .

فلما وصل إليهم الكتاب ، خرج من شبرا وصحبته الشباب ، فجاء الخبر إلى الأمير يوسف الجزار ، أن حبيبا (٢) أي إلينا وسار ، فأمر بقفل أبواب مصر ، باب الفتوح وباب النصر ، فبعد ساعة أقبلت العربان ، وأحاطوا بمصر من كل مكان ، فتحيرت الناس من ذلك ، وتيقن كل شخص إنه هالك ، فخرج الجزار والأمراء من أمام ، وجماعة من وراء ، وجماعة نحو العساكر تقف تجاههم وتحاصر ، وصحب معه المدافع وآلات الحرب ، وقصد نحو حبيب وبقية العرب ، فضربوا عليهم طلقاً من المدافع والبندقيات ، فلما رأوا ذلك لم يقدروا على ثبات ، وشتتوهم من تلك الأماكن والجهات ، وقتلوا من عربانه كثير ، وصاروا غذاء للوحوش / والطير ، فرجع إلى بلاده وولى (٥) ، وخاف من الجزار لأنه على بلاده تولى (١)

<sup>(</sup>١) بالأصل: تلاخي.

<sup>(</sup>٢) المقصود به الأمير حسن حاكم اخميم (انظر ما سبق) .

<sup>(</sup>٣)، يبدو أن هنا سقطا حدث سهوا من المؤلف ، والسقط هو رد العزب على أيوب بك برفض اقتراحه ، فلما وصله الرفض استأنف القتال . ولم يذكر « تاريخ وقائع مصر » ولا الجبرتي هذا الخبر .

<sup>(</sup>أُ) في الأصل : حبيب.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل: وولاً .

<sup>(</sup>٦) بالأصل : تولاً .

أم إن الينشرية دكسوا على العزب وأخذوا قصر العينى وتعالوا عليهم وصاروا يرمونهم بالنار ، والرصاص والأحجار ، فتقهقرت العزب إلى وراء ، فلما رآهم الأمير يوسف الجزار ، قال لهم : ما سبب انهزامكم ؟ فقالوا : تعالوا علينا فوق القصر ، وحاصرونا أشد الحصر . فقال : ما يكون إلا خير ، ويزول عنا وعنكم الضير ، فبادروا إلى الركوب ، وقست منهم القلوب ، وساروا جهة القصر ، وكان وقتهم قبيل العصر . فلما رأوهم الينشرية من بعيد ، ضربوا المدافع بالجلل والجديد (١) ، فدكست العزب على القصر وأطلقوا النار في أخشابه ، فهاجت النار في السقف ، فولوا هاربين منه ، وجلس العزب أمام القصر ينظرون إلى النار ولهيبها ، ثم إنهم رجعوا إلى بيوتهم ، ولم يقع في ذلك النهار من الرءوس أحد (٢) ، ولم يقع إلا الأنفار والحدم . //

ثم إنهم باتوا تلك الليلة ، وكل من الفريقين متحير ما يصنع ، فإن السيوف كلّت ، والرجال قلّت ، والأموال نفدت ، والخيول تعبت ، واتفقوا<sup>(7)</sup> على حرق الجنينة التى أنشأها أحمد أوضا باشا في طريق بولاق وهدمها وأخذ ما فيها . وتلك الجنينة ذات أشجار وأزهار ، وغرف وقصور ، وحوت جميع الطيور ، وجعل فيها واسعاً لأجل الدجاج ، والحراف والنعاج ، وفيها الحواصل مملوءة من القمح والفول ، والشعير والتبن والأرز وسائر البقول . ولما أصبح الله الصباح ، وأضاء بنوره ولاح ، توجهوا إليها وأرموا النار عليها ، ونهبوا جميع ما ذكر .

فلما وصل الخبر إلى أحمد أوضا باشا تنكد غاية النكد ، ولكنه أظهر الصبر والجلد ، وكذلك بقية أمراء الينشرية ، أصبحوا في حيرة وبلية ، واتفقوا على حرق بيوتهم (٤) الكائنة في مصر القديمة المعدة للنزه والسرور،

71

<sup>(</sup>۱) لعل المؤلف يعنى « الفلوس الجدد » التى ذكرها الجبرتى ( جر ا ص ؟} ) حيث يقول أن العزب أعدوا « مدفعين ملانين بالرش والفلوس الجدد » والفلوس الجدد عملة من النحاس ، استعملها العزب ذخيرة للمدافع.

<sup>(</sup>٢) يقصد المؤلف أنه لم يقتل أحد من الأمراء أو غيرهم من القواد .

<sup>(</sup>٦) المقصود بهم خصوم افرنج احمد .

<sup>(</sup>١) أي بيوت خصومهم .

ودفع الهموم والشرور ، وتلك البيوت على شاطئ // النيل السعيد تجاه الروضة والمقياس ، وفيها الأشجار المثمرة بأنواع الفواكه ، فبادروا إلى بيت الأمير حسن كتخدا فنهبوا جميع ما فيه ، وهدموا بنيانه ، وحطموا أركانه ، وحطموا أركانه ، وحطموا أركانه ، وحطموا أركانه ، وحرقوا الأخشاب ، وأخذوا الشبابيك والأبواب ، وقالوا واحدة بواحدة جزاء ؛ ثم توجهوا إلى بيت محمد أفندى جاويشان ، فقهوا جميع ما فيه في أسرع زمان ، وكل ذلك بالقضاء والقدر ، وسبب وقوعه التجبر والتكبر والبطر ؛ ولله در من قال :

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه(۱) إلى طبقات الجو وهو وضيع

هذا ما كان من أمر هؤلاء .

وأما ما كان من أمراء العزب ، فينهم ضاقت نفوسهم ، وتعبت قلوبهم ، وقالوا هذا الأمر قد فرّع الناس (٢) ، وصار جميع الناس في وسواس ، ونحاف من تطرقه من حارة إلى حارة ، فتصير الحلائق في دهشة وغارة ، ويتولد من هذا ضرر كبير ، ويتأذى // منه الغنى والفقير ، فكفوا عن هذه (٣) الفعال ، وبادروا للحرب والقتال ، [وقالوا] فلا نبرح ، حتى نفرح أو نترح ؛ فاتفقوا جميعاً على ذلك ، وخرجوا من جميع المسالك ، وصاروا كالجراد المنتشر حتى ملأوا البرارى والقفار ، ومعهم الأسلحة وآلات النار ، فلما رآهم الأمير محمد بيك نادى على الرجال ، وقال لايبرز أحد منكم للحرب والقتال ، ف في أخاف في هذا اليوم ، على هلاك الرجال والقوم ، لكن قفوا مكانكم ولا تظهروا الهزيمة ، لعل أن تكون العاقبة سليمة ؛ فلم يبرز أحد منهم للضرب ، ولم يقع في هذا اليوم حرب ، فانقضى نصف يبرز أحد منهم الغبار ، واشتد الحرب وهاج ، وصاروا كبحر متلاطم

(٦) بالأصل: هذا .

<sup>(</sup>١) بالأصل: يعلوا.

<sup>(</sup>٢) يسجل المؤلف هنا ضيق القاهريين بهذه الحرب فأخذوا يتذمرون ، الأمر الذى اقلق المتنازعين ، فقرر خصوم افرنج احمد على الاجتهاد في القضاء عليه في أسرع وقت قبل أن يثور القاهريون عليهم .

الأمواج ، فاتفق رأيهم (١) أن يتوجهوا إلى بيت الأمير أيوب بيك ويهجموا عليه ، بضرب المدافع والبندقيات ، ويخلوا السكك والطرقات .

وكان الأمير أيوب بيك قد حصن بيته بالعساكر والجنود من كل جهة ، وركّب على أسواره المدافع ، وعلى الباب/من جهة الشارع ، ومن جهة زين العابدين وجميع الأماكن (٢٦ المجاورين، ومن جهة بيت الأمير إبراهيم بيك أبو شنب ، وكل ذلك خوفاً من هجمة العزب ، ومن قلعة الكبش وجامع ابن طولون ، وأمر المغاربة القاطنين ، أن يكونوا لبيته محافظين ، وصار العساكر من قناطر السباع إلى الصليبة ، فأضحت الرعية منهم في مصيبة ، وبجواره بيت عمر أغا جراكسة ، ملأه رجالاً بالدروع لابسة ، وكذلك بيت محمد بيك أمير الصعيد ، وضع فيه كل بطل وصنديد ، وبيت أحمد أغا تفكحيان ، فيه الرجال والغلمان ، وبيت سليمان أغا كتخدا الجاويشية ، وبيت رضوان أغاة الجملية ، وبيت الأمير إسماعيل بيك كذلك ، وضاقت الطرق والسكك ، وكل هذه المواضع ركبوا فيها المدافع ، وكذلك الكيمان والجنائن المحيطة بتلك الأماكن .

وبيت الأمير أيوب ، قد خلت منه العيوب ، قد حوى كل المحاسن/ وفاق على كل الأماكن ، بالجنينة الحاوية لسائر الأشجار ، وكل الفواكه والمشموم والأزهار ، وخلفها بركة من ماء النيل ، على حافاتها الأشجار والنخيل ، وفي وسطها قصر متين ، يشرح القلب الحزين ، يسمع منه أصوات الطيور ، من بلبل وشحرور ، وقمرى وكيروان ، يسبح الرحيم الرحمن ، لهم هدير وغدير ، والرياح لها صفير ، قد حوى كل الفنون ، وهو نزهة للعيون ، والأمير أيوب بيك من العز في غاية ، والترفه والتره في نهاية ، شاع ذكره في جميع البلدان ، وهابه جميع العربان ، وتولى على الحاج من السنين عشرا ، وكانت توليته على الناس خضرا ، وانتهت له الرياسة في مصر ، وله السيادة في البر والبحر ، شابه السلطان في الكلمة المسموعة ، والرتبة المرفوعة ،

<sup>(</sup>١) القصود بهم خصوم افرنج أحمد وأيوب بك .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الأماكين.

لكنه سعى في ذلك بالنقض ، ولله ميراث السموات والأرض ، يورثها من يشاء من عباده ، لا دافع لقضائه ومراده ، ولقد // أحسن من قال :

إن أقبل (١) السعد قم قائماً واقبس من السعد إن شئت نارا وإذا(٢) رقد السعد فارقد له فما جرى في العكس إلا خسارا وقال آخر:

إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم أن العساكر لما هاج عليهم الحر ، أيقنوا بالهلاك من القهر ، وقالوا لا نرجع عن أخذ هذا البيت ، ولو صار مناكل حي ميت ؛ فأرسلوا طائفة ينظرون الطريق ، وهل يمكنهم الوصول والتطبيق ، فسار الرجال والشجعان ، وليس الحبر كالعيان ، وولى الجيش ورجع ، فأخبروا الأمراء بما وقع ، فتوجهت الأمراء إلى بيوتهم متحيرين ، وعلى عدم أتخذ البيت منكدين ، فعبت الأبدان ، وقتلت الغلمان ، وزهقت نفوسهم ، وتفرقت جموعهم ، واشتد الكرب ، وطال الحرب ؛ ولقد شبهت وصولهم إلى أخذ هذا //البيت بعول القائل :

كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف والرَّجْلُ حافية ولالى مركب واليد صفرا والطريق محسوف وقد أيست الناس من الحلاص من هذه الفتنة ، والنازلة والبلية والمجنة ، وانقطع عن الناس معاليم الوظائف والجوامك<sup>(٣)</sup> والأرزاق ، وتعطات الأسباب في الأسواق ، فالأمر لله الواحد الحلاق .

ثم إن الأمراء مكثوا ثلاثة أيام ، وهم جالسون في بيت قائم مقام(<sup>3)</sup> ، فدبروا أنهم يرسلوا منادياً ينادى : كل من له جامكية ، من عزب وينشرية ،

77

<sup>(</sup>١) بالأصل: اقبلت.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: واذ.

<sup>(</sup>٦) الجوامك : مفردها ، جامكية ، وهى الرواتب عامة ( السلوك : ج ١ ص ٥٢ حاشية ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الجبرتي (ج ١ ص ٥٥) أن الأمراء خصوم أيوب بك وافرنج أحمد ، اجتمعوا في اليوم الثاني من شهر جمادي الأولى سنة ١١٢٣، وتنازعوا بسبب تطاول الحرب وامتداد أيامها ، ثم اتفقوا على اصدار البيان المذكور في النص .

وجراكسة وتفكشية ، ومتفرقة وجملية ، فليحضر إلى بابه(١) ، ويلازم على أعتابه ، ومن لم يحضر بعد ثلاثة أيام ، ليس له عندنا إلا الحسام . فنادى المنادى في الأزقة والأسواق ، لتسمعه أصحاب الجوامك والأرزاق ، وأيضاً كتبوا إلى الكواخى الذين عند أحمد أوضاباشا والأنفار : إن من لم يترل إلى دياره ، أخذنا جميع ماله وعبيده //وجواره ، ومن نزل وأتي إلينا، يصير من المحسوبين علينا . فلما وصلت إليهم التذاكر ، وصار علمها عند كل غائب وحاضر ، فلم يقدروا على رد الجواب ، وغاب عن رأيهم الصواب .

وأما أحمد أوضا باشا فينه قطع التذكرة ، وقال : هذا ليس لهم عليه مقدرة .

[ وأما الأنفار ] فبعضهم ربط نفسه في السّلّب ، ونزل من السور وهرب(٢) ، واجتمع بهم وأخذ الأمان ، وحفظ النفس والأوطان .

وأما أرباب المناصب والجوامك والأرزاق ، خافوا من النهب والسلب والإحراق ، فاجتمع عليهم خلق كثير من الينشرية وانضموا إليهم ، وقالوا : نحن وأنتم جميعاً عليهم ، فولوا كتخدا للينشرية ، وعلى أغا جاويشية ، وصار بيتهم بيت الوالى ، كل ذلك وأحمد أوضاباشا لايبالى ، ويضرب في الليل والنهار المدافع ، على باب العزب وجميع المواضع ، وكذلك العزب يضربون من [ جامع ] السلطان حسن ، وكل ما ذكرت من الجهات والمساكن والوطن ؛ فمكثوا ثلاثة أيام // بعد المنادية والناس تأتيهم وأكثرهم ينشرية .

ثم لما كان يوم الأحد المبارك ، السادس من شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة ، رتبوا الجيوش والعساكر المشهورة ، وفرقوهم من كل الجهات، ووصتهم الأمراء بالثبات ، فخرج عبد الله أوضا باشا بالغلمان ، والعساكر الشجعان ، وناداهم فقالوا الكل لبيك ، وأمرهم بالدخول من بيت الأمير إبراهيم بيك ، فنقبوا منه إلى بيت الأمير عمر أغا ، وقالوا إنه تجبر علينا

خوفًا من اخراجهم من أوجاقاتهم وقطيع دواتبهم ٠

7.8

٦٩

<sup>(</sup>۱) أى الى أوجاقه . والمراد من العبارة ، أن على كل جندى مشترك في هذه الحرب الى جانب افرنج أحمد وأبوب بك أن يترك القتال ويلتحق بأوجاقه فورا ، وذلك لاضعاف أفرنج أحمد وأبوب بك .
(۲) القصود بالهاربين ، رجال افرنج أحمد وأبوب بك ، ملبين النداء

وطنى ، فلما دخلوا نادوا جميعاً، الله ، فهرب من فيه سريعاً ، ولم يثبتوا للحرب ، والقتال والضرب ، فاشتغل سائر الرجال ، بنهب الذخائر والأموال ، فزعق عبد الله أوضا باشا عليهم ، وخاف أن تأتي الرجال إليهم ، وقال : ضعوا جميع المتاع ، في وسط الحوش بلا نزاع ، ولما نتمكن خذوه جميعاً .

ثم إنهم نقبوا ذلك البيت ، فوصلوا إلى الربع المجاور لبيت الأمير أيوب بيك ، ونقبوا بيوته//سريعاً ، فلما وصلوا إلى القصر المطل على الباب طردوا ، v من فيه وهربوا إلى المقعد ، فتعالوا عليهم بطلوعهم على الأسوار وضربوا البندقيات عليهم ، وقتل منهم خلق كثير .

فلما رأى عسكر الأمير أيوب بيك أنهم ظفروا بادروا إلى الهروب ، فزعق عليهم الأمير أيوب ، وجرد سيفه على الرجال ، وحرضهم على القتال ، فلم يقدر على رجوع واحد ، وصار في أشد الشدائد ، ولم يبق عنده سوى الغلمان ، وهربت منه جميع الشجعان ، فزاد عليهم العزب بالضرب ، وشدوا نفوسهم للحرب ، فبرزوا غلمانه إليهم ، وضربوا النار عليهم ، فمنعوهم عن الوصول إلى المقعد والحريم .

فلما رأى أيوب بيك زيادة الحال ، عرف أنه هالك لا محال ، فأمر بعض غلمانه بأخذ ما يحتاج إليه وكل شيء قدروا عليه ، ونودى الحروب منه ، والتوجه والذهاب عنه ، فشد الرجال الرحال(۱) ، وحملوا ما قدروا من الأمتعة // والمال وبرزوا إلى الحلا ، وهو يقول لاحول ولا ، وأخرجوا ، من الحيل قليلاً ، وصار هذا العزيز ذليلاً ، وقد تحير في أمره ، وحار في فكره ، وعزم أن لا يبرح من مكانه ، ولا يفارق جميع أهله وأوطانه ، وعبيده وأجناده ، ونسائه وأولاده ، وقال : دعوهم يقتلوني ومن الدنيا يريحوني ، فأخرجه الغلمان غصباً من البيت ، وطلعوا به وراء الغيط ، فوقف على الكوم ينظر إلى بيته ويتحسر ، وبالوصول إليه لم يجسر ، وزادت به الهموم والغبون (٢) ، فسبحان من يقول للشيء كن فيكون ؛ طالما تمت له به الهموم والغبون (٢) ، فسبحان من يقول للشيء كن فيكون ؛ طالما تمت له

<sup>(</sup>١) بالأصل: والرحال.

<sup>(</sup>٢) الفين: ضعف الراي.

النعمة بأوصافها ، وطابت له السعادة بإسعافها ، فغرت به الأيام والليالى ، ولقد أحسن وأجاد من قال :

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت

ولم تخف سوء ما يأتي به القدر

وسالمتك الليالي فاغتررت بها

وعند صفو الليالي يحدث الكدر

ثم إن الطائفة الأخرى فتحت الباب ، ودخلت الناس بلا حساب ، وأخذوا جميع الذخائر والنتائج ، والفرش والأمتعة والحوائج ، وبعد ذا // أضرموا النارفيه ، وكل من عمل شيئاً فهو ملاقيه ؛ وأيضاً أوقدوا النارفي بيت الأمير عمر أغا ، وسر بذلك الحلى ومن بغى(١) .

وأما بقية الأمرا ، لما علموا بما جرى ، خرجوا من بيوتهم إليه ، وصاروا جميعاً لديه ، وهم : الأمير رضوان أغا كومليان ، والأمير سليمان أغا جاويشان ، والأمير محمد أغا متفرقة ، وقلوب الجميع ممزقة ، وصحبتهم قليل من الغلمان ، وتركوا الديار والأوطان ، فلما عاينوا إلى بيته قد انملك ، فقالوا لبعضهم كل من رجع إلى بيته هلك ، وأرسل كل منهم بعض غلمانه ، إلى جواره ونسوانه ، ليخرجونهن من البيوت والمجالس ، ويأخذن ما يقدرن عليه من الملابس ، فذهب الغلمان إليهن ، قبل دخول الرجال عليهن ، وأخرجوهن من تلك القصور ، إلى بيوت بعيدة عن الشرور ، وأخذن ما قدرن عليه من الملابس الغالية ، وتركن الديار بما فيها من الذخائر خالية .

وأما الأمير عمر أغا ، فإنه أرسل حريمه وبعضاً من المال إلى بيت أبيها والأمير إسماعيل // بيك ، قبل ذلك الحال .

وكذلك الأمير أيوب بيك أرسل جميع جواره ونسوانه قبل ذلك إلى بيوت إخوانه .

وأما الأمير محمد بيك أمير الصعيد [ لما ] رأى لهيب النار من بعيد ، فهيأ الرجال والمراكب ، وطاب لهم

<sup>(</sup>١) بالأصل: بفا.

الريح وحلوا القلاع ، وطلبوا الصعيد وخافوا الضياع ، وسار في البر على النجائب وبعض قومه على المراكب .

وأما إلأمير أيوب بيك وجميع الأمرا ، ركبوا الخيول وساروا إلى طرا ، فنرلوا وأكلوا ما تيسر ، وكل منهم يبكى ويتحسر ، على فراق أهله وأولاده ، وبيته وغلمانه وأجناده ، وطلعوا من الجبل قاصدين الديار الرومية (١) ، يشكون أهل مصر المحمية ، وخرجوا هائمين على وجوههم (٢) ، ولم يتبعهم إلا القليل من أتباعهم وجنودهم ، ولقد أجاد من قال :

دعوى الإخاء مع الرخاء كثيرة عند الشدائد تعرف الإخوان

وأما الأمير عمر أغا جراكسة أخذ بعض أمتعته وملابسه ولحق بباب الينشرية ، وصار في دهوة // وبلية ، وأخبرهم بما جرى ، فطلعوا على ٧٤ الأسوار ، فنظروا إلى لهيب النار ، فأيست الينشرية من الحياة ، وصاروا يقولون : وامصيبتاه .

ثم إن أمراء العزب توجهوا مع طائفة إلى بيوت هؤلاء الأمراء ، فكسروا العساكر الذين في قلعة الكبش والحدرة ، فولوا الجميع هاربين ، وصاروا الكل مهزومين ، ودكسوا على تلك البيوت ، ودخلها كل صعلوك وهلفوت، ونهبت الفرش والوسائد من الحزنات والمقاعد وسائر الأمتعة والملابس والصناديق المملوءة بالنفائس ، وأوقدوا النار في الأبواب والسقف وسائر

<sup>(</sup>۱) الديار الرومية: أى اسلامبول عاصمة السلطنة العثمانية. والديار الرومية وبلاد الروم ، اسم اطلقه المسلمون القدامي على منطقة آسيا الصغرى التي كانت تحكمها الامبراطورية الرومية أو البيزنطية قبل أن يستولى عليها المسلمون ، ولذلك كان المسلمون يطلقون على السلطان العثماني « سلطان الروم » ، انظر أيضا ما سبق ص ٣٥٨ حاشية ٣

<sup>(</sup>٢) في « تاريخ وقائع مصر » (ص ١٦٠) أن أبوب بك بعد أن فر من بيته ـ وقبل أن يخرج من مصر ـ ، « أخذ رضوان أغا » وطلع للباشا والقاضي ، وقال له الباشا : مالك وجهك متفير ؟ فأجابه : سلامتك يا سلطانم ، ولئ علينا ، وأنتم لم يجرى (كذا ) عليكم شيء خلاف نزولكم ( يعنى عزله ) وأما نحن يقتلونا لم يبقوا منا أحد (كذا ) اكتبوا لنا مكاتيب للدولة ( أي للحكومة العثمانية ) ونأخذ الفتوىمعنا بالوصية وأننا كنا متمسكين بالحاكم والشرع الشريف قويوا علينا وأخرجونا من ديارنا ، وأذا الباشا والقاضى كتبوا لهم مكاتيب على مرادهم ، أخذهم أيوب بك في يده ».

الأخشاب ، وانفتحت الطريق إلى الصليبة ، وكان يوماً شديد الصعوبة ، وهدمت جميع المتاريس ، وزال الحرب والتعكيس ، ومشت الناس إلى الرميلة في هذا اليوم يتعجبون ويتفرجون في صنيع القوم ، وكيف قدروا على أخذ تلك المحلات ، وفتح تلك السكك والطرقات (١) ؛ ولقد أحسن من قال : //

وعاين الضيق ، أيس من الحياة ، وطلب النرول والأمان (٣) ، وكذلك جميع الكواخى وأحمد أوضا باشا نادوا بالأمان ، ونصبوا الراية البيضاء الدالة على عدم المحاربة والقتال ، وفتحوا باب الجبل .

<sup>(</sup>۱) ذكر على مبارك باشا فى الخطط التوفيقية (ج ١ ص ٥٨) الأحياء التى خربت فى القتال ، وهى احياء : الدرب الأحمر ، والمحجر ، وثمن قوصون ، وسوق السلاح ، وخط الداوودية ، والصليبة ، والسيوفية ، والخليفة ، والعمارات التى كانت جهة قصر العينى ، وبركة الناصرية وما جاور ذلك الى مصر العتيقة ، وخط السيدة زينب .

<sup>(</sup>٢) يقع هنا النقص الشانى فى المخطوط . وفى ذيل ص ٧٤ من المخطوط لفظ « ضاقت » للاشارة على أن الصفحة التى بعدها تبدأ بهذا اللفظ ، ولعل اللفظ هوبداية البيت المعروف : ضاقت فلما استحكمت حلقاتها .....

<sup>(</sup>٦) المقصود به الوالي العثماني خليل باشا ، حيث يذكر صاحب « تاریخ وقائع مصر » ( ص ۱٦٥ ) والجبرتی ( ج ۱ ص ٦٦ ) ، أنه بعد خروج أيوب بك من مصر ، أرسل الأمراء \_ خصوم أيوب بك \_ طائفة من الجُند الى جبل الجيوشي ، فركبوا مدافع على محل الباشا ومدافع على العلمة ، واحاطوا بالقلعة من اسفل ، وضربوا ستةمدافع على الباشا فنصب خليل باشا بيرقا ابيض يطلب الأمان . ويذكر الجبرتي (نَّفس الجزء والصفحة) المفاوضات التي دارت بين الباشا وبين الأمراء المحاصرين له ، فقال : « فأرسل الباشا القاضى ونقيب الأشراف بأخذان له أمانا من الصناحق والعسكر فتلقُّوهما وأكرموهما ، وسألوهما عن قصدهما ، فقالًا لهم : أن الباشا بقرئكم السلام وبقول لكم: أنا كنا اغتررنا بهؤلاء الشهياطين وقد فروا ، والمراد أن تعلَّمونا بمطَّلوبكم فلا نخالفكم . فقــالوا لهما : أعلموه أن الصناحق والأمراء والأغوات والعسكر قد اتفقوا على عزله ، وأن قانصوه بيك قائمقام ، وأما الباشا فانه ينزل ويسكن في المدينة الى أن نعرض الأمر على الدولة ويأتينا جوابهم ، فأرسل القاضي نائبه الى الباشا يعرفه ذلك ، فأجابه بالطاعة واستأمنهم على نفسه وماله وأتباعه ، وركب من ساعته في خواصه يقدمه قائمة م واغات مستحفظان عن يينه واغات المتفرقة عن شماله ، واختيارية الوجاقات من خلفه وأمامه ، ونزل من باب الميدان ، وشق من الرميلة على الصليبة ، والعامة قد اصطفت يشافهونه بالسب واللعن ، ألى أن دخل بيت على أغا الخازندار » .

وأما بقية الأمراء خرجوا بجميع الأنفار إلى الرميلة كعادتهم عند نزول الوزراء ، وأرسلوا إلى الوزير : إنك تنرل من القلعة أنت ومن عندك بالسرعة والعجلة ، وكان عنده قاضى قضاة الإسلام ، ونقيب السادة الأشراف الكرام ، فلما وصل إليهم الكلام ، بادروا إلى القيام ، وقالوا بشرط إعطائنا(۱) الأمان . فأخبروا الأمراء بذلك ، فقالوا جميعاً : لهم ذلك . فنرلوا من باب الجبل ، فأحاطت العساكر بهم من كل جهة ، فلما وصلوا إلى الرميلة ، بادرتهم بقية الأمراء وقابلوهم أحسن القبول ، وتوجهوا بالوزير إلى بيت الأمير سليمان بيك ورسموا عليه (۲) ، وكذلك القاضى ونقيب الأشراف توجها إلى بيوتهما ومعهما (۱) العساكر والجنود يحفظونهما المن السفهاء ، فسيحان المعز المذل .

وأما الأمير على حسن كتخدا [فقد] بادر بالحروج من باب الجبل صحبة الوزير ، فعرفه بعض الأمراء ، فأخذ السيف وقطع رأسه .

وأما الأمير عثمان كتخدا ، فإنه نزل من البدرم واستجار بالعزب فأجاروه ؛ وكذلك إبراهيم أفندى ، وعمر كتخدا وغيرهم نزلوا إلى بيوتهم سالمين .

وأما بقية الكواخى وأحمد أوضا باشا سلموا وأرادوا النرول من المحجر ففتحوا الأبواب وأرسلوا إسماعيل أفندى إلى الأمير ناصف كتخدا وبقية الأنفار: إنكم ترسلوا لنا الأمان ونحن ننرل من غير مخالفة ، فلما وصل إلى الباب رأى العساكر لاتعد ولا تحصى وهم ساحبون السلاح ، فخرج إلى الباب رأى العساكر لاتعد ولا تحصى وهم ساحبون السلاح ، فخرج اليهم ، وقبل أياديهم ، وقال لهم : إن الكواخى وأحمد أوضا باشا يطلبون الأمان ؛ فقالوا : لهم ذلك . فأرسلوا إليهم المصحف ، فطلع به إليهم ، فقالوا له : قل للأمير ناصف كتخدا وبقية الأنفار ، إنهم يضمنونا وكل أمير يضمن أميرا ، فنرل // إليهم وأخبرهم بذلك ، فبادر إليه رجل وقال له :

<sup>(</sup>١) بالأصل: اعطاء.

<sup>(</sup>٢) رسموا عليه: اي اعتقلوه وتحفظوا عليه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: ومعهم.

أنت الآن صرت رسولاً لهم! وضربه بجقمقية (١) في بطنه فوقع على الأرض وقال: الأمان الأمان ، وذكر الشهادة مراراً ، وضربه آخر (٢) ببندقية ، وضربه آخر بسيف على أكتافه ، وآخر على أفخاذه ، وآخر وضع رجله على صدره ومسك ذقنه وقطع رأسه .

وأما الأمير عمر أغا ، فإنه كان مطلوق القياد يتوجه إلى أى بلدة أراد ، فلما صار عند الينشرية ، حبس نفسه وصار في بلية ، ولم يمكنه التوجه مع الأمير أيوب بيك ولا مع الأمير محمد بيك ، فبادر وقد غير ثيابه ، ونزل بالحبال إلى حارة الحطابة حتى وصل إلى ميضأة النظامية ، فأرمى نفسه إلى المقابر المنسية ، فشاع الخبر أن الأمير عمر أغا هرب ، ونزل من السور بالحبال والسلب ، فخرجوا إليه كالكواسر ، فرأوه يجرى حافياً وسط المقابر ، فبادروا عليه برمي الرّصاص ، فأيقن بالموت وعدم الخلاص ، وزاد به التعب // ، والشدائد والكرب ، ووقع على قبر فأين المفر ، ولسان الحال قال هنا المقر ، فلحقه رجل وبادره بالشتم ، وضربه ببلطة على رأسه فسال منها الدم ، وأحاطوا عليه جميع الرجال ، وصار منهم في أسوإ حال ؛ وأيضاً خرج عبد الله أوضا باشا إليه ، فوضع يده على رقبنه وقبض عليه ، ومسكت الرجال أطواقه ، وضيقوا أنفاسه وأخلاقه ، وساروا به إلى باب العزب ، فلما رأوه الأمراء عاتبوه أشد العتب ، وصار واقفاً أمامهم ذليلاً ، بعد أن كان في عزه جليلاً ، فأرسلوا الحبر إلى الأمراء وقائم مقام : إنا قبضنا عليه فما نصنع فيه ؟ فأرسل لهم بيردى على القتل ؛ فلما وصل إليهم البيردي بادروا إليه وجردوا ثيابه ، وضربه الجلاد قطع رأسه وأزهق روحه وأنفاسه ، ووضعوه في تابوت وأرسلوه إلى بيت الآمير حسن أغا رحمه الله رحمة واسعة . وكان هذا الأمير وجيهاً ، كريماً ، شجاعاً ، صاحب مال وغلال كثيرة ، وبلاد وخدم وحشم ، ومع ذلك كله لم يتيسر له الكفن ،

Ý٨

<sup>(</sup>۱) جقمقیة : بندقیة طویلة ببلغ طولها ستة أشبار ( تاریخ وقائع مصر ص ۱٤۷ ) .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الآخر.

وجهزه الأمير مصطفى أغا جراكسة تابع المرحوم حسن أغا ، ولقد أحسن | من قال(١) :

قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها ما راح منها سوى بالقطن والكفن وأما أحمد أوضا باشا وبقية الكواخي ، فلم يرجع إليهم اسماعيل أفندى، ولم يدروا بقتله ، فقالوا : لعله توجه إلى بيته ، فنزلوا ووقفوا على الباب ، ونزل رجب كتخدا، وأويس كتخدا، وأوضاباشية وأنفار ، فلم يتعرض لهم أحد، وبقى أحمد كتخدا شهرى أغلان ، وأحمد كتخدا برمقسير ، وعمر كتخدا متولى الوقت(٢) ، وأحمد أوضا باشا ومن تبعهم لم ينزلوا وخافوا من القتل ، فقالوا لبعضهم : إلى متى [ننتظر] نتوكل على الله وننزل ، وبادروا إلى الحروج من الباب ، وقالوا : السلام عليكم ، أنَّم أرسلتم لنا الأمان ، فإن أردتم القتل فاقتلونا ، وإن عفوتم عنا فخلوا سبيلنا . فقالوا لابأس عليكم ، وخرجوا فأحاطوا بهم العساكر ، فبادر ناصف كتخدا وأتباعه إلى أحمد كتخدا وأحمد أوضا باشا وأدخلهما القهوة المواجهة للباب وأجلسهما بجانبه ، وصار يعاتبهما على ما فِعلاً (٢) ، فبعد لحظة نزل كشك(٤) أحمد أوضا باشا تابع أحمد أوضا باشا فبادره الرجال بالسيوف على ظهره وأكتافه // وضربه رجل بسيف وأطاح رأسه ، فلما رآهم أحمد أوضا باشا خاف على نفسه وانفلت<sup>(ه)</sup> من عندهم كالطير وخرج هارباً إلى الحطابة ، فقام العسكر قومة واحدة وخرجوا خلفه ، فلما جاوز الطاحون انكب على وجهه ، فأدركه الرجال والقوم وضربوه بالسيوف وقطعوا رأسه على الكوم، ومسكه الأولاد من رجليه وجروه إلى الرميلة، فسبحان المعز المذل الذي لايفني ولا يزول ، مالك الملك لا إله إلاهوكل يوم هو في شأن .

<sup>(</sup>٢) متولى الوقت: هو والى القاهرة.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: فعلوا.

<sup>(</sup>۱) فى الجبرتى ( ج ۱ ص ۲) ) كجك أحمد . وكجك لفظ تركى ، معناه : القصير .

<sup>(</sup>٥) بالأصل: انفلت.

وأما الأمير أحمد كتخدا شهرى أغلان ، أخذه ناصف كتخدا ، ولم يمكنوه من التوجه إلى بيته ، وخافوا الهجوم عليه .

وأما عمر كتخدا ، وأحمد كتخدا ومن تبعهم شاغلوا الغسكر وخرجوا من النقوب إلى بيوتهمسالمين .

ثم إن الأنفار ملكوا الباب ودخلوا يقولون الله الله ، ويضجون ويصيحون ويفتشون الأماكن والأبراج ، فلم يجدوا أحداً .

وباتت القاهرة ليلة الثلاثاء في أمن وأمان ، وزال الخوف وخمدت النيران ، ولم ينطلق في تلك الليلة مدفع ولا بندقية ، وزالت//الشدة عن الناس والبلية .

ورجع الثمانية على ما كانوا عليه وجميع من خرج إليهم ، وصارت الكلمة لهم وولوا غبد الله أوضا باشا عليهم .

ولما أصبح الله الصباح ، وأضاء بنوره ولاح ، ركب الأمراء إلى بيت قائم مقام ، فاتفقوا على ركوب الأمير يوسف الجزار والأمير محمد بيك [تابع الأمير قيطاس بيك](١) والأمير عثمان بيك ومعهم العساكر والعدد يطوفون في المدينة والبلد ، وينادون بالأمن والأمان ، في كل محلة وسكة ومكان ، فطاف الأمراء المذكورون ، والمنادى ينادى أمامهم بالأمن وفتح الدكاكين ، وعدم المعارضة للفقراء والمساكين ، وكل من حمل سلاح من عسكرى وفلاح لا يلومن إلا نفسه .

فلله درَّهُم من فرسان وغلمان وشجعان ، لايخافون من الحرب والقتل والضرب ، شبهتهم بالأسود (٢) الكاسرة ، وهم كالملوك الأكاسرة ، طردوا العربان عن القاهرة ، وألحقوهم بالدار الآخرة ، وقاتلوهم قتال الجبابرة ، فيالهم من رجال وفرسان وأبطال ، كفاهم الله شر العين ، ونسأله ملاح ذات البين ، ونسأل الله // حفظ عسكرنا علينا ، ودوامهم لدينا ،

<sup>(</sup>۱) أضفنا مابين الحاصرتين للتمييز بينه وبين محمد بك أمير الصعيد . ( ) بالأصل : بالأسود بالاسودة . ( وقد حذفنااللفظ الثاني لأنه زائد) .

لأنهم أحسن موجود ، من سائر الأمراء والجنود ، والنصر لمولانا السلطان وحفظ النفس والإيمان ، وهلاك أهل الكفر والطغيان ، والظلم والبغى والفساد ، ومن أراد ضرر مصر المحروسة ، فاجعل اللهم أيامه منحوسة ، واهلكه واقطع دابره ، والحقه بسرعة ياربنا بالآخرة ، واحفظ اللهم من حمى حماها ، ومن السوء والمكروه قد وقاها ، وسائر البلاد والقرى الإسلامية بجاه المصطفى خير البرية .

ولنرجع إلى تمام ما وقع: إن الأمير على أغا لما طلع إلى القلعة ، اجتمع عليه الأمرا ، واتفقوا على طوافه لينظر ويرى ، ويقمع المفسدين<sup>(۱)</sup> الذين ظهروا على الناس وبجورهم فجروا ؛ فأجاب إلى ذلك وطاف ، فهابه كل صنديد وخاف ، ولم يقدر يقف أمامه من القتل والضرب والغرامة . ثم إن الشيخ محمد بن عاشور ، طلع إليه ليسلم ويزور ، وهو شيخ طائفة القطب الحقيقى ، سيدى // ايراهيم الدسوقي ، قدس الله سره ، ونور ضريحه وقبره فلما تمثل بين يديه ، أمر بالقبض عليه ، وضربه بنبوت على دماغه ، (فطار يحنى على متاعه)<sup>(۲)</sup> ، وأمر بإلقائه من السور ، فألقوه وصار العظم مكسور، فوقع على الأرض وليس فيه روح ، وصار جلده مشطباً مجروح .

وأما الأمير أحمد كتخدا برمقسير ، فقد مكث في بيته إلى يوم الأربعاء ، وظن أنه لم يصر له منازعاً ، فأرسل إليه جاويشاً لأجل الحضور ، فلما رآه صار خائفاً مذعور ؛ (٣) فقال إن الأغا وجميع الاختيارية ، قد اجتمعوا في في باب الينشرية ، وقصدهم بأن تكون عندهم ، ليصلحوا جيشهم وجندهم، فقال بسم الله لاخلاف ، ولكنه ارتعد منهم وخاف ، فودع أهله وعياله ، ولكنه على بالحياة آماله ، وركب صحبة الحاويش إلى أن طلع ، ودخل على الاختيارية جميعاً واجتمع ، ودخل على الأغا وسلم عليه ، فأمر الرجال

<sup>(</sup>١) بالأصل: المفصدين.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل . والعبارة غامضة المعنى .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل ، وصحتها مذعورا . وقد أبقينا على اللفظ كما هو بالأصل تمشيا مع السجع .

ر بالقبض عليه ، وخنقه بسرعة (١) في الحال ، من غير إبطاء // ولا [ إمهال ](٢) فخنقوه ووضعوه في تابوت ، فسبحان الحي الذي لايموت .

وفي ذلك اليوم طاف [على أغا] كعادته في الناس ، فلقيه الحاج أبو بكر التراس (٣) ، خادم العنبر الشريف ، فوقف بين يديه كالوصيف ، وناداه فقال لبيك ، فقال : أنت صديق محمد بيك ، وتعطى له غلال الشون ، وهو عندك في الحفظ والصون ؛ فقال : أخذه من عندنا بالغصب ، والسلب من حراصلنا والنهب ، فلم يقبل له عند ذلك عذراً ، وأمر برمى عنقه في الحال قهراً ، فضربه الجلاد أطاح رأسه ، وزهق روحه وأنفاسه .

وأما الأمير أحمد أغا كتخدا ، فينه مكث في بيت ناصف كتخدا [يومي] الثلاثاء والأربعا ، ثم توجه إلى بيته شاكياً متوجعاً ، إلى صبيحة يوم الجمعة أرسل له [عمر أغا] الجاويش [في] عجلة وسرعة ، وقد كان أخذ بيردياً على قتله ، وتشتيت (أ) جمعه وشمله ، وباتفاق بعض الأمرا ، ولكن لم يكن مقدرا . فلما صار ذلك الجاويش عنده ، أظهر الشجاعة والناموس والشدة ، وقال [له الجاويش] إطلع بنا إليهم ، ولا تبطئ بنا // عليهم . فقال : دعنى أصلى ركعتين ، وأطلع وإياك من غير مين. فشرع يصلى وأتم الصلاة ، ورفع اليدين وسأل الإله ، تفريج تلك النوائب ، ورفع الشدائد والمصائب ، فببركة الدعاء أتاه الفرج ، وزال عنه الضيق والحرج ، بدخول [قرا(٥)] فببركة الدعاء أتاه الفرج ، وزال عنه الضيق والحرج ، بدخول [قرا(٥)] تريد ؟ فقال : طلوع هذا ورأيك سديد ؛ فقال : لاسبيل إلى الطلوع ، ولو تفرقت تريد ؟ فقال : طلع أحمد كتخدا إليهم ، ولم يجتمع أبداً عليهم ، وخاف منا الجموع ، ولم يطلع أحمد كتخدا إليهم ، ولم يجتمع أبداً عليهم ، وخاف يفعلون به كمن سبق ، وصار في شدة وحدة وعرق ، وقال اركب بنا إلى باب

<sup>(</sup>١) بالأصل: سرعة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ بالأصل صعب القراءة بسبب طمسه ، والقراءة اجتهادية.

<sup>(</sup>٣) فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص ١٣٧ ): أبوبكر الطراس ، وأنه كان يدير طاحونا ، وقد احترقت الطاحون أثناء القتال ، حرقها خصوم افرنج أحمد وأيوب بك .

<sup>(</sup>١٤) بالأصل: وتشتت .

<sup>(</sup>٥) اللفظ صعب القراءة بالأصل بسبب طمسه ، والقراءة اجتهادية.

العزب ، لنستريح من المتاعب والكرب ، فركب الإثنان حتى وصلا وهما يقولان: توكلنا على الله ، وأخبرا الاختيارية بما جرى ، فقالوا: تخبر الأغاوات والأمرا . وأما الجاويش خرج منكدا فأخبرهم ، وقال : لم أقدر عليه أبدا ، وقد لحق بباب العزب مع نسيبه ، وهكذا يفعل الحبيب مع حبيبه، فلما لم يتمكنوا من قتله // اتفقوا جميعاً على نفيه ، فأخبروا الأمراء بذلك ، وأخذوا بيرديا على ذلك ، ونزلوه قبيل الغروب إلى مصر العتيقة ، وضمنوه جماعة العزب وكتبوا وثيقة ، فبات ليلته ببيت التكلى ، وهو يتوسل بكل نبى وولى، وعنده العساكر والجنود لحفظه من الأعادى والحسود أن يهجموا عليه ليلاً، ويصولوا عليه صولاً .

ولما أصبح الله الصباح ، وأضاء بنوره ولاح ، أتوا إليه بالمراكب ، وودعه الإخوان والحبايب ، وسار إلى بلاده مع العيوم<sup>(١)</sup> ، متوكلاً على الإله الحق القيوم .

ثم إن الأمراء وأغاوات البلكات اتفقوا جميعاً، على من كان سبباً لهذه الفتنة وإخراجه سريعاً ، فنفى كل أغا جماعة من بلكه، وأخرجه من أسامه(٢) وملكه ، لتسكين الفتن وأمن السبيل ، وتسليك القرى ووعظ النبيل(٣) .

وأيضاً اتفقوا على نفى من أفتى من أهل العلم والتدريس والإفتاء ، وأخذوا بيرديا وأرسلوا المنادى [ إلى ] الجامع الأزهر فنادى : إن من أفتى لطائفة الينشرية بغير الشرع ينفى ، ومن تمادى إلى ثلاثة أيام ليس له إلا الحسام

فمن انتفى // من السادة الحنفية : الشيخ أحمد أفندى شيخ الطائفة الرومية (أنه ) والشيخ أحمد المرشدى ؛ والشيخ أحمد الوسيمي .

ومن السادة المالكية : الشيخ أحمد الشرفي شيخ المغاربة ، والشيخ عبد الباقي القليني ؛ ولم يخرج من مكانه واختفى في بيته أياماً فمرض في تلك المدة ، وتوفي إلى رحمة الله يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب من السنة المذكورة .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل: واللفظ غامض المعنى .

<sup>(</sup>٢) أى أخرجه من أوجاقه .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل ، والعبارة غامضة المعنى .

<sup>(</sup>١) شيخ الطائفة الرومية ، أي شيخ طائفة الاتراك العثمانيين .

ومن السادة الشافعية : الشيخ العلامة الشيخ عبده الديوى ؛ والشيخ العلامة الشيخ عبد الوهاب الشنواني<sup>(۱)</sup> ، والشيخ الإمام الشيخ على أبو الصفا، والشيخ العلامة الشيخ يونس الدمرداشي ، والشيخ العلامة الشيخ عبد المعطى السملاوي ، والشيخ ابن عاشور الشامي .

ومن السادة الحنبلية : الشيخ العلامة أحمد المقدسى . ومن أتباع المشايخ كثير ، وخلا الجلا من دروسهم من برجسة شقيهم ومعكوسهم وصار كربع خلا من الحبايب ، وذلك من أعظم المصايب .

هذا وأرجو<sup>(٢)</sup> الله في ردهم علينا ، وحفظ علمائنا علينا ، الحافظين للكتاب والسنن ، العارفين بالقبيح// والحسن ، لا زالت الأيام بحياتهم منورة ، وأغصان العلوم بدروسهم مثمرة ، ومن نفاهم وفعل بهم ما وقع ، فالله يجزيه بما صنع .

وأيضاً نادى الأمير على أغا على ترك ركوب البغال ، فصار من يركبهم في هموم واشتغال ، وكان إذذاك يركبون غالب العلما ، ويعدونها من الله نعما ، فامتنع البعض من الركوب ، فالله يكشف هذه الكروب .

ونادى على تبييض المساجد والمنارات والأسبلة والمكاتب والزوايات<sup>(٣)</sup> وقطع أرض السكك والطرقات<sup>(٤)</sup> ، فامتثل الناس جميع ذلك ، خوفاً من الوقوع في المهالك .

وأما الأمير محمد بيك أمير الصعيد ، لما رأى لهيب النارمن بعيد وخاف الضياع ، نزل إلى المنية (٥) ومنفلوط ، فجمع الرجال وسار بهم إلى أسيوط ،

 <sup>(</sup>۱) بالأصل: السوانى . والتصويب من الجبرتى (ج ١ ص ١٦٦).
 (۲) بالأصل: وارجوا .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل ، وصحتها :الزوايا ، جمع زاوية ، وقد استعمل المؤلف لفظه تشيامع السجع .

<sup>(3)</sup> يقصد المولف رقع المتاريس والانقاض من الشوارع . فقد ذكر الجبرتى ( ج ا ص ٢٦) أنه بعد أن قبض الأمراء على الباشا « ركب على أغا وأمامه الملازمون بالبيرشان ، فطاف البلد وأمر بتنظيف الاتربة وأحجار المتاريس وبناء النقوب » .

<sup>. (</sup>ه) هي المدينة المعروفة بالوجه القبلي ، وتكتب حديثا « المنيا » .

وأقام بهم وهيأ آلات الحرب ، وشد نفسه للقتال والضرب وتحصن غاية التحصين ، وتمكن من البلاد غاية التمكين ، وصحبته يوسف أبو حمد شيخ هوارة ، وخلائق كثيرة من عربان وأمارة ، وجلس // جماعة في محل على ١٩ البحر ، يمنعون المراكب الحادرة إلى مصر ، وأمر بتحويل الغلال ، إلى مطامير كانت في الحبال ، وأرسل مكتوباً إلى الأمراء : إنكم تسامحون [في ] ما قد جرى وترسلوا التقرير والقفطان(١)، وتبقوا ما كان على ما كان ، ونحن نرسل لكم غلال الشون ، وهي عندنا في الحرز والصون(٢) .

فلما سمع الأمراء ذلك الكلام ، فبعضهم استصوبه وترك الحصام ، وبعضهم قال : لابد من إرسال التجاريد ، وإخراجه وطرده من الصعيد ، فاتفقوا جميعاً على قتاله ، وإخراجه من دياره وأمواله ، وولوا الأمير محمد بيك (٢) إمارة الصعيد ، وأرسلوا معه كل بطل وصنديد ؛ وأيضاً معه الأمير حسن (١) ، لأجل عمارة المساكن والوطن ، فخرج إليه بخمسمائة بطل ، ومعهم المدافع والجلل ، فلما علم (٥) أنهم جردوا عليه ، خرج سريعاً مبادراً إليه ، وصحبته ما يزيد عن عشرة ألف خيال ، وجلسوا على رءوس الجبال ، وأرسلوا (٢) مكتوباً إليه ، إن أتيت بالسلطان حسن فأنت غالب ، وإلا فارجع بعسكرك / ولا تحارب . فلما وصل إليه الكتاب، فلم يرد له جواب ، وسار بعسكره إليه ، حتى قارب الدخول عليه ، فلما صار بينهما قدر أربعة أميال ، دبر كل منهما أمر الحرب والقتال ، فلما تم لهما ذلك ، خرجا من جميع المسالك ، وضربوا المدافع والبندقيات ، حتى أظلمت الأرض والطرقات

<sup>(</sup>۱) أى تقرير بتجديد ولايته على جرجا ، وأما القفطان فهو من مظاهر اتمام الولاية .

<sup>(</sup>٢) من هذه المعلومات ، تتبين قوة حاكم الصعيد وخطورة منصبه ، ففى استطاعته \_ أذا اختلف مع الحكام فى القاهرة \_ أن يمنع الفلال عن القاهرة ويهددها بالمجاعة .

<sup>(</sup>٦) هو الأمر محمد بك تابع الأمير قيطاس بك .

<sup>(</sup>١) هو الأمير حسن حاكم اخميم .

<sup>(4)</sup> أي محمد بك أمير الصعيد .

المراد أن الأمير محمد بك تابع الأمير قيطاس بك والأمير حسن ارسلا الى محمد بك أمير الصعيد خطابا .

ثم إن الأمير محمد بيك الصغير ، اتفق رأيه على إرسال الأمير (١) ، بجماعة في المراكب إليه ، فنرلوا سريعاً وهجموا عليه ، فاشتغل بهم غاية الاشتغال ، وصار منهم في أسوإ حال ، وأخذوا مدافعه جميعاً ، وأطلقوها (٢) عليه سريعاً ، فتشتت (٣) تلك الجموع ، وهربت جميع النجوع ، فما ساعه إلا الحروج إلى الواحات ، وخرج هائماً في البر والساحات ، ولم يدر أحد أين ذهب (١) ، ولم يتبعه إلا الأمير يوسف والقليل من العرب ، ورجعوا الكل إلى الأمير وأخذوا الأمان ، فأمنهم على الأولاد والأوطان ، ودخل الأمير محمد بيك الصغير إلى أسبوط وتمكن ، وكذلك الأمير | حسن إلى بلاده وتوطن (٥) ، وأرسل مكتوباً بأخذ الغلال ، وكانت ليلة وصوله تعدبليال ، من الفرج الذي حل بالفقرا ، وجميع الأغاوات والأمرا .

ثم جاءت لنا المكاتيب بالأخبار ، بتولية الوزير على الديار (٦) ، وهو

ماكر سوء حائق بنفسه تاريخها أضرها بطمسه كل غدا منه رهين عكسه وقطعوه قبل سكنى رمسه عدة طاهر الورى ورجسه خبيث فعله وسوء حدسه أعرج نكر شائع في جنسه الا قتيلا ذاهبا كأمسه

خلیل باشا خاب مصرنا آتی خلیل باشا خاب مصرنا آتی آثار فی عسکرنا نائرة اعنی علی افکارهم القی عمی واتبعوه لعنة وافرة وافرة لا تنکرن من ذلك الباشا الردی فربنا من مصر لا یخرجه فربنا من مصر لا یخرجه فربنا من مصر لا یخرجه

<sup>(</sup>١) القصود به الأمير حسن حاكم اخميم .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: واطلقوه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: فشتت.

<sup>(4)</sup> في الجبرتي (ج 1 ص ٤٧) أن محمد بك لما رأى الهزيمة هرب الى حلب ومنها الى اسلمبول ، واتصل بالأمير أيوب بك ومن معه ، وقابل الوزير العثماني ، فخلع عليه الوزير وولاه منصبا . وفي « تاريخ وقائع مصر » (ص ١٧٥ ، ١٧٦ ) أن الوزير خلع عليه قفطان الباشوية « واقام يأكل عيشه في مناصب بلاد الروم » .

<sup>(°)</sup> أى الى اخميم التي كان حاكما عليها قبل الفتنة .

<sup>(</sup>۲) عزل خلیل باشا وخرج من مصر فی ۱۸ جمادی الأولی سنة ۱۱۲ هـ ( ۱۷۱۲ م ) . ( الجبرتی ، ج ۱ ص ۱۶ ) . وقد هجاه الشاعر الشیخ حسن البدری الحجازی بقوله:

الوزير ولى باشا<sup>(۱)</sup> ، أعطاه الإله ماشا<sup>(۲)</sup> ، لأن جميع الأمراء كتبوا عرضاً إلى السلطان الأعظم ، والحاقان الأفخم الأكرم ، الملك الغازى المؤيد ، مولانا السلطان أحمد<sup>(۲)</sup> ، ليعلمه بما جرى وما كان ، وكتب عليه جميع مشايخ الإسلام ، وأهل المناصب والأقلام ، فتنكد السلطان غاية النكد ، ولكنه أظهر الصبر والجلد ، وكان إذ ذاك مشغولاً بأمر الغزاة (٤) ، فرفع اليدين وسأل الإله ، بالإصلاح بين المسلمين ، والنصر على القوم الكافرين ، فاستجاب الله دعاءه سريعاً ، ونصره الله نصراً عزيزاً منيعاً ، حتى قبل لم يحصل فاستجاب الله دعاءه أ ونصره الله نصراً عزيزاً منيعاً ، حتى قبل لم يحصل لأحد من السلاطين مثل هذا النصر ، ولم يسمح الزمان بظفر مثل هذا الظفر ، وعلى الله أيامه سعيدة ، وأحكامه نافذة سديدة ، وألهمه العدل والحلم / الإنصاف ، وجنبه الظلم والحور والإجحاف .

وليكن هذا آخر ما أردنا ، وإتمام ما قصدنا ، من ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة القاهرة ، جعلها الله آمنة وعامرة ، وعلقت ذلك لمن يكون عنده شمم وفخرة ، ويتفكر في هؤلاء الأمرا ، كيف أصبحوا في القبور فقرا ، قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا ، الفقير على الشاذلى الفرا ، غفر الله له ولوالديه ، ولمن أحسن إليهما وإليه ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين آمين .

<sup>(</sup>۱) ولى باشا: ذكره الجبرتى (ج ۱ ص ٤٧) والى باشا ، وانه وصل الى القاهرة وطلع القلعة فى أواخر رجب سنة ١١٢٣ هـ (أغسطس ١٧١١ م) .

 <sup>(</sup>٢) ماشا: هكذا بالأصل ، وأصل اللفظ ما شاء ، وقد حذف المؤلف الهمزة تشيامع السجع .

<sup>(</sup>٦) هو السلطان احمد الثالث بن السلطان محمد الرابع . وقد ولى السلطنة بعد أخيه مصطفى خان الثانى فى شهر ربيع الثانى سنة ١١١٥ هـ ( أغسطس ١٧٠٣ م ) . ( التوفيقات الالهامية ، ص ٥٥٨ ) .

<sup>(1)</sup> كان السلطان أحمد مشغولا بالحرب مع روسيا . ( التوفيقات الالهامية ، ص ٥٦٢ ) .

## المراجـــع

١ – أحمد عزت عبد الكريم (الدكتور)
 حوادث دمشق اليومية (القاهرة ١٩٥٩).

٢ \_ أمين خورى :

قاموس رفيق عثماني . ( بيروت : مطبعة الآداب ) .

٣ ــ الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن .

عجائب الآثار في النراجم والأخبار . ( طبعة بولاق ) .

٤ ــ ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد :

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( طبعة الهند سنة ١٣٥٨ هـ ) .

الشرقاوى : الشيخ عبد الله .

تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين . ( مطبوع بهامش الجزء الأول من كتاب فتوح الشام للواقدى . طبعة المطبعة العثمانية بالقاهرة ، سنة ١٣٥٤ هـ = ١٩٣٥ م ) .

7 - على مبارك باشا:

الحطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ( مطبعة بولاق سنة ١٣٠٦ هـ ) .

غربال : محمد شفيق .

مقال بعنوان : « مصر عند مفترق الطرق » منشور بمجلة كلية الآداب ( الجامعة المصرية ) . المجلد الرابع : الجزء الأول : مايو١٩٣٦

٧ ــ القلقشندى : أبو العياس أحمد .

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ( المطبعة الأميرية سنة ١٩١٣ – ١٩١٥ القاهرة ) .

#### ٨ - محمد مختار باشا:

كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية ( المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣١١ هجرية ) .

٩ - محمد موسى هنداوى : (الدكتور )

المعجم في اللغة الفارسية ( مطبعة مصر ) .

#### ١٠ – محمود فهمي المهندس:

البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر ( الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية ببولاق ، سنة ١٣١٢ ه ) .

#### ١١ ــ مصطفى بن الحاج إبراهيم :

تاريخ وقائع مصر من سنة ١١٠٠ إلى ١١٥٢ هـ ( مخطوط بالخزانة التيمورية ، رقم : ١٤٠٢ تاريخ ) .

١٢ ــ المقريزي : تقي الدين أحمد بن على .

كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ( تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة . مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة سنة ١٩٣٤ ) .  أنباء ومؤتمرات

# مؤتمر التاريخ المعاصر لحوض المتوسط دكنور صلاح العناد

انعقد في مدينة نيس بفرنسا مؤتمر «تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط من سنة ١٩٦٩ إلى سنة ١٩٣٩ »، وذلك في المدة من ١٩٦٨ إلى ٣١ مارس سنة ١٩٦٨ ، واشترك فيه لفيف من أساتذة التاريخ المعاصر من جامعات فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان وبريطانيا وألمانيا . وحضرت هذا المؤتمر ممثلاً لحامعة عين شمس ، ولم يأت المؤتمر من الجامعات العربية الآخرى سوى السيد / محفوظ قداش رئيس قسم التاريخ في جامعة الجزائر ، إلا أنه لم يقدم بحثاً في الندوة .

وقد ألقى في المؤتمر أربعة عشر بحثاً خصص ست منها لتاريخ المغرب في الفترة المذكورة ، وأتت أسبانيا في الدرجة الثانية من الأهمية إذ تناوات ثلاث أبحاث موضوعات متصلة بتاريخ أسبانيا المعاصر دار بعضها حول الحرب الأهلية التي أدت بفرانكو إلى السلطة ، وخصص أحد الأبحاث للحركة الوطنية في اليونان ودور الكنيسة الأرثوذوكسية فيها . وتناوات الأبحاث الأخرى موضوعات عامة مثل السياسة الإنجليرية في حوض البحر المتوسط حرالي سنة ١٩٣٠، ودور سكان كورسيكا في حركة التوسع الفرنسي فيما وراء البحار ، وعوامل تقلص السكان في ساعل الإدرياتيك .

وتدل نسبة الأبحاث المخصصة للمغرب على استمرار اهتمام فرنسا بهذا الموضوع حي بعد استقلال أقطار شمال إفريقيا الثلاث. وفي الماضي كان يظن أن الإهتمام بالدراسات المغربية يهدف فقط إلى خدمة الإستعمار. الذي حدث هو أن هذه الدراسات انتعشت على عكس ما كان متوقعاً بعد إنتهاء الإستعمار وصارت أكثر موضوعية. وفي سنة ١٩٦٤ تأسس مركز لدراسة الدول الإفريقية الواقعة في حوض البحر المتوسط.

Centre Des Études de l'Afrique Mediterranienne

الذى ألحق بجامعة إكس آن بروفانس. ويهم القارىء العربي أن يعرف أن وثائق تاريخ الجزائر الحديث نقلت بأجمعها إلى هذا المركز قبيل انسحاب فرنسا سنة ١٩٦٢ وأثار هذا الموضوع خلافات مع الحكومة الجزائرية . وعندما تحدثنا في هذا الشأن مع روجيه ليتورنو ، مدير المركز ، ذكر لنا كيف أن وجود الوثائق تحت إشراف باحثين متخصصين يخدم تاريخ الجزائر بصورة أفضل . وقد أجبنا على ذلك بأنه يوجد بين المؤرخين العرب عديد من الأساتذة من يعرفون تبويب الوثائق والإستفادة منها ، فأقر على كل حال بأن الحكومة الفرنسية قبلت إعادة الوثائق المتعلقة بالعهد السابق على الإحتلال أى قبل سنة ١٨٣٠ ، أما الوثائق المتعلقة بعهد الحكم الفرنسي فقد اعتبرتها جزءاً من التراث الوطني وأسمتها وثائق عهد السيادة . كذلك علمنا بأن المركز صور جميع الوثائق المتعلقة بالعصر العثماني قبل إعادتها إلى الحكومة الجزائرية .

تناولت الأبحاث الحاصة بالمغرب الموضوعات الآتية : الفكرة العربية لدى الحركات الوطنية – الحزب الشيوعى الجزائرى ، صدى الذكرى المثوية لاحتلال الجزائر في الرأى العام الفرنسى ، شئون المغرب في الصحف البولندية وقد ألقاه مستشرق بولندى ، أثر استعمار ليبيا في الحركة الفاشستية ، جهود الطليان في التنقيب عن النفط قبل ١٩٣٩ .

أثار الموضوع الأول الذى ألقيناه في المؤتمر مناقشات كثيرة. وقد عرضنا فيه لعوامل الاجتذاب الثلاث الى وجهت الحركات الوطنية في تونس والجزائر والمغرب الأقصى في فترة ما بين الحربين ، وهذه العوامل هي التضامن العربي ، التضامن الإسلامي ، وفكرة الوحدة المغربية . وبينا كيف أن فكرة التضامن الإسلامي كانت هي السائدة في فترة ما بين الحربين ، غير أن الفكرة العربية أخذت تنمو بعد ذلك . وتسير فكرة المغرب الكبير جنباً إلى جنب مع الفكرة العربية باعتبار أن الفكرة العربية ليست هدفاً نهائياً ، بل مجرد مرحلة نحو الوحدة العربية . وخلصنا إلى أن هذه الأقطار كانت تغرى الوطنيين أثناء عهد النضال ضد الاستعمار ، أما بعد الاستقلال فقد

سادت النرعة الإقليمية لإنها تخدم المصالح الشخصية لهؤلاء الذين تسلموا السلطة .

لاحظنا أثناءالمناقشة أن المختصين الفرنسيين يميلون إلى الاعتقاد بأن العنصر الإسلامي مازال هو الأقوى في المفاهيم الوطنية لدى المغاربة ، واستشهدوا على ذلك بتصريح بن بيلا عند دخول تونس بعيد استقلال الجزائر إذ قال «نحن مسلمون » وكررها ثلاث مرات وصحح المندوب الجزائري هذه الواقعة قائلاً بأن العبارة التي كررها بن بيلا ثلاث مرات هي «نحن عرب».

كان البحث الثاني الذي أثار الاهتمام هو ذلك الذي ألقته مدام آني راى وهي مناضلة شيوعية سابقة انفصلت عن الحزب سنة ١٩٥٩ احتجاجاً على تخاذله من الثورة الجزائرية ، وكان الاتجاه السائد عند مناقشه البحث هو أن الحزب الشيوعي أفاد الحركة الوطنية . في مرحلة نشأتها وذلك في المدة ما بين سنة ١٩٧٤ ، سنة ١٩٣٦ ، وترجع هذه الإفادة إلى إفساح المجال أمام الشباب من عمال ومثقفين لكي يتدربوا على العمل الحزني المنظم وعلى أعمال الحلايا السرية . غير أن الحزب عارض الأفكار الوطنية التي تؤكد على شخصية الحزائر العربية الإسلامية وأيد فكرة الاندماج قائلا بأنه يجب على الطبقة العاملة الحزائرية أن تتعاون مع الطبقة العاملة الفرنسية لإسقاط النظام الاستعماري الرأسمالي فحسب ، وليس حق السيادة الفرنسية .

وكان بين الجزائريين المثقفين من يتصور إمكان الاندماج في مجتمع فرنسي تقدمي ، ولكن حتى هذا العدد المحدود من المثقفين الجزائريين غير رأيه بعد تولى حكومة الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا سنة ١٩٣٦ وقد انكشف على إثرها حقيقة موقف الحزب الشيوعي الفرنسي . ومن المعروف أن الحزب الشيوعي الجزائري كان مجرد فرع من الحزب الأول . لذلك قرر مصالى الحاج ، وهو زعيم نقائي ، أن يؤسس حزباً جزائرياً محضاً ، وهو حزب الشعب الحزائري الذي امتص الشيوعيين الجزائريين وأبعدهم بذلك عن التنظيم الدولي ونتج عن هذا الوضع أن اصطدم الحزب الشيوعي الفرنسي والفرع الجزائري منه اصطداماً عنيفاً مع أهم عنصر وطني في ذلك العهد وهو

حزب الشعب الجزائري. ومن الأبحاث القيمة ذلك الذي ألقاه الأستاذ مارتل، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة مونبلييه ، وبالمناسبة نشير إلى أن الوفد الفرنسي ، وهو أكبر الوفود من حيث العدد والمميرات العلمية ، أتي معظمه من جامعات الحنوب : نبس ومارسيليا وتولوز ومونبلييه . وتعتبر جنوب فرنسا ملجأ المستوطنين الذين غادروا المغرب بعد الاستقلال. وكثير من الأساتذة الذين عملوا في السابق في جامعات الجزائر وتونس والرباط نقلوا إلى الجامعات المذكورة . وقد كشف مارتل عن حقيقة جديدة وهي أن القواد الإيطاليين في ليبيا أثناء الحكم الفاشستي كانوا ممن يعطفون على الملكية ، وأنهم لذلك لم يبذلوا جهوداً مخلصة في الحرب العالمية الثانية ضد الانجليز . وقد صار هؤلاء القواد بعد سنة ١٩٤٣ عُـُمد الحكومة الملكية الإيطالية التي انضمت إلى الحلفاء وحاربت ضد الفاشستيين ، ونظراً لاهتماماتنا السابقة بموضوع الحرب العالمية الثانية فقد انتهزت الفرصة لأتعرف على مصير الوثائق الإيطالية الحاصة بالحرب، إذ سبق لنا أن اشتغلنا في الوثائق الألمانية التي استولى عليها الحلفاء ونشروها فيما بعد في عدة أجزاء، والتي تعتبر من أهم مصادر التاريخ المعاصر . وقد أجابني الأستاذ مارتل بأنه كان مكلفاً بالفعل ضمن لجنة من الخبراء اختارتها الحكومة الأمريكية لتدريس وثائق العهد الفاشستي التي استولى عليها بعد الحرب والتي نقلت إلى الولايات المتحدة ، ومن المنتظر أن تنشر قريباً وهي على خلاف الوثائق الألمانية تتضمن معلومات هامة عن العالم العرني .

كان من المتوقع أن تثار قضية فلسطين نظراً لوجود الملحق الثقافي الإسرائيلي في المؤتمر ، غير أنه لم يشترك في أعماله ، ومع ذلك فقد لمس الأستاذ بيل من جامعة ليفربول هذا الموضوع في ثنايا بحثه عن السياسة الانجليرية في حوض المتوسط ، فذكر أن الانتداب على فلسطين أضر بمصالح بريطانيا الاستراتيجية والاقتصادية لأنه كلفها أعباء مالية كثيرة ووجه جزءاً من قواتها للمحافظة على الأمن بعد أن اتسعت الاشتباكات بين اليهود والعرب خاصة في الثلاثينات . فبادر بطرح هذا السؤال : كيف قبلت بريطانيا الانتداب إذا كان ذلك يضر بمصالحها ؟

وأجاب الأستاذ بيل بأن كثيرين من الخبراء نصحوا لويد جورج بعدم قبول الانتداب ، غير أنه كان ضعيف الشخصية فرضخ لوزير الحارجية السابق بلغور الذي كان يعلن دون مواربة أنه صهيوني مقتنع . واستطعنا بعد مناقشات طويلة أن نخرج بحقيقة هامة وهي أن الصهيونية تتعارض مع مصالح كل من بريطانيا وفرنسا القومية وذكرت ببعض الكتب التي خصصت لهذا الموضوع مثل الكتاب الفرنسي المشهور الذي وضعه دريموند عن سيطرة اليهود في المجتمعات الأنجلوسكسونية .

وفي ختام المؤتمر حاول الأستاذ أندريه نوشى ، وهو أستاذ التاريخ الحديث بجامعة نيس وصاحب فكرة المؤتمر والداعى له ، حاول أن يستخلص صورة عامة تدلل على وجود روابط بين شعوب البحر الأبيض المتوسط ،القسم العربي منه والأوربي . فقال : كما أن الفكرة الإسلامية كانت دافعاً للحركة الوطنية في المغرب فقد بين لنا بحث المندوب اليوناني دور الكنيسة الأرثوذكسية أيضاً في الحركة الوطنية ثما يدل على أهمية العامل الديني لدى شعوب البحر المتوسط كذلك أشار إلى البحث الذي تناول طرق الرى في أسبانيا ، وكيف أن الجزائر ، التي تعيش في ظروف مناخية وجغرافية مشابهة ، استفادت من تطور هذه الوسائل . ثم أشار إلى ذلك الاهتمام الحاص الذي توليه جامعات منوب فرنسا بقضايا البحر المتوسط مما يذكرنا بالعهود القديمة حينما كان حضارى مشترك للشعوب التي تسكن على سواحل هذا البحر وكان الناس يتحدثون عن حضارات متوسطية ، وحتى الحروب التي نشبت بين شعوب المتوسط في العصور الوسطى كانت إحدى الوسائل لتبادل بين شعوب المتوسط في العصور الوسطى كانت إحدى الوسائل لتبادل بين شعوب المتوسط في العصور الوسطى كانت الحدى وسياة لهذا التبادل في عهود السلام .

# المؤتمر التاریخی «لیبیا عبر العصور» للدکنورین مصطفی کمال عبد العایم وجمال زکریا قاسم

انعقد هذا المؤتمر في الفترة من ١٦ إلى ٢٣ مارس ١٩٦٨ بالقاعة الكبرى للجامعة الليبية ببنغازى وهو أول مؤتمر تاريخى تنظمه كلية الآداب والتربية وشملت جلساته إحدى عشر دورة تمت على مرحلتين مرحلة صباحية وأخرى مسائية إلى جانب الدورة الافتتاحية والدورة الختامية للمؤتمر.

وقد اشترك في هذا المؤتمر كثير من الجامعات العربية والأوربية والأفريقية وفيما يلي بيان بالجامعات التي اشتركت في المؤتمر

أولاً: الجامعات العربية

- الجمهورية العربية المتحدة - جامعة عين شمس و الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- المملكة الليبية - الجامعة الليبية

ثانياً: الجامعات الأوربية

المملكة المتحدة ـ جامعات كمبردج ولندن ونيوكاسل وأكسفورد الجمهورية الفرنسية ـ جامعة السربون

مالطة \_ الحامعة الملكية عالطة

إيطاليا ــ جامعة روما وجامعة بيروجيا

ثالثاً : الجامعات الأفريقية

جامعة إيبادان في نيجيريا .

ولم يقتصر المؤتمر على الجامعات وإنما مثل إلى جانبها الكثير من الهيئات العلمية والأكاديمية كان من أبرزها معهد الآثار البريطاني والأكاديمية الوطنية بروما والجمعية الجغرافية الملكية بلندن ومعهد الآثار لشرق إفريقية والمعهد البالثنولوجي بفلورنسا إلى جانب الهيئات الأثرية في المملكة الليببة في كل من برقة وطرابلس .

كذلك اشترك في هذا المؤتمر بصفته الشخصيه السير دنكان كنج الذى كان يعمل حاكماً لولاية برقة بعد تطبيق الإدارة البريطانية على هذه الولاية عقب طرد القوات الإيطالية منها في عام ١٩٤٢.

وقد قدم إلى المؤتمر ما يقرب من سبعة وثلاثين \* بحثاً شملت معظمها تاريخ ليبيا في عصور ما قبل التاريخ وفي العصر اليوناني والروماني بينما لم يكن نصيب العصور الإسلامية والبير نطية والحديثة إلا عدداً قليلاً من الأبحاث. وربما يعزى ذلك إلى كثرة عدد الباحثين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور ذلك المؤتمر ومعظمهم من الذين توافروا على دراسة الآثار اليونانية والرومانية في ليبيا أو الذين كتبوا عن تاريخ ليبيا القديم .

وفيما يلي بيان بالأبحاث التي قدمت في التاريخ القديم .

- ليبيا فيما قبل التاريخ للأستاذ ماكبيرني جامعة كمبردج
- ــ الصور الصخرية لما قبلالتاريخ في فزان للأستاذ ف. مورى جامعة روما.
- عصور ما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول الحضارات القديمة للأستاذ طه باقر مستشار مصلحة الآثار بطرابلس
- مسائل في مصادر التاريخ الليبي قبل هيرودوت للدكتور فوزى جاد الله – الحامعة الليبية
  - نقش يوبوليموس للأستاذ شامو بجامعة السربون
  - ــ أركسلاوس الثالث للدكتور ابراهيم نصحى ــ الجامعة الليبية
- ــ تأملات في تجارة الفخار مع توكره الأستاذ بوردمان ــ جامعة أكسفورد
  - ــ عناصر سابقة للعمارة الرومانية في طرابلس للدكتور بيركنر
- ــ ليبيون وإغريق في البردى البطلمي للدكتور مصطفى كمال عبد العليم جامعة عين شمس
- الاستيطان الأغريقي في برقة مع لمحة إلى الفخار الذي اكتشف فيها للأستاذ عوض السعداوية - مراقب آثار برقة .

 <sup>(\*)</sup> راجع حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس العدد الجادى عشر
 ( تحت الطبع ) لعرض وتحليل أبحاث التاريخ القديم والحديث التى قدمت الى المؤتمر .

- الإقامة الأولى والثانية على هامش الصحراء بطرابلس لليدى الوين بروجان – جامعة كمبردج
- ــ مكانة ليبيا في أثارشمال أفريقيا للأستاذ رومانللي بالأكاديميةالوطنية بروما.
  - تأملات في نحت لبدة للأستاذ اسكاروا تشيابينو
- الطرق الرومانية في ليبيا وعلاقاتها للأستاذ جوتشايلد جامعة لندن
- المدن الطرابلسية أضرحة صبراته للأستاذ دى فيتا جامعة بيروجيا
- ب نقوش من برقة تقرير تفصيلي للدكتورة ج رينولندز بجامعة كمبردج
- ــ تاريخ العمارة في برقة في العصر الإغريقي للأستاذ ستوكي جامعة روما
  - ليبيا في العصر السويري للسيد قديده مصلحة الآثار بطرابلس
  - الفينيقيون في ليبيا للسيد م . أبوحامد مصلحة الآثار بطرابلس
- حملة كورنيليوس بالبوس للأستاذ م . س أيوب مراقب آثار فزان
- البعثات الرومانية إلى أعالى النيل وإقليم تشاد ودارفور للأستاذ ل. ب
  - ـ جرامنت فزان للأستاذم. دانليس جامعة نيوكاسل
    - ــ الرسوم الصخرية بفزان للأستاذ كرازيوزي
  - ــ جرَّمة في عصر ازدهارها للأستاذ م. س أيوب
    - أما الأبحاث التي قدمت في التاريخ البيرنطي فهي
  - الدفاع عن الحدود في ليبيا البير نطية للأستاذ جونز
  - ــ الكنتناريا في طرابلس وسوابقها للدكتور د.ج سميث

أما الأبحاث التى قدمت في تاريخ ليبيا الإسلامى فشمات ثلاثة أبحاث أحدها للأستاذ الدكتور محمد عبد الهادى شعيره عن الرباطات الإسلامية في ليبيا في العصر الإسلامى والثاني للدكتور همدان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن ليبيا في العصر الفاطمى والثالث للدكتور عبد القادر طليمات عن سكان ليبيا عند اليعقوني .

أما الأبحاث التى قدمت في التاريخ الحديث فشملت سبعة أبحاث هى - ليبيا بين الحسن الوزان ومارمول للدكتور نيقولا زيادة ــ من الحامعة الأمريكية ببيروت

- علاقة طريقة مالطة بطرابلس للدكتور فيلا من الجامعة الملكية عالطة
- حالة ليبيا كما ذكرها الحاج أبو سالم العياشي في رحلته للأستاذ عوض السعداوية .
  - ــ بعض ملامح تاريخ ليبيا في القرن التاسع عشر للأستاذ مصطفى بعيو
  - الظروف التى أدت إلى احتلال على الجزائرلى لمدينة طرابلس
     للأستاذ عمر بن اسماعيل من الجامعة الليبية .
    - السنوسية في الحرب العظمى الأولى للسير دنكان كمنج .
  - موقف مصر من الحرب الليبية الإيطالية ١٩١١ ١٩١٤ للدكتور جمال زكريا قاسم من جامعة عين شمس .

وقد طبعت الأبحاث ووزعت على أعضاء المؤتمر باستثناء بحث الدكتور نيقولا زيادة الذى وعد بإعداد صياغته وإرساله لسكرتارية المؤتمر في المستقبل وانقسمت الأبحاث إلى أبحاث ألقيت في جلسات المؤتمر وأبحاث مكتوبة نتيجة تغيب أصحابها أو عدم التأكد من وصولهم .

وتبع جلسات المؤتمر رحلة علمية لأعضاء المؤتمر إلى المناطق الأثرية في الجبل الأخضر في كل من قورين (شحات) وسوسه وتوكرة وطلميثه وغيرها من المناطق الأثرية .

ولاشك أن الجامعة الليبية يمكن أن تخرج بعمل ضخم بتجميعها لهذه الأبحاث في مجلد أو مجلدين تعكف منذ الآن على إعداده خاصة وأن هذه الأبحاث ساهمت في إمداد التاريخ الليبي بإضافات جديدة فضلاً عن تأكيد التعاون العلمي الوثيق بين الجامعة الليبية الناشئة وبين الجامعات العربية والأفريقية والأوربية . وإن كنا نرى أن يكون هناك زيادة في تمثيل الجامعات العربية والأفريقية أكثر مما كان في ذلك المؤتمر ومن ناحية أخرى كان من الضروري موزانة الأبحاث حسب طبيعتها وبحيث لاينفرد عصر بمزيد من الأبحاث

ويفتقر عصر آخر . وربما يرجع ذلك إلى تغلب الدعاوى الشخصية على الدعاوى العامة وكما ذكرنا أن الدعوات الشخصية وجهت في معظمها إلى المشتغلين بدراسة الآثار والتاريخ القديم .

وأخيراً فإننا ندعو جامعاتنا وهيئاتنا العلمية ألا تترك فرصة إلا وانتهزتها للاشتراك في هذه المؤتمرات لما تتبحه من احتكاك ثقافي وتفاعل بناء بينها وبين الجامعات والهيئات العلمية سواء في المحيط العربي أو في المحيط العالمي كما لمسناه بأنفسنا .

and the second s

نقله الكتب

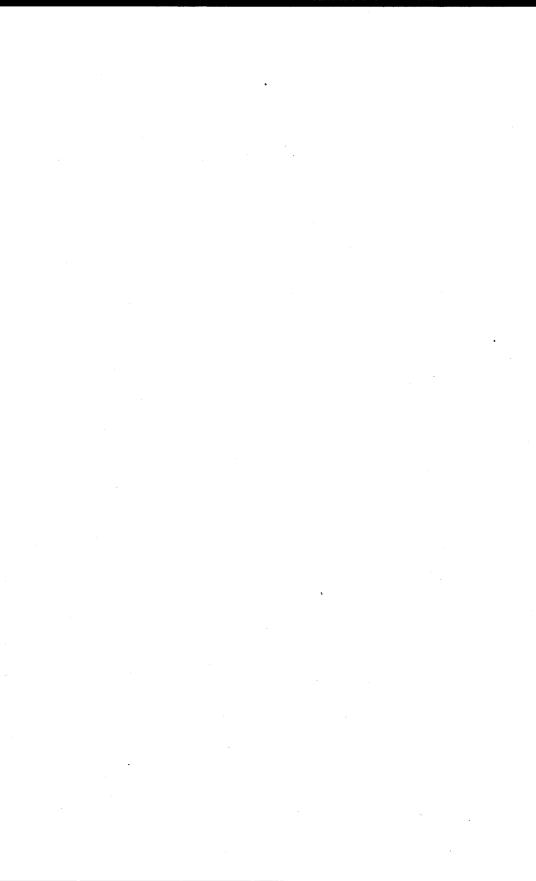

# كتب حديثة في تاريخ العراق

نقدم في هذا العدد من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية خمسة كتب في تاريخ العراق كتبت كلها بأقلام متخصصين عرب بجامعتى بغداد وعين شمس. وأول هذه الكتب عن العراق في العصر السلجوقي، والثاني عن العراق في عهد المغول الأيلخانيين والثالث عن المصالح البريطانية في أنهار العراق، والرابع عن مشكلة الموصل والحامس عن تاريخ الحزب الديموقراطي.

المؤلف: وكتور مسبن أمين

الكتاب: تاريخ العراق في العصر السلجوقي

تعليق : دكتور عبد العزيز سليمان نوار

مطبعة الرشاد ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .

هذا الكتاب كان في الأصل رسالة أعدها المؤلف تحت إشراف المؤرخ الأستاذ الدكنور جمال الدين الشيال رحمه الله ، وحصل المؤلف بها على درجة الدكتوراه . وهو يعمل الآن أستاذاً مساعداً للتاريخ الإسلامي في كلية التربية بجامعة بغداد . وله عدة دراسات أخرى في مجال العراق السلجوتي ، فقد ألف كتاباً عن المدرسة المستنصرية وآخر عن الغزالي .

وقد عنى المؤلف في كتاب « تاريخ العراق في العصر السلجوقي » بالمظاهر الحضارية على قدم المساواة مع العرض التاريخي . وحيث أن الحركة الفلسفية والمدرسية – التي وضع أسسها فيلسوف السلاجقة نظام الملك – كانت ذات أهمية كبرى في عهد السلاجقة فقد أحيطت تلك الحركة بعناية المؤلف ، معتمدا في دراسته على المراجع الأصلية المخطوطة والمطبوعة العربية والفارسية وأورد في نهاية كتابه مجموعة من الملاحق عن الخلفاء والسلاطين والوزراء

وكبار رجال الدولة ورسومهم والمنشآت العامة والأحداث الكبرى مما يعين على فهم العصر.

وتعرض المؤلف في كتابه هذا إلى الظروف التى أدت إلى سقوط الدولة البويهية الديلمية الشيعية على يد الأتراك السلاجقة السنة . وعرض بالتفصيل نظم الحكم والإدارة والتراث الثقافي والتعليمي والفلسفي للعراق في عهد السلاجقة الذين كان عهدهم عهد نمو للحركات الثقافية والعليمية والفلسفية حيث أنه بدأ بصدام عقائدي عنيف فضلاً عن أنه كان يوجد في عهد السلاجقة ثلائة خلفاء : الحليفة العباسي في بغداد ، والفاطمي في القاهرة وخليفة ثالث أموى في الأندلس ، ناهيك عما كان بين الشافعية والأشاعرة والحنفية والسنة والشيعة من خلافات وأزمات.

لقد كان العصر عصر حركات دينية كبرى فلقد زحف الفاطميون من تونس إلى مصر واستولوا على الشام والحجاز، وقام ثائر عنيد ــ هوالبساسيرىــ في العراق كاد أن يضع العراق في يد الفاطميين . كما كان عصر التوغل الإسلامي القوى في الهند، ومن ناحية أخرى كان على يد السلاجقة أنفسهم هزيمة إمبراطور الروم وأسره في معركة مانزكرت التي كانت ممهداً للحروب الصليبية ومع هذا لا نجد للسلاجقة دور يذكر في صد العدوان الصليبي وذلك بسبب الصراعات الأسرية وانشغالهم بخطر جديد في الشرق هو الدولة الخوارزمية ، وفي مثل هذه الظروف تستعر الفتن الطائفية ، فكانت من عوامل ضعف السلاجقة ، ولعب الإسماعيلية دوراً رهيباً بسبب قيامهم باغتيالات سياسية منظمة لرجالات الأتراك السلاجقة . وفي الوقت نفســـه كانت الدولة السلجوقية تعيش بين دول ناشئة قوية إلى الشرق منها وإلى الغرب منها أيضاً ، فبينما كانت الدولة الحوارزمية تزداد قوة يوماً بعد يوم كانت دولة نور الدين محمود وصلاح الدين قد تسلمت قيادة العالم الإسلامي في الكفاح ضد الصليبيين وعمل الخليفة العباسى على الإفادة من أوضاع السلاجقة المتدهورة فاستنجد بالدولة الخوارزمية ضدهم وكان أن سقطت دولة السلاجقة واستعاد الخليفة العباسي الكثير من سلطانه ، ولكنها كانت كصحوة الموت بالنسبة للخلافة

حيث لم يمض سوى وقت قصير حتى دهم المغول الدولة الخوارزمية ، ومن بعدها بغداد ١٢٥٨ م .

ولم يغض المؤلف الطرف وسط تلك الأحداث الكبرى عن بعض المظاهر الطريفة في العهد السلجوقي مثل حركة العياريين الذين كانوا أشبه بالشطار ، وكان هؤلاء العياريون من مختلف الطوائف ولهم مثلهم الحاصة بهم . واعتقد أنهم يحتاجون إلى دراسة خاصة بهم تكشف عن حقيقة تاريخهم .

#### المؤلف: وكنور جعفر خصباك

الكتاب : العراق في عهد المغول الإيلخانيين ١٢٥٨–١٣٣٥م الفتح . الإدارة . الأحوال الإقتصادية . الأحوال الإجتماعية . مطبعة العاني . بغداد – ١٩٦٨

## تعليق: وكنور عبر العزبر سليمان نوار

بينما كان العراق قلب العالم الإسلامي خلال الدولة العباسية نجده قد أصبح مجرد ولاية في إمبر اطورية الحان الأعظم، ومن هنا لن تصدر عن العراق سياسات كبرى أو توجيهات عالمية في عهد الإيلخانيين، ولهذا كان كتاب الدكتور جعفر خصبال دراسة مفصلة للأحوال الداخلية في عهد الإيلخانيين من حيث الإدارة، والإقتصاد بكافة جوانبه (الزراعة الصناعة التجارة الضرائب ملكية الأرض). وكذلك الأوضاع الإجتماعية بكافة شعبها (السكان والمدن، القبائل العربية، الطوائف الدينية الإسلامية وغير الإسلامية).

تتبع المؤلف الظروف التي أدت إلى سقوط بغداد في يد المغول وأهمها انشغال خلافة بغداد وسلطنة خوارزم في اقتسام تركة السلاجقة ، دون تركير الجهود ضد المغول الذين كانوا قد شرعوا في دق أبواب البلاد الإسلامية بعنف ، حتى أن هناك من يتهم الحليفة العباسي نفسه بأنه كاتب المغول ليتعاونوا معه ضد سلطان خوارزم .

وأفرد المؤلف فصلاً خاصاً بشأن اتهام الوزير مؤيد الدين بن العلقمى بخيانة الخليفة والتمهيد لسقوط بغداد في يد المغول ، وأخذ يفند الحجج التى قيلت في هذا الصدد وخرج من مناقشاته بأنه ليست هناك دلائل تدين ابن العلقمي بالخيانة .

وأجاب المؤلف عن أسئلة هامة كانت لا تجد إجابة شافية لدى المشتغلين بتاريخ العراق في العهد المغولى . هل استكان العراق للإحتلال المغولى ؟ وماذا حدث لبغداد ـــ مقر الخلافة ــ بعد أن أصبحت تحت حكم وثنى ؟ .

بين لنا المؤلف أن المقاومة ضد المغول استمرت بعض الوقت خاصة في إقليم البطائح الوعر ، إلا أن هذه المقاومة لم تكن بقادرة على تحرير العراق من المغول .

أما من حيث الحكم والإدارة فقد أبقى المغول الحكم في يد عدد من أهل العراق منهم مؤيد الدين بن العلقمى ، وفوض إليهم أمر إعادة تنظيم البلاد . وبالتدريج الغيت الدواوين العديدة التي كانت في بغداد واقتصرت على ديوان واحد ، وكان صاحب الديوان ذا مكانة كبيرة في البلاد ، وكان يعينه كاتب السلة وهو أشبه ما يكون بسكرتير مجلس الوزراء الآن ، أما الوظائف الأخرى الرئيسية فكانت :

- ١ ــ المشرف وهو المسئول المالي .
  - ٢ ـ قاضي القضاة .
    - ٣ المحتسب .

ومما لا شك فيه أن أشق الدراسات هي التي تتعرض للمؤسسات الداخلية وللنظم الإدارية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ، وهذه الأمور هي التي حظيت بعناية المؤلف أكثر من غيرها .

والجديد في هذه الدراسة أنه فند الأقوال التي رددها كثير من الكتاب بشأن مسئولية المغول في تدمير مشروعات الرى في العراق والقضاء على اقتصاديات البلاد . ويبدو فعلاً أن المغول حاولوا أن يعيدوا النشاط الإقتصادى إلى البلاد .

المؤلف: وكتور عبد العزيز سلجان نوار

الكتاب : المصالح البريطانية في العراق ١٩٦٠/١٦٠٠ مطبعة الأنجلو المصرية ١٩٦٨

## تعليق: الدكتور جمال زكربا قاسم

توفر الدكتور عبد العزيز نوار على دراسة تاريخ العراق الحديث منذ سنوات كثيرة . وهو في هذا الكتاب يدعو إلى ضرورة توجيه الإهتمام إلى دراسة الأوضاع والتطورات الداخلية عند التعرض بالكتابة لأحد جوانب تاريخ العرب بصفة عامة وتاريخ العراق بصفة خاصة ، كما يعلن عن كسر احتكار المؤرخين الأوربيين لكتابة تاريخ العرب وأن الوقت قد حان لكى يكتب هذا التاريخ بأيدى عربية أمينة وإن كان لابد من نقل الوثائق التى تعين على ذلك من دور الوثائق الأوربية إلى جانب تنظيم الوثائق المكدسة في دور الوثائق العربية والتركية وتيسير سبل الإطلاع عليها .

والكتاب دراسة وثائقية ربما تفيد المتخصص أكثر من إفادتها للقارىء العادى . وتعتمد أساساً على الوثائق الموجودة في سجلات وزارة الحارجية البريطانية ووزارة الهند وقد اهتم المؤلف بهذه الوثائق اهتماماً بالغاً إذ عكف على جمعها وتنسيقها وترتيبها وأخرج منها دراسته هذه كما أفرد لها قسماً كبيراً ألحقه بالكتاب ليمكن أن يستفيد منه الباحث المتخصص .

وقد بدأ المؤلف كتابه بتوضيح المعالم الرئيسية لتاريخ العراق حتى يسهل على القارىء ــ كما يقول ــ الإلمام بموضوعات الكتاب التى تعرض فيها لنمو المصالح البريطانية في أنهار العراق خلال السنوات الممتدة من ١٦٠٠ إلى ١٩١٤ وإن كانت الدراسة تنصب في معظمها على القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وقد يكون ذلك راجعاً بالدرجة الأولى إلى اتضاح المصالح البريطانية منذ السنوات الأولى من القرن التاسع عشر أكثر مما كانت عليه

قبل هذه الفترة . ويرتبط ذلك بالمخططات التي وضعتها بريطانيا لتجعل من العراق قاعدة بحرية ضد الأطماع النابليونية في الشرق الأدني ١٧٩٨–١٨٠١، ثم ضد التوسع المصرى خلال الفترة من ١٨٣١ إلى ١٨٤١ الذي أخذ يطرق أبواب العراق وما ترتب على ذلك من ظهور قوة محلية كبرى قد تستطيع أن توحد منطقة الشرق العربي وبالتالى تقف حجر عثرة في وجه الأهداف الإستعمارية البريطانية . ولذلك اتجهت بريطانيا لبذل محاولتها لاستخدام الملاحة التجارية في أنهار العراق والحصول على امتيازات ملاحية في نهر الفرات واعتباره يشكل حداً فاصلاً بين ولايات الحكومة المصرية وولايات السلطان الشرقية . فضلاً عما يحققه لها استخدام خطوط الملاحة التجارية عبر الشرق الأدني لربط الشرق بالغرب من أهداف سياسية واستراتيجية فضلاً عن الأهداف الإقتصادية . والدليل على ذلك أنه على الرغم من انتهاء موجة التوسع المصرى عقب تسوية لندن ١٨٤٠ – ١٨٤١ فقد ظل الإنجليز يعملون على تصعيد مصالحهم في العراق ظهر ذلك في تأسيس بيت لينش للملاحة البخارية ونمو مصالحهم المترايدة مما عرضهم لصراعات ومشاحنات شديدة مع الباب العالى خاصة حينما عمل الإنجلير على معارضة المحاولات التي بذلتها الدولة العثمانية لاستخدام بواخر عثمانية في المياه العراقية والتخاص من الضرائب التي كانت تفرضها الدولة العثمانية علىالسفن المستخدمة للملاحة بين بغدادوالبصرة.

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تتساهل في إعطاء الإمتيازات الملاحية للإنجلير إلا أنها لم تلبث أن أدركت خطورة النتائج التي يمكن أن تظهر فيما بعد . ويرتبط ذلك بالأسلوب الذي اتبعته الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو الأسلوب الذي يتجه إلى محاولتها تقوية قبضة يدها على الولايات الخاضعة لها . ويسجل عام ١٨٨٣ تنبه الدوائر العثمانية إلى أن الإمتيازات التي أعطيت للإنجلير في المياه العراقية أصبحت تشكل خطراً شديداً يهدد مستقبل البلاد في وقت كانت فيه فرنسا قد استولت على تونس ١٨٨١ وانجلترا قد احتلت مصر ١٨٨٨ . ولذلك عزمت الحكومة العثمانية على مواجهة الموقف فأوقفت بواخر شركة لينش عن العمل وبدأت تستعيض عن بواخر الشركة الإنجليرية ببواخر عثمانية وكان من الطبيعي أن

يؤدى هذا الموقف الذى اتخذته الدولة العثمانية إلى مساجلات بين الإنجليز والعثمانيين أوردها المؤلف في كتابه وسجل في جانب منها استخفاف الإنجليز بالدبلوماسية العثمانية حينما أكدوا بوجود اتفاقية سبق أن عقدوها مع الباب العالى في عام ١٨٤٦ تبيح لهم التمتع بامتيازات الملاحة في أنهار العراق ببنما يؤكد المؤلف أن هذه الإتفاقية لا وجود لها أصلاً.

وكان من الطبيعي إزاء القوة البريطانية العسكرية والسياسية أن تعجز الحكومة العثمانية عن منع بواخر شركة لينش عن العمل بل أن الشركة في السنوات التالية من أواخر القرن التاسع وبداية القرن العشرين تابعت نشاطها بقوة أكثر مماكانت عليه من قبل إذ تمكنت من الحصول على امتيازات جديدة يشجعها في ذلك الضعف الذي أخذت تتردى فيه الدولة العثمانية بل أنها استطاعت أن تدمج إليها البواخر العثمانية التي كان قد قصد بها أصلاً كسر احتكار الشركة الإنجليرية للملاحة في العراق وقد تأكد لها ذلك بصدور فرمان عثماني في عام ١٩٠٨ عقب الإنقلاب الدستورى نص رسمياً على دمج البواخر العثمانية بشركة لينش مع إعطاء الشركة الجديدة حق احتكار الملاحة في نهر دجلة إلى جانب نهر الفرات .

ويرى المؤلف أن احتكار شركة لينش للملاحة كان له نتائج بالغة الخطورة إذ أبعد القوى الوطنية عن مجال المواصلات الخارجية التى تعتبر ركناً أساسياً من أركان التطور المادى . ولذلك كان لأزمة لينش تأثيرها في نفوس العرب ضد سياسة الإتحاديين التى أدركوا أنها سياسة تقوم بها الحكومة التركية وتهدف بها إلى التضحية بمصالح العرب على مذبح الإمبر اطورية العثمانية ألأمر الذى أسرع إلى تكتيل نواب العرب لمواجهة هذه السياسة التى اعتبروها تهاوناً في المصالح العربية .

وهكذا استطاع المؤلف في عرضه أن يتدرج مع الخطوات التي بذلتها بريطانيا لكى تجعل بيتاً تجارياً بسيطاً يتحول إلى مؤسسة سياسية اقتصادية كبرى أصبح لها دور كبير ليس في سياسة العراق فحسب بل وفي السياسة الدولية بصفة عامة وهذا أمر ماكان ليتحقق لو لم تكن بريطانيا من القوة والنفوذ

بحيث استطاعت في مناسبات كثيرة أن تفرض رأيها على الدولة العثمانية وتحصل منها على امتيازات سياسية واقتصادية بعيدة المدى .

ولا شك أن الكتاب ساهم في إضافة جديدة للمكتبة العربية كما وضع لبنة قوية في إعادة كتابة تاريخ العراق الحديث الأمر الذى جعل من جامعة بغداد ـ التى عمل فيها المؤلف بضع سنوات ـ تساهم بمكانياتها المادية رالمعنوية لنشر هذه الدراسة .

#### المؤلف: وكنور فاصل مدين

الكتاب : تاريخ الحزب الوطنى الدمقر اطى ١٩٤٦ – ١٩٥٨ مطبعة الشعب بغداد ١٩٦٣ .

#### تعليق: دكتور عبر العزبز سليمان نوار

كان العراق بصفة عامة من أول البلاد العربية التي ظهرت بها اتجاهات يسارية في وقت مبكر . ويعتبر الحزب الوطني الدمقراطي واحداً من هذه الأحزاب اليسارية المعتدلة وقد ظهر هذا الحزب في ١٩٤٢ واستمر حتى ١٩٥٤ . وبعد هذا التاريخ كان له نشاط غير رسمي .

ولا شك أن الكتابة عن الأحراب اليسارية في الوطن العربي شاقة ومثيرة لكثير من المشاكل ، ولكن المؤلف يكتب معتمداً على وثائق تحت يده وعلى معلوماته الشخصية التي كونها خلال مشاركته في أعمال هذا الحزب . فقدم لنا بذلك مادة لم يسبق نشرها .

وحين تعرض المؤلف لتاريخ الحزب الوطنى الدمقراطى عنى بشرح نظمه الداخلية الخاصة بالحرية الإنتخابية عند اختبار قادة الحزب . وكانت الحرية الإنتخابية سواء في تشكل الحزب أو كسياسة له هي الهدف الآكبر للحزب . وإلى جانب ذلك كان الحزب يدعو إلى تخليص البلاد من المعاهدة العراقية البريطانية ( ١٩٣٠ ) ، وبتقوية جامعة الدول العربية بما يكفل قيام اتحاد فيدرالي بين البلاد العربية وتحرير فلسطين ، وفي المجال الدولي دعا الحزب إلى اتباع سياسة الحياد على اعتبار أن هذه السياسة كفيلة بتحقيق الأهداف المرجرة من وراء الضمان الجماعي العربي . ومن حيث الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي ، فقد كان الحزب أول من دعا إلى تطبيق الإصلاح الزراعي وبإشراف حكومة البلاد على الثروة النفطية وتوزيع أرباحه على عنلف المواطنين بالعدل .

وكان لرئيس الحزب في العراق ، شأنه شأن أحزاب الوطن العربي أثر كبير في توجيه سياسته وتقوية جانبه . وكانت الأحزاب العراقية في حاجة إلى رئيس قادر على التصدى لنورى السعيد الذى سهر في المناورات السياسية . وكان كامل الجارجي وحسين جميل ومحمد حديد من أبرز زعماء الحزب جمعوا بين السياسة والقدرة على توجيه أمور الحزب ولكن كانت الانجاهات اليمينيه واضحة لدى كامل الجارجي ومعظم أعضاء الهيئة المؤسسه الأمر الذى جعل عدداً من المثقفين ـ من بينهم مؤلف الكتاب ـ يعماون على تكوين جناح يسارى يقاوم تلك الانجاهات اليمينية . وبينما كانت روح المحافظة هذه قوية في الهيئة المؤسسة واللجنة الإدارية المركزية الحزب ومكتب الرئاسة كان الجناح اليسارى قادراً على أن يحفظ للحزب اتجاهاته التقدمية . وهكذا كانت الحركة التقدمية تجد عقبات شديدة في داخل الحزب نفسه فضلاً عنقوة خصوم الحزب من الأحزاب اليمينية وعلى رأسها نورى السعيد. ولقد جاءت فترة اشترك فيها بعض زعماء الحزب في وزارة نورى السعيد الإ أن ذلك لم يغير من استمرار الجناج اليسارى في الحزب من متابعة نشاطه .

كان من أبرز أوجه نشاط الحزب الدمقراطي معارضته الشديدة لمعاهدة بورتسموث ، وتشكيل الجبهة الوطنية بالتعاون مع حزب الاستقلال وبعض القوى الشيوعية من أجل خوض انتخابات ١٩٦٤ والحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لليسار العراقي . وفعلا نجح عدد من زعماء اليسار في الانتخابات . ورغم قلة عددهم إلا أن ذلك كان كافياً لكي تشخذ القوى اليمينية أسلحتها لحل مجلس النواب حتى لاتعطى فرصة لليساريين لمخاطبة الأمة من على منبر البرلمان . وفعلا لايكاد المجلس الجديد يجتمع في ٢٦ يوليو الأمة من على منبر البرلمان . وفعلا لايكاد المجلس الجديد يجتمع في ٢٦ يوليو إجازة الحزب الوطني في ٢ سبتمبر ١٩٥٤ . ولا شك أن تلك الضربات التي وجهها اليمين إلى اليسار العراقي كانت هي المهدد الضروري لعقد حلف بغداد ١٨٥٥ ، ولكن أدت تلك السياسة في نفس الوقت إلى ثورة تموز

وفي الفترة الواقعة بين ١٩٥٤ – ١٩٥٨ كانت للحزب بعض أوجه نشاط غير رسمى سواء في داخل العراق أو خارجه الأمر الذى أدى إلى القبض على زعماء الحزب في ديسمبر ١٩٥٦ في وقت كانت فيه البلاد ساخطة على الحكومة العراقية بسبب موقفها المتخاذل من العدوان الثلاثي على مصر. ويقول المؤلف.

« عملت حوادث السويس وحوادث العراق في تكوين جبهة الاتحاد الوطنى الدمقراطى والشيوعى وحزب البعث وحزب الاستقلال والمستقلين »

#### وقد حددت هذه الجهة في أهدافها التالية:

- ۱ ــ تنحیة نوری السعید وحل مجلس النواب الذی صنعه نوری السعید
   ۲ ــ خروج العراق من حلف بغداد .
  - ٣ ــ انتهاج سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجابي .
    - ٤ ــ إطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية .

ثم حدث أن انفجرت الحرب الأهلية في لبنان ووقفت حكومة العراق مؤيدة لكل من بريطانيا وأمريكا وتركيا وهنا أصدرت جبهة الاتحاد الوطنى بياناً للشعب العربي جاء فيه :

«... كنا نود أن يستجيب الحاكمون إلى مطالب الشعب حقناً للدماء الزكية ولوضع حد لتحدى إرادة الشعب والتنكر لمفاهيم الحرية والدستور مما هدد لبنان واستقلاله ... وانكى من ذلك كله استعداء مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة من قبل بعض الدول العربية على البعض الآخر . »

ولا شك أنه كان للنشاط الذى قامت به هذه الجبهة أثره في نشوب ثورة تموز ١٩٥٨

#### المؤلف: دكتور فاضل مدين

الكتاب: مشكلة الموصل ( دراسة في الدبلوماسية العراقية – الانجليرية التركية وفي الرأى العام). الطبعة الثانية مطبعة أسعد. بغداد ١٩٦٧

## تعليق : دكتور عبد العزيز سليمان نوار

تعتبر الموصل مفتاح العراق الشمالى ، وهى المسئولة عن تموين وسط العراق وبغداد بكثير من الضروريات الغذائية . وخلال القرون الأربعة التي عاشها العراق تحت الحكم العثماني ، كانت الموصل ولاية من ولايات العراق وكان وجهها قد اتجه نحو بغداد بقوة خلال العهد العثماني . وعندما خاضت المدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى ، كان العراق جبهة كفاح مرير بين العثمانيين والانجلير حتى انهارت الجبهات العثمانية في المشرق العربي واستولى الانجلير على بغداد وعندما وقعت هدنة مد روس في ٣٠ أكتوبر واستولى الانجلير على بغداد وعندما وقعت هدنة مد روس في ٣٠ أكتوبر على أنظار الدول الكبرى الأوربية بسبب اكتشاف البترول بوفرة بالقرب منها .

ومع أن الموصل بمقتضى اتفاقية سايكس بيكو كانت داخل منطقة النفوذ الفرنسية إلا أن الحكومة البريطانية شرعت منذ توقيع هدنة مدروس على تقويض اتفاقية سايكس بيكو لمصلحتها . ومن مظاهر ذلك العناية الكبرى التي أولتها للموصل عقب توقيع الهدنة حيث صممت أن تضع يدها عليها لنفطها ولموقعها ولاستخدامها سلاحاً ترغم به حكومة العراق على السير وفق التوجيهات البريطانية وإلا سلخت الموصل عن العراق . وقد تعرض المؤلف بالتفصيل للخطوات التي اتبعتها بريطانيا للوصول إلى غرضها هذا ، وأول بخطوة هي إيجاد مبرر لقيام القوات البريطانية بمتابعة الزحف بعد توقيع الهدنة لاحتلال الموصل . والحطوة الثانية هي رفع يد فرنسا عنها ، ولقد

نجحت بريطانيا في إقناع فرنسا بالاكتفاء بنصيب في شركة بترول العراق في مقابل التنازل عن حقها في الموصل ، وفي نفس الوقت سعت بريطانيا إلى الوصول إلى تفاهم نهائي سلمى بشأن الموصل مع الحكومة التركية ، واكن المشكلة أصبحت معقدة لأن تركيا اعتبرت الموصل من الأراضى التركية السليبة ، فأصبحت الموصل بذلك هدفاً قومياً من أهداف حكومة مصطفى كمال (أتاتورك) ، كما أصبحت هدفاً قومياً تستميت في الدفاع عنه حكومة العراق الناشئة التي كانت ترىعن حقان فقد انها الموصل سيقضى على مستقبل العراق.

لم تكن مشكلة الموصل بقاصرة على العراق وبريطانيا وتركيا بل كذلك أصبحت مشكلة دولية تحاول عصبة الأمم أن تثبت من خلالها أنها قادرة على حلها حلاً سلمياً يرفع من قدرها كأداة لنشر السلام وتوطيده . وكان هذا من أعز أماني بريطانيا حيث أن الحلول السلمية عن طريق عصبة الأمم كانت في صالح بريطانيا

واستطاعت بريطانيا أن تنقل المشكلة إلى عصبة الأمم التى كلفت لجنة للتحتميق في المشكلة من كافة جوانبها الجغرافية والسكانية والاقتصادية والعسكرية والتاريخية . وتمثل دراسة المؤلف للظروف التى عملت فيها تلك اللجنة ، وأسلوبها في العمل وفي جمع المعلومات ، ومدى صحتها وقيمتها الجانب الرئيسي من الكتاب ولقد كان الكثير من هذه المعلومات يتضارب بعضه مع بعض ، ثم إن هذه اللجنة كانت تعمل في جو مشحون بالتوتر والانفعال . فقد وقعت ثورة كردية في تركيا ووقعت حوادث حدود عرضت الموقف للتدهور . وبعد جهد كبير توصات اللجنة إلى توصيات عددة رفعتها إلى عصبة الأمم التي أوصت بالإبقاء على الموصل في الدولة العراقية الناشئة بشرط عقد معاهدة مع بريطانيا .

بعد أن تعرض المؤلف بالتفصيل لتلك التطورات انتقل إلى الشطر الثاني من بحثه وهو دراسته للرأى العام إزاء مشكلة الموصل ، فعرض بإسهاب عن الرأى العام العراقي وما دار من مناقشات حول الموضوع في المجلس التأسيسي العراقي وفي دوائر الأحزاب العراقية ، كذلك شرح موقف الرأى العام البريطاني وما دار في البرلمان وفي الصحافة من جدل حول الموضوع . كذلك تعرض للرأى العام التركى والفرنسي والأمريكي .

وبينما كانت تركيا تبذل أكبر جهودها من أجل الحصول على الموصل كان أملها ينهار بسرعة بسبب قوة الحجج الحقيقية التي تدعو إلى بقاء الموصل في الدولة العراقية ، ويرى المؤلف عن حق أن البترول كان عاملاً حاسماً في الإبقاء على الموصل ضمن العراق فيقول في ختام بحثه مبلوراً المشكلة : «إن النفط أهم عامل أثر في سير الحوادث . . . . . . إن بريطانيا العظمى لم تقاتل من أجل الموصل لأن التسوية السلمية أقل نفقة ، ولأنها أرادت أن تجعل مشكلة الموصل تهديداً متواصلاً للعراق لكى تضطره على الارتماء في أحضانها وتسليم النفط إليها و . . . حاولت بريطانيا مصالحة تركيا لكى تبعدها عن روسيا السوفيتيه . . (وحاولت) عبئاً التخلص من منافسة الولايات المتحدة ».

ولقد كشف لنا المؤلف في خاتمة بحثه كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية سببت تأخير تسوية مشكلة الموصل لصالح بريطانيا في مؤتمر لوزان وذلك عن طريق التأييد السرى لتركيا ، وكيف أن الولايات المتحدة كانت تنادى بسياسة الباب المفتوح لكى تحصل على نصيب في نفط الموصل ، فلما نجحت المساومات البريطانية الأمريكية وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على ٢٥ ٪ من أسهم شركة النفط أغلقت الباب المفتوح ، ، وفي ١٩٢٨ كانت التسوية النهائية لتوزيع أسهم شركة نفط العراق على النحو التالى :

- شركة النفط الانجليرية الفارسية - شركة النفط الانجليرية السكسونية (وتمثل ه ٢٣,٧٥ - وشل) - ٣٣,٧٥ - شركة النفط الفرنسية - شركة استثمار الشرق الأدني (وتمثل الحماعات الأمريكية )

والحدير بالذكر أن هذا الكتاب كان في الأصل الرسالة التي حصل بها على درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية .

## كتب حديثة عن الخليج العربي

المؤلف : جمال زكريا فاسم

الكتاب : **دولة بوسعيد في عمان و شرق إفريقية** (١٧٤١–١٨٦١) مكتبة القاهرة الحديثة

## تعليق : دكتور عبد العزيز سليمان نوار

كانت المراجع الأوربية هى المعتمدة منذ وقت قريب فيما يتعلق بتاريخ الحليج العربي الحديث . وكانت كتابة تاريخه بأقلام عربية أمنيه عزيزة لدى المشتغلين بالتاريخ والعلوم السياسية . ولقد قدم لنا الدكتور جمال زكريا قاسم دراستين متخصصتين في تاريخ الإمارات العربية في الحليج العربي هما :

١ ــ دولة البوسعيد في عمان وشرق إفريقية ( ١٧٤١ – ١٨٦١ ) .
 وهي رسالته التي حصل بها على درجة الماجستير في التاريخ .

٧ - الحليج العربي . دراسة لتاريخ الإمارات العربية ( ١٨٤٠ - ١٩١٤ ) وهي دراسته التي حصل بها على درجة الدكتوراه ودراسة دولة البوسعيد لها قيمة هامة في التاريخ الحديث لأنه في الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة قد بلغت ذروة قوتها في كل من عمان وشرق إفريقية وأصبحت أكبر قوة عجلية عربية بحرية ، كانت هناك حركات كبرى في العالم العربي تعمل على إنهاضه من تخلفه فدولة البوسعيد نشأت ونمت بالقرب منها في نجد الحركة الوهابية ، تلك الحركة التي اصطدمت بعنف مع مصر الفتية أيام محمد على وأدى ذلك إلى وصول النفوذ المصرى بقوة إلى عمان والبحرين والكويت كذلك عاصرت دولة البوسعيد أحداثاً عالمية كبرى كالحملة الفرنسية على مصر وفترة الحروب النابليونية .

قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب عالج في الأول تاريخ دولة البوسعيد منذ استلامها السلطة من مد اليعاربة حتى تولى السيد سعيد مقاليد للملاد في ١٨٠٦. والباب الثاني درس فيه الظروف التي مهدت لتولى السيد سعيد الحكم والأوضاع الداخلية التي واجهها والمجهودات الكبيرة التي بذلها في الحليج العربي من أجل السيطرة عليه . وفي الباب الثالث استعراض لشرق إفريقية تحت حكم السيد سعيد حتى تقسيم دولة البوسعيد إلى دولة مسقط وعمان وأخرى في زنجبار .

ولاشك أن انتقال مسقط وعمان من المجال الملاحى في المحيط الهندى والبحر العربي حتى شرق إفريقية كان نتيجة جهود كبيرة بنلها عرب عمان منذ أن تولوا مهمة ملأ الفراغ الذى تخلف عن تدهور القوة الفارسية في الخليج العربي بعد نادر شاه . ولا تكاد أسرة البوسعيد تحرز بعض التقدم في هذه النواحى حتى وجدت نفسها معرضة لضغط عسكرى مباشر من الدولة السعودية الوهابية ، فكان أن وقع صراع متطاول بين الدولتين .

ولقد وقعت تلك الأزمات في وقت كانت فيه فرنسا قد تحولت من التطلع إلى الشرق العربي إلى استعماره ، فبعثت بحملة نابليون بونابرت ، وكان من الأهداف الهامة التي سعى إليها نابليون بونابرت ـ سواء أثناء وجود الحملة الفرنسية أو خلال سنوات حكمه في باريس ـ التعاون مع سلطان مسقط . وردت شركة الهند الشرقية البريطانية على ذلك بأن عقدت معاهدة ١٧٩٨ م مع سلطان مسقط لتقطع الطريق على الفرنسيين . حقيقة استمرت الاتصالات بين مسقط وفرنسا بعد ذلك ولكن دون أن تحرز فرنسا تفوقاً على انجلترا وذلك بسبب الوجود العسكرى الانجليزي في الخليج ممثلاً في أسطول شركة الهند الشرقية البريطانية في الوقت الذي لم تكن للفرنسيين قوة بحرية تذكر في الخليج العربي .

وفي عهد السيد سعيد ( ١٨٠٦ – ١٨٠٦ ) تعاظم النفوذ الانجليرى في دولة البوسعيد والحليج العربي ، ومما أعان الانجلير على ذلك أن السيد سعيد كان قد ربط نفسه بالسياسة البريطانية وتعاون معهم إلى أبعد الحدود . ولقد قدم له الانجلير بعض الحدمات فأعانوه ضد ثورة البوعلى عليه وضد الوهابيين وضد التوسع المصرى ولكن كشفت دراسة المؤلف لهذا الموضوع أن الانجلير أفادوا كثيراً من صداقتهم للسيد سعيد وبالعكس كان ما أفاده السيد سعيد

من صداقتهم قليلاً بل أدى إلى تدمير الدولة التى بناها . فلقد تعاون السيد سعيد مع الانجلير في توجيه ضربة حاسمة إلى إمارات الساحل المهادن أدت إلى ربط هذه الإمارات بعجلة الإمبريالية البريطانية وفي نفس الوقت رفض الانجلير رفضاً باتاً أن يمد السيد سعيد سلطته إلى البحرين . ولقد خرجت بريطانيا من تعاونها مع السيد سعيد بالانفراد بمقدرات الحليج وهو الهدف الذي كانت تسعى إليه .

أما في شرق أفريقية فإن نشاط السيد سعيد كان أكثر فبعد أن وطد حكمه في زنجبار والساحل نشر زراعة القرنفل والقصب وجمع ثروة كبيرة من تجارة الرقيق وفتح قلب إفريقية لقوافل التجار الذين حملوا معهم إلى تلك المجاهل الحضارة الإسلامية .

وكان أن ارتفعت قيمة شرق إفريقية لدى السيد سعيد حتى أنه نقل عاصمته إلى زنجبار في ١٨٣٢ ولقد بدل السيد سعيد جهداً كبيراً في توطيد حكمه في وجه ثورات عنيفة في ممبسه وغيرها حتى أنه سعى إلى الزواج من ملكه مدغشقر لعله يكسب تعاونها معه في القضاء على نورة ممبسة ولعله كان يهدف أيضاً بتوسيع ممتلكاته في شرق إفريقيا بضم جزيرة مدغشقر إليه كذلك كان من أسباب عقده معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ١٨٣٣ أنه أراد أن يحصل على معونة هذه الدولة ضد ثوار ممبسه . ورغم كل تلك الجهود الكبرى إلا أن دولة السيد سعيد كان تحتوى على قوى هدم خطيرة جداً الكبرى إلا أن دولة السيد سعيد كان تحتوى على قوى هدم خطيرة جداً المرتزقة ، واعتمدوا على تموين بمباى لأسطولهم فوضعوا مقدراتهم في يد الإمبريالية البريطانية ، وأعانت دولة البوسعيد على ظهور عدة مراكز قوى متنافرة في المشرق العربي .

- ـــ المماليك ثم العثمانيون في العراق
- ـــ السعوديون في نجد والأحساء .

هذا إلى جانب الإمارات العربية التي وقعت تحت السيطرة البريطانية . بل إلى جانب ذلك كان يقدم هدايا غير معقولة إلى بريطانيا ، منها التنازل عن جزر كوريا موريا ، وإهداء بعض قطع أسطوله القوية إلى الملكة فيكتوريا وفتح الباب أمام مصراعيه للانجلير ليقوموا بمقاومة تجارة الرقيق حقيقة كان هذا الهدف هدفاً إنسانياً عظيماً ولكن بريطانيا التي حاربت تجارة الرق في المشرق العربي وإفريقية كانت في نفس الوقت تفرض بقوة السلاح والحرب تجارة الأفيون على الصين . إن بريطانيا لم تتحمس لوقف تجارة الرقيق إلا لأنها كانت قد استنفدت أغراضها من تلك النتيجة ومن ناحية أخرى كان القيام بهذا العمل الإنساني يفتح لها مجالات واسعة للسيطرة على الشعوب .

## المؤلف: جمال زكريا قاسم

# الكتاب: الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمارات العربية

1918 - 148.

مطبعة جامعة عين شمس . القاهرة ١٩٦٦ .

### أتعليق : وكثور عبد العزيز سليمان نوار

إن التخصص الدقيق في عصرنا هذا أمر أصبح ملحاً كل الإلحاح ، وقد المجهت مدرسة التاريخ الحديث إلى إعداد عدد من المتخصصين في فروع معينة من التاريخ ولهذا نجد من هذه المدرسة من ركز أبحاثه في اليمن الحديث، ومن ركز أبحاثه في العراق الحديث ، وقد تخصص الدكتور جمال زكريا قاسم في الحليج العربي في العصر الحديث وإلى جانب ذلك عنى بشرق إفريقية عناية خاصة لارتباطها الوثيق بتاريخ عمان .

وكتابه الذى نحن بصدده دراسة مفصلة وثائقية لتاريخ الحليج العربي بعد انسحاب المصريين من شبه الجزيرة العربية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى .

وعرض لنا في الباب الأول من كتابه الأوضاع السياسية في الخليج بعد انسحاب القوات المصرية حتى قيام الحرب العالمية الأولى وهى فترة دقيقة أصبحت خلالها القوى الوطنية هناك في مواجهة الإمبريالية البريطانية التى أثبتت قدرتها على منع أية قوة غيرها من الظهور في المنطقة عندما أرغمت شيخ البحرين على التنكر للاتفاقية التى عقدها مع المصريين ، وعندما أرغموا المصريين على الانسحاب من المنطقة . وكانت القوة السعودية وسلطنة مسقط هما القوتان المحليتان المسئولتان عن المحافظة على كيان المنطقه من العدوان البريطاني ، ولكن الدولة السعودية الثانية كانت ضعيفة غير قادرة على التصدى للانجليز ، ودولة البوسعيد كانت تحتضر ، أما الدولتان الإسلاميتان الكبيرتان المشرفتان على الخليج العربي وهما فارس والدولة العثمانية فكانتا تضعان المشرفتان على الخليج العربي وهما فارس والدولة العثمانية . ورغم هذا

الضعف والتفكك في القوى المحلية المناهضة للوجود البريطاني في الخليج العربي فيها بذلت مجهودات كبيرة لوقف الزحف الإمبريالي . ولقد عنى المؤلف عناية كبيرة بهذه المجهودات فقدم لنا في الباب الأول دراسة لإمارة نجد (١٨٤٢ – ١٨٠٥) وعلاقاتها ببريطانيا التي كانت تستخدم القوة كلما حاولت إمارة نجد مد يدها إلى البحرين أو إلى الساحل المهادن أو إلى عمان وكلها كانت تحت السيطرة البريطانية . وكذلك درس سلطنة مسقط من الانقسام حتى الحماية (١٨٥٦ – ١٨٩١) ، فبين دور مستر كاننج السياسي البريطاني المشهور في تقسيم دولة البوسعيد إلى عمان وزنجبار وما تبع ذلك من تدهور في سلطنة مسقط بسبب تحفز فارس من ناحية والسعوديون من ناحية أخرى للسيطرة عليها بينما وقفت بريطانيا ضد فارس والسعوديين فبدأت وكأنها هي المدافعة عن مسقط والحقيقة هي أن الأمر انتهى بتلك السلطنة التي كانت تمتلك أكبر أسطول بحرى في سواحل التبرقي لأفريقية . . .

ونتيجة مشابهة نطالعها في علاقة بريطانيا بمشيخات الساحل المهادن ، فقد كانت هذه المشيخات جزءاً من الدولة السعودية ، ثم فرضت عليها بريطانيا معاهدة ١٨٢٠ وفصلتها عن الدوله السعودية ، وظهرت إمارات مكروسكوبية متقاتلة لاحول لها ولا قوة أمام السفن البريطانية ، أو أمام المعاهدات العديدة التي فرضت عليها ، وأصبحت هذه الإمارات بعيدة عن متناول يد القوى المحلية الراغبة في إنقاذ الخليج من بريطانيا . وخاصة الدولة العثمانية . فلقد حاول مدحت باشا إنقاذ المنطقة من بريطانيا وبعث بحملة كبيرة استولت على الأحساء ولكن تصدت بريطانيا لتلك الحملة الممالة فأوقفت تقدمها عند حدود قطر ، ومنعتها من مد يدها إلى البحرين ، ولم تستطع تخليص الساحل المهادن ولا عمان من الإمبريالية البريطانية .

ومن ناحية أخرى كانت الدولة العثمانية في كفاحهاضد الوجود العدواني البريطاني في الخليج العربي تجد نفسها مضطرة إلى الاصطدام بجارتها الدول

الإسلامية الكبرى في إيران التي كانت تدعى السيطرة على البحرين ، ولقد كانت بريطانيا صلبة في رفض مطالب كل من الشاه الفارسي والسلطان العثماني وظلت بريطانيا ترفض بشده أى ادعاءات فارسية في البحرين حتى سنوات قليلة عندما اشتد تيار القومية العربية ففتحت باب الهجرة الإيرانية إلى إمارات الساحل المهادن بالذات ، وكادت أن تخلق مشكلة خطيرة للمنطقة لولا المقاومة العنيفة الصادرة عن الجمهورية العربية المتحدة ضد تلك السياسات البريطانية الخطرة على مستقبل البلاد . حقيقة اقتصرت فقد تلك السياسات البريطانية الخطرة على مستقبل البلاد . حقيقة اقتصرت المتصرت دراسة المؤلف بسبب طبيعة بحثه . على الأطماع الفارسية في البحرين المناورات الدبلوماسية والأساليب البريطانية التي كانت تتبع حينذاك لانفراد بريطانيا بالمنطقة .

وفي الباب الثاني دراسة مفصلة للمحاولة الكبيرة العثمانية للتوسع في الخليج العربي ومد خط حديد بغداد إلى الكويت وما ترتب عن ذلك من استغلال بريطانيا للنراعات الأسرية في الكويت وعقد معاهدة ١٨٩٩ التي أغلقت منفذ خط حديد بغداد . كذلك درس في دذا الباب ظهور الدولة السعودية الثالثة على يد عبد العزيز بن سعود وتطلعاته القوية إلى الحليج العربي ولكن القيود التي فرضتها بريطانيا على السواحل ، وضغط الدولة العثمانية عليه كادت أن تجعله هو الآخر مجرد أمير تحت الحماية البريطانية . وكانت محاولته الجزئية التي أدت إلى الاستيلاء على الأحساء ١٩١٣ من يد العثمانيين أكبر عملية قام بها قبل الحرب العالمية الأولى فأنقذ بذلك الأحساء من الانجلير ولم يكن يدرى حينذاك بأن الأحساء تسبح على بحيرة من البترول .

وفي بهاية الباب الثاني أوضح المؤلف الجهد الذى بذلته الحكومة العثمانية لتصفية مشاكلها في الحليج العربي بعقد تسوية ١٩١٣ مع بريطانيا التى تركت لبريطانيا منطقة نفوذ ممتد من قطر إلى عمان وتركت الأحساء للدولة العثمانية ولكن لم تبرم الاتفاقية بسبب وقوع الحرب العالميه الأولى .

وفي الباب الثالث دراسة للتنافس الانجليرى الفرنسى الروسى الألماني فلقد أصبح الحليج منطقة احتكاك كبرى بين الدول الكبرى وكانت مشكلة خط حديد بغداد محور ذلك التنافس ومع أن الدول الكبرى استطاعت أن تتفاهم على تسوية عامة للمشكلة إلا أن وقوع الحرب العالمية الأولى أدى إلى سيطرة بريطانية على كل من الحليج العربي والعراق فانفردت بالمنطقة ولم تخرج منها إلا على يد الحركات التحررية في العراق والحليج والجمهورية العربية المتحدة.

# كتب حديثة عن العالم العربي للع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب في أبر من المائم أبو ما كم تعليق : الدكتور عبد الرحمن زكى تعليق : الدكتور عبد الرحمن زكى دار الثقافة ببيروت ١٩٦٧

صدر في العامين الأخيرين للدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة أستاذ التاريخ الإسلامى بالجامعة الأردنية ، أربعة كتب قيمة (١) تناول فيها تاريخ شرقي شبه الجريزة العربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وهى فترة لم يُنفى المؤرخون المحدثون العرب بها إلا منذ سنوات قليلة ، وربماكان يرجع ذلك إلى قلة المراجع العربية الأصيلة التى تعين المؤرخ على التأليف ، ومعظم هذه المراجع ليست في متناوله . بيد أن ذلك لم يتن عزيمة الدكتور أحمد أبو حاكمة ، فلقد أقدم على البحث في دور المحفوظات التاريخية حتى توافرت لديه طائفة منها في المتحف البريطاني وجامعة لندن .

بحث مؤرخنا الجليل تلك المخطوطات العربية النادرة المتصاة بدراسة الحقبة التى ذكرناها ، فوضع يده على مخطوط لكتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب الذى عرف سبيله إلى المتحف البريطاني سنة ١٨٦٠ عندما اشتراه المتحف من أرملة المستر تيلور المقيم البريطاني ببغداد . والكتاب

Ahmad Abu Hakima: History of Eastern Arabia. The Rise and development of Bahrain and Kuwait. Beirut 1965.

وثانيها تحقيق كتاب « لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب » ، بيروت ١٩٦٧

وثالثها « محاضرات في تاريخ شرقى الجنوبرة العربية في العصور الحديثة » . معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ١٩٦٨

ورابعها « تاريخ الكويت » ، النسم الأول من الجزء الأول . الكويت سنة ١٩٦٧

مجهول مؤلفه ، وقد نسب خطأ إلى محمد بن عبد الوهاب في فهارس المتحف البريطاني نظراً لأنه جلد معه كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب . ولم يعرف محتوياته سوى قليل من المؤرخين بالرغم من أهميته لدراسة تاريخ شرقي الجزيرة العربية . فأقدم المؤرخ على تحقيقه تحقيقاً علمياً ممتازاً يستحق عليه الثناء .

يعالج لمع الشهاب الحركة الوهابية المباركة منذ بدايتها وإلى عام ١٢٣٣ هـ ١٨١٧ م ويقع في خمسة فصول وخاتمة . ففي الفصل الأول يتناول سيرة محمد بن عبد الوهاب وبداية دعوته ، وفي الثاني يبين المؤلف كيف قبل محمد بن سعود دعوة الشيخ وكيف تم الإتفاق فيما بينهما على نشر المدعوة ، وثالث الفصول جاء في نسب محمد بن سعود وحسبه ، ورابعها فيه تفصيل لحكم آل سعود في الجزيرة إبتداء من محمد بن سعود وحتى عبد الله بن سعود ، أي أنه يعالج التوسع السعودي منذ البداية في نجد والإحساء والعراق وعمان وسورية وغيرها . وخامس الفصول يبين توسع الوهابيين وكفاحهم في الحجاز غرباً ، وبيان حدود بلاد نجد والحجاز وتهامة واليمن وأرض بني خالد وقطر وعمان وأسماء شعوب بني خالد ، وما كانوا فيه من الرياسة قبل ظهور محمد بن سعود . أما الحاتمة ففيها شرح مستفيض لتعاليم الوهابية كما نادي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم كيف علق بعض علماء المسلمين على نادي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم كيف علق بعض علماء المسلمين على دعاواه .

ومنهج صاحب لمع الشهاب يختلف عن منهج سواه ممن سجلوا الأحداث دون أن يعلقوا عليها . فهو يورد الحقيقة التاريخية ثم يأخذ في علاج أسبابها ثم نتائجها وفي ذلك نراه حريصاً على أن يصل إلى الحقيقة ، فهو يمضى إلى الزبير والكويت ليسأل أهل العلم عنها دون أن ينحاز إلى جانب دون آخر . شأنه في ذلك شأن المؤرخ المنصف النزيه .

ويكاد يكون صاحب لمع الشهاب المؤرخ العربي الفريد الذى نستطيع أن نستمد من مؤلفه معلومات متصلة عن تعاقب شيوخ بنى خالد ، ، كما أنه عالج أسباب زوال الملك عنهم وكان في مقدورهم أن يصدوا الزحف الوهابي

لولا تفرق كلمتهم وتنازعهم على السلطان ، وسبب ذلك في رأى المؤلف راجع إلى الدسائس والمؤامرات التي كان يدبرها الوهابيون لهم ( ص ٧٧ – ٧٧ ( . ولصاحب لمع الشهاب رأى في مسلك الوهابيين تجاه القرصنة في البحار المجاورة ، فنه يرى أن تلك الأعمال التي كان يقوم بها القواسم من أهل رأس الحيمة هي واجب ديني ، كما أنه يدعي أن الوهابيين قد اتخذوا من القواسم أداة للقرصنة وهم محرضوهم على ذلك ( ١٣٩ – ١٤١ ) .

ولقد دعت الأمانة العلمية صاحب لمع الشهاب أن يعيد النظر في بعض ما دونه من أخبار بعد أن فرغ من تدوين كتابه ، وكانت هذه الإعادة عام ما دونه من أخبار م بعد عام من فراغه من تدوينه .

ولما كان المؤلف قد أورد كثيراً من الحوادث دون أن يذكر تاريخ وقوعها ، فقد كان لزاماً على صديقنا المؤرخ أن يحددها باستعانته بالمصادر المعاصرة الأخرى لتلك الحقبة ، وهي مصادر عربية وأجنبية كثيرة ، فبذل جهداً يذكر له بالثناء . وفي طليعة تلك المصادر :

1 – المراسلات المخطوطة لشركة الهند الشرقية الإنجليرية المحفوظة في مكتبة وزارة شؤون الكومنولث (Commonwealth Relation Office) التي كانت تعرف قديماً بمكتبة وزارة شؤون الهند بلندن . وهذه المراسلات أو الوثائق تمثل قدراً هائلاً من مكاتبات وكلاء الشركة ، وهي الخطابات المتبادلة بين وكلاء الشركة المقيمين في وكالاتها ببلدان الخليخ العربي وبين محلسي مديري الشركة بلندن .

۲ – وهناك الوثائق المطبوعة من هذه المراسلات . وينحصر أهمها في مختارات من سجلات حكومة بومباى ( No. XXIV New Series ) والتى طبعت سنة ۱۸۵٦ في مدينة بومباى .

٣ ــ ورجع المؤرخ الفاضل إلى مصادر هامة أخرى تتمثل في كتابات الرحالة الأوروبيين ومنهم موظفو شركة الهند الشرقية ، وفيما كتبه الرحالة

<sup>(</sup>۱) اندمجت وزارة شــؤون الكومنواث في وزارة الخارجية البريطانيــة في مارس ١٩٦٨

الدنماركى نيبور ( Niebuhr ) ( ۱۷۳۳ – ۱۸۱۰ ) ، وتعتبر رحلته خير مرجع أوروبي عن الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر ، وكذلك الخريطة التي رسمها الرحالة للخليج العربي . كما أنه رجع إلى ماكتبه عدد من الرحالة الأوروبيين ، من أمثال سيترن الألماني ، وبوركهاردت السويسرى ، وبكنجهام ، وشتوكويلر ، وويلستد وغيرهم .

\$ - ومن مصادر المؤرخ الهامة ، ما كتبه سير هارفورد جونز بريدج عن الوهابية وملاحظاته عن البدو والوهابيين وبعض حكام الكويت ، وعن حملة على باشا كيخيا بغداد على الإحساء عام ١٧٩٨ – ١٧٩٩ ، هذا بالإضافة إلى المراجع التاريخية الكثيرة من عربية وأجنبية ذكرها المؤرخ أبو حاكمة في ذيل تحقيقه (ص ١٩٧ – ٢٠٦) وتعتبر وحدها قائمة شاملة تدعم تائمة المستشرق البريطاني جمال الدين هيورث – دن التي صدرت في عام المستشرق البريطاني جمال الدين هيورث . دن التي صدرت في عام ١٩٥٠)

والكتاب غنى بالتعليقات التاريخية التى تفيض بها صفحات « لمع الشهاب » عقب كل فصل . وهى دليل واضح للجهد المثمر الذى بذله المؤرخ أحمد أبو حاكمه ، فشكراً له .

Bibliography and Reading Guide to Arabia (No. 1, the Muslim World Series). The Renaissance Bookshop, Cairo.

المؤلف : Al Bert Hourani

Arabic Thought in the Liberal Age : الكتاب

London 1964

## تعلیق : الدکتور جمال زکریا قاسم

تأثرت الإتجاهات السياسية والفكرية في أوربا بحدثين كبيرين كان لهما أثر كبير في نمو المذاهب الليبرالية التي يدعو أصحابها إلى الحِرية السياسية والإقتصادية ونعني بهذين الحدثين الئورة الصناعية والثورة الفرنسية وقد تأثر العالم العربي بتلك الإتجاهات الفكرية التي أخذت تسود أوربا منذ أواخر القرن الثامن عشر ومن هنا كان تحديد المؤلف عام ١٧٩٨ بداية لهذا التأثر باعتبار أن الحملة الفرنسية على مصر كانت تمثل أول احتكاك قوى بين أوربا والشرق كان له أثره في تحديد المعالم الرئيسية التي اتجه إليها المفكرون العرب على أن أهم ما يلاحظ أن تلك الإحتكاكات الفكرية حدثت في وقت كان تفوق الغرب فيه ملحوظاً وعلى ذلك لم يكن التقدم الفكرى الذي استمده الشرق من الغرب خالصاً في حد ذاته وإنماكان يحمل في طواياه غوائل التدخل والنفوذ الأجنبي ولعل ذلك ما جعل المؤلف يقف عند عام ١٩٣٩ باعتباره تاريخ التحول الخطير الذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث استقات كثير من الدول العربية وظهرت توى جديدة أصبح لها اعتبارها في الميران الدولى تتمثل في مجموعة الدول الأسيوية والإفريقية واتجاه تلك القوى الجديدة إلى التقدم في العلوم التكنولوجية والتطبيقية التي كان لها أثرها الواضحفي ترجيح كفة الغرب على كفة الشرق . وإذا كانت الأوضاع السياسية قد تغيرت فإن المؤلف يدعو إلى أن يتعامل الشرق مع الغرب تعاملاً فكرياً خالصاً على ألا يعترف للغرب بأى نفوذ أو مصالح قد تؤثر على ذلك .

ويبدأ حوراني دراسته بتركيره على الإصلاح في المجتمع الإسلامي ويعزوه إلى أنه كان رد فعل إيجابي للأخطار التي واجهت هذا المجتمع من

قبل أوربا تلك الأخطار التي أخذت تزداد في شدتها منذ أوائل القرن التاسع عشر . والمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كانت تمثله الدولة العثمانية التي كانت تسير في طريق التدهور نتيجة للضعف العام الذي ألم بها منذ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الأمر الذي أدى إلى تدفق الثروة على دول غرب أوربا وحرمان الشرق الإسلامي من مصدر هام من مصادر تلك الثروة وقد نتج عن حالة الضعف هذه محاولات للإصلاح من قبل الدولة العثمانية خاصة حينما أخذت الإحتكاكات الأوربية الفكرية تغزو العالم العربي إبتداء من منشور بونابرت ثم التأثيرات الفكرية التي أوجدها السان سيمونيون في مصر في عهد محمد على ثم كان للإرساليات التبشيرية التي اتخذت من بلاد مصر في عهد محمد على ثم كان للإرساليات التبشيرية التي اتخذت من بلاد ومن هنا كان الإتجاه إلى أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح إلا بالعدول التام عن الأفكار الإصلاحية التقليدية وضرورة اقتباس الأنظمة الأوربية الحديثة وإدخالها إلى المجتمع الإسلامي .

ولكن المشكلة التى يبرزها المؤلف هى أن المفكرين الذين تلقوا ثقافاتهم على أيدى البعثات التبشيرية في سوريا ولبنان ومعظمهم من المسيحيين لم يكن في استطاعتهم أن يضطلعوا بدور فعلى في الحكومات التى استمرت إسلامية المنحى ولكن تأثيرهم بدأ يظهر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق الكتابة والصحافة .

ويتضح منهج حوراني في وضعه هذا الكتاب في تركيره على اتجاهين سار فيهما الفكر العربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الإتجاه الأول ويدور حول أهمية العودة إلى المبادىء الأساسية للإسلام بشرط تكييفها بالشكل الذى يتفق وروح العصر ويرتبط هذا الإتجاه بالمفكرين من أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ورشيد رضا .

أما الإتجاه الثاني فقد كان يدعو إلى قيام مجتمع قومي عاماني وفصل الدين عن الحكم .

وقد حاول حوراني من خلال عرضه للمفكرين بل والترجمة لهم في فصول مختلفة من كتابه دراسة الإتجاهات التي سار فيها أولئك المفكرون من

اتجاه نحو الفكرة الإسلامية بمعناها الواسع أو الفكرة العربية أو الفكرة الإقليمية ومدى تأثر ذلك بالفكر الأوربي خلال الفترة التي حددها لدراسته.

ويقرر المؤلف أنه على الرغم من أن الإنجاه الغالب عموماً لدى معظم مفكرى القرن التاسع عشر كانت الرغبة في إصلاح المجتمع الإسلامى ككل فقد ظهر في مصر انجاه جديد يؤمن بالأمة المصرية باعتبارها جزءاً متميراً من المجتمع الإسلامى . وقد حمل لواء هذا الإنجاه الشيخ رفاعة بدوى رافع الطهطاوى ويظهر ذلك في كتاباته من التركير على الوطن والوطنية ويعتقد حوراني أن رفاعة لم يكن يذهب إلى أبعد من مفهوم الوطنية المصرية على الرغم من وجود بعض الملامح عن فكرة العروبة فهو يقدر في أحيان كثيرة الدور الذي قام به العرب في الفتوحات الإسلامية ولكن ذلك يمكن اعتباره نزعة إسلامية أكثر منه نزعة عربية . على أن الخطير في رفاعة أن أفكاره عن المجتمع والدولة لم تكن تلك الآراء التقليدية التي كانت سائدة في عهده كما أنها لم تكن مجرد إنعكاسات سطحية لما تأثر به أو شاهده في باريس وإنما الطريقة التي عبوء بها آراؤه وإن كانت في مجموعها تقليدية المنحى إلا أنه يعطيها على الرغم من ذلك حداثة وتجديداً ذا معنى .

وإذا كان رفاعة يمثل الفكرة الوطنية فإن خير الدين باشا التونسي يمثل اتجاهاً آخر يغلب عليه إصلاح المجتمع الإسلامي ككل ومع ذلك لم يستطع خير الدين أن ينفذ برامجه الإصلاحية المحلية في تونس نتيجة للتدخل الأجنبي كذلك فشل في تنفيذ برامجه الإصلاحية على مستوى المجتمع الإسلامي حين تولى منصب الصدارة العظمى نتيجة لاستبداد السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية والمضغط المرايد من الدول الأوربية على الدولة العثمانية من ناحية ثانية . وقد عبر خيرالدين عن منهجه الإصلاحي في كتابه المعروف أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك وقد نشر هذا الكتاب في عام ١٨٦٧ ووضعت ترجمة فرنسية لمقدمته بعنوان « الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية » وقد ذكر خير الدين أن ما دفعه إلى وضع هذا الكتاب أمران . الأول : توضيح الطريق لما هو صالح للمجتمع الإسلامي والثاني : التأكيد بأن الإصلاح يتمشى مع روح الشريعة الإسلامية وليس منافياً لها . وأن المجتمع

الإسلامى لن يستعيد مكانته إلا إذا اتخذ الأساليب التى سارت عليها أوربا ولذلك نجده يحاول التقريب بين الأنظمة الأوربية وبين الأنظمة الإسلامية فالوزير المسئول في النظم الأوربية الحديثة هو ماكان يعرفه المجتمع الإسلامى بالوزير الصالح والبرلمان والصحافة في المجتمعات الأوربية هى نفسها الشورى في الإسلام والإجماع هو الرأى العام وهكذا .

ومع ذلك فإن المشكلة التي يركز عليها حوراني هي كيفية نقل النظريات الأوربية إلى المجتمع الإسلامي دون أن يحدث لذلك رد فعل لدى المحافظين المتمسكين بحرفية الدين وعلى ذلك يرى المؤلف أن المفكرين المسيحيين لم يواجهوا حرجاً في نقل الأفكار الأوربية الحديثة إلىالعالم العربي خاصة في اتجاههم إلى الدعوة لقيام مجتمع قومي علماني . وعلى الرغم مما حاول حوراني تأكيده من تأثر المسيحيين بالأفكار القومية ، وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن ننكر تأثرهم بذلك إلا أن اتجاه تلك العناصر المسيحية إلى الفكرة القومية العلمانية كان في ن نفس الوقُّت حفاظاً على كيانها باعتبارها أقلية تعيش في مجموعة إسلامية كبيرة العدد ومن ثم كانت الدعوة لقيام مجتمع قومي علماني خير ضَمان لها خاصة في الوقت الذي غلب فيه الإتجاه نحو الجامعة الإسلامية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ثم تابع المفكرون المسلمون المفكرين المسيحيين في مناهضتهم للإستبداد الذي كان يختفي وراء الخلافة الإسلامية فعبد الرحمن الكواكبي يبشر بالعروبة في كتابه أم القرى ويقاوم الحكم المطلق في كتابه طبائع الإستبداد أما جمال الدين الأفغاني فيمثل اتجاهاً جديداً نحو صد التدخل الأوربي والدعوة إلى الجامعة الإسلامية باعتبارها الطريق الوحيد لمقاومة أخطار أوربا وتعتبر صحيفة العروة الوثقى التي أنشأها في باريس بالإشتراك مع الشيخ محمد عبده توضيحاً لتلك الفكرة وبياناً للضعف الذي تردى فيه العالم الإسلامي . وعلى الرغم من الحماسة التي سارت فيها حركة الجامعة الإسلامية فإنها لم تحقق ما كان يعلق عليها من آمال ويعزو ذلك إلى موجة المد الإمبريالي التي وصلت في نهاية القرن التاسع عشر إلى أقصى مدى لها هذا فضلاً عن أن النرعات القومية التي أخذت تتلمس طريقها إلى الظهور كان لها هي الأخرى الأثر

الكبير في انحلال فكرة الجامعة الإسلامية، وإذا كانت هذه الفكرة قد وؤجهت في البداية بمعارضة المفكرين المسيحيين فإنها أخذت في مرحلتها الأخيرة تتعرض لمناوءة المفكرين المسلمين أنفسهم الذين أدركوا ما يكمن وراءها من استبداد وأنها ليست في مصلحة الدين بقدر ما هي في مصلحة الحكام المستبدين فبالإضافة إلى الكواكبي عارض تلاميذ محمد عبده فكرة الجامعة الإسلامية وبرز منهم أحمد لطفي السيد الذي اعتبرها مؤامرة لإثارة الشعور الأوربي ضد الحركة الوطنية في مصر ومن هنا كانت معارضته لمصطفى كامل في دعوته إليها كذلك نفي الشيخ على عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم الذي صدر بعد إلغاء أتاتورك للخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ أن يكون هناك ثمة ضرورة لاعتبار الخلافة أساساً من أسس الحكم في الإسلام.

وأخيراً يثير حوراني ظهور الإتجاهات الدينية بعد ذلك في كتابات طه حسين وحسين هيكل والعقاد ولكنه يؤكد أن ذلك لا يعنى بعثاً للفكرة. الإسلامية التقليدية وإنما يؤكد أن اتجاه أولئك الكتاب كان أكثر وضوحاً إلى ضرورة الأخذ والحضارة الأوربية الحديثة. من المؤلفات الأجنبية الهامة التي صدرت منذ وقت قريب كتابي مارلو القومية العربية والإمبريالية البريطانية وكذلك كتاب البرت حوراني: الفكر الفري في العصر اللبرالي. وفيما يلي عرض لهما:

المؤلف : John Marlowe

Arab Nationalism & British Imperialism. : الكتاب London 1962.

تعليق : الدكتور جمال زكربا فاسم

القضية التى يطرحها جون مارلو في كتابه تقوم على أساس أن القومية عنصر هام من عناصر الوحدة السياسية وإن كان يقرر أنه على الرغم من توافر الشعور القومى في أحيان كثيرة فإن الوحدة السياسية لا تتحقق إلا بوجود قوة منفذة لها . وفي بعض الأحيان لاتتوافر الظروف لقيام الوحدة السياسية فالعالم العربي لم يصل إلى تحقيق وحدته السياسية على الرغم من توافر العناصر الأساسية من لغة وتراث وتقاليد مشتركة .

ويبدأ المؤلف دراسته للقومية العربية بالتأكيد أن العرب عاشوا قرابة أربعة قرون في وحدة تكاد تكون متكاملة في نطاق تبعيتهم للدولة العثمانية. ونجح العرب في الاحتفاظ بشخصيتهم في إطار هذه التبعية ساعدهم على ذلك أسلوب الحكم العثماني من ناحية ومن ناحية أخرى أن السياسة الأوربية كانت حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر تميل إلى المحافظة على التكامل السياسي للدولة العثمانية.

ولكن العرب بدأوا يتعرضون منذ نهاية القرن التاسع عشر لموجة إمبريالية من ناحية ولسياسة مركزية شديدة الوطأة سارت عليها الدولة العثمانية خاصة منذ وصول جماعة الاتحاد والترقي إلى الحكم في عام ١٩٠٨ من ناحية أخرى . وقد أثر هذان العاملان بطريقة غير مباشرة في صهر القومية العربية

ظهر ذلك في المؤتمر الذي عقده العرب بباريس عام ١٩١٣ وفي أعقاب ذلك المؤتمر تحول وضع القومية العربية من مجال المناقشة النظرية إلى مجال التطبيق العملي السياسي ، وقابل ذلك رد فعل من قبل بريطانيا التي عملت خلال الحرب العالمية الأولى على تركير نفوذها في المنطقة العربية واتخاذ مصر قاعدة لذلك النفوذ خاصة بعد أنهيار الدولة العثمانية . على أن بريطانيا لم تكن تتصرف بمفردها في وراثة الدولة العثمانية إذ كان أمامها فرنسا التي أصرت على أن يكون نصيبها في تركها الدولة العثمانية موازناً لنصيب بريطانيا وقد وضعت مطالبة على سوريا ولبنان بصفة خاصة بالنظر إلى مصالحها التقليدية في هذين الإقليمين . ولذلك يرى المؤلف أن الصهيونية لم تكن لتحظى برعاية بريطانيا ما لم تُتواجه بريطانيا بمطالبة فرنسا بجميع سوريا بما فيها فلسطين . وإن كِنا نرى أن تعاطف بريطانيا مع الصهيونية يرجع إلى عوامل أخرى بالإضافة إلى ذلك العامل وعلى الرغم من أن بريطانيا وفرنسا استطاعتا في الفترة فيما بين الحربين إحلال الأماني الإقليمية محل القومية العربية فقد تميرت هذه الفترة مع ذلك بأنها كانت مرحلة هامة من مراحل تطور القومية العربية إذ نتج عن المطامع الصهيونية في فلسطين أن أصبحت القضية الفلسطينية بمثابة البؤرة المجمعة لحركة القومية العربية . ثم يعرض المؤلف لمرحلتين هامتين مرت بهما العلاقة بين العرب وبين بريطانيا وغيرها من الدول الإمبريالية : المرحلة الأولى : وتتمير باتجاه هذه الدول إلى ضم البلاد العربية إلى مناطق نفوذها في فترة ما بين الحربين والمرحلة الثانية : وتتمير باستقلال البلاد العربية في أعِمّاب الحرب العالمية الثانية ومحاولة الدول الغربية ربط الدول العربية المستقلة في المحالفات العسكرية . ومن الطبيعي أن تتعرض المرحلة الثانية ــ وهذا ما يركز عليه المؤلف ــ لمعارضة شديدة من قبل القوى الوطنية ِ التي استعانت في نضالها ضد الدول العربية بالقومية العربية وعلى هذا الأساس يمكن القول أن القومية العربية نمت كرد فعل للضغط الإمبريالي على العالم العربي وساعد على اطراد نموها أنها كانت نابعة من شعور العرب بأهمية تحقيق الوحدة العربية باعتبارها السبيل لمقاومة النفوذ الغربي . وعلى الرغم مما أكدته الحربالعالمية الثانية من أهمية العالم العربي ،وإدراك زعماء العرب بأنفسهم مزايا تلك الأهمية فقد كان من المفروض أن يركزوا سياستهم بهدف استغلال هذه الأهمية المترايدة للعالم العربي بدلاً من أن يستغلوا بسببها ولكن عرقل ذلك استمرار التشاحن بين زعماء العرب ولاشك أن بريطانيا وغيرها من الدول الغربية صاحبة المصالح في المنطقة العربية كانت تقف وراء هذه المنازعات وتعمل على تعميقها . فالملك عبد الله ملك الأردن نظر إلى الوحدة العربية في مملكة هاشمية تضم سوريا الكبرى ، أما نورى السعيد ، فقد نظر إلى الوحدة العربية في دولة عراقية كبيرة يبعد عنها مصر والسعودية . أما السعودية فقد رفضت زيادة نفوذ الأسرة الهاشمية وفي لبنان كان المسيحيون يخشون من ومحدة عربية قد تعرضهم لسيطرة الأغلبية العظمي من المسلمين . وكانت هذه الخلافات هي التي استفادت منها إسرائيل في الإستيلاء على فلسطين وهذا يسجل نقطة تحول بالغة في سير الحركة العربية . وتمير ت السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أيضاً بنمو المعسكر الإشتراكي واتجاهه لتأييد الحركات الإستقلالية في العالم العربي لمقاومة النفوذ الإمبريالي . وكان لذلك تأثير بالغ في الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض الدول العربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتميرت باتجاهها اليسارى ولكن هذه الأحزاب كانت تفتقر إلى التأثير الفعلى نتيجة عدم الإعتراف بها فضلاً عن قلة عدد ممثليها في المجالس النيابية . ولذلك وقع على الجيش عبء الصراع ضد الإمبريالية وشهد العالم العربي بالفعل حركات قام بها الجيش في كل من سوريا ومصر والعراق . ويقرر المؤلف دخول القومية العربية في طور جديد بقيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ في مصر وما ترتب على قيام هذه الثورة من انقسام العالم العربي بين قوى تقدمية وطنية وبين قوى تعتمد على تأييد المعسكر الغربي لها وقد برز ذلك بصفة خَاصة في عام ١٩٥٥ بقيام حلف بغداد ، واتجاه بريطانيا إلى ذلك الحلف يؤرخ لمرحلة هامة لأن بريطانيا كانت إلى ما قبل تكوينها لحلف بغداد تعتمد على قاعدة قناة السويس فلما فقدت القناة بدأت هذا الإتجاه الجديد . ومن الطبيعي أن تواجه سياسة مصر بتكتل غربي لمحاولة إقصائها وعزلها عن العالم العربي خاصة لما قد يترتب على نجاح سياستها

من عرقلة النفوذ الغربي الداعي إلى عقد المحالفات العسكرية ومن هنا تركزت دعاية الدول الإمبريالية بأن اتجاه مصر ليس إلى القومية العربية بقدر ما هو اتجاه إلى سياسة المجال الحيوى باعتبار العالم العربي متنفساً إقتصادياً لمصر في وقت يزداد فيه سكانها وتحتاج إلى عملية تهجير واسعة لفلاحيها . وقابلت مصر ذلك بتأكيدها على الوحدة العربية والحياد الإيجابي وانتهاج سياسة ضد الإمبريالية . ووجدت مصر من الدول العربية من كان على استعداد لأن يتمشى مع سياستها في مقاومة المعسكر الإمبريالي وبرزت السعودية في عام ١٩٥٥ وكان ذلك على أثر توتر العلاقات بينها وبين بريطانيا نتيجة الإعتداء البريطاني على واحة البوريمي . كما تسجل الفترة السابقة لحرب السويس تصاعداً للمد القومي العربي برفض الأردن الإنضمام إلى بغداد وإلغائه المعاهدة التي تربطه ببريطانيا ودخول الجيش الأردني مع الجيش المصرى والسورى في قيادة عربية مشتركة . وفي عام ١٩٥٦ صدر دستور الجمهورية المصرية الذي أعلن أن مصر جزءاً من الأمة العربية . ولا شك أن بريطانيا استاءت من فقدها النفوذ في الأردن بالإضافة إلى تأثير زحف تيار القومية العربية على مناطق نفوذها في الحليج والجنوب العربي –كذلك استاءت إسرائيل التي كانت تدرك أن بقاءها وسلامتها يعتمدان على فرقة العرب وأن وجود قوة دفاع عربية مشتركة يؤدى إلى إحاطتها بدول عربية قوية . كذلك نظرت فرنسا إلى مساندة مصر للثوار الجزائريين خلال حرب التحرير الجزائرية بفزع بالغ أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلنت استياءها من سياسة الحياد الإيجابي وعدم الإنحياز. وترتب على ذلك تكتل غربي انتهى بوقوع العدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦ . وعلى الرغم من أن مصر استطاعت تحويل هذا العدوان إلى نصر كبير فقد استمرت التحديات الإمبريالية قائمة بإعلان مبدأ أيزنهاور ١٩٥٧ الذي قصدت به الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق ما فشلت فيه بريطانيا وكان من نتيجة انجذاب كل من لبنان والسعودية والأردن إلى دائرة المعسكر الغربي ولم ِيكد ينتصف عام ١٩٥٧ حتى وضح أن مشروع أيزنهاور 'قد نجح في تخفيف العزلة التي فرضت على العراق نتيجة انضمامه إلى حلف بغداد .

وبعد ذلك تأتي مرحلة أخرى بإعلان الجمهورية العربية المتحدة ثم قيام ثورة العراق سنة ١٩٥٨ تتلوها مرحلة مضادة تتمير بالحراف الثورة العراقية ووقوع الإنفصال بين مصر وسوريا في عام ١٩٦١ وهذا ما يقف عنده المؤلف وإن كان يرى تحول السياسة العربية إلى اتجاه جدبد نحو تصفية الحلافات القائمة بين ملوك العرب ورؤسائهم الأمر الذي يظهر في مؤتمرات القمة العربية التي بدأت تنعقد منذ ذلك الحين .

# SIDELIGHT ON THE EGYPTIAN ATTITUDE TOWARDS THE CRETAN QUESTION

1866 — 1867

bу

#### M. M. EL-SOURUGUI

In the middle of 1866, the revolution broke out in the island of Crete against the Ottoman rule. This took place when the Cretans presented a petition to the Sultan asking for the reduction of taxes and custom-duties, repairing roads, the improvement of ports, building schools, the establishment of an agricultural bank and the observance of religious tolerance and personal freedom (1). Waiting for the Sultan's reply, they started to arouse troubles and disturbances in the different parts of the island in support of their demands.

Yet, the real reason of the revolution can be retraced generally to the Cretan's hope of acquiring complete independence (2) in 1831 as a result of the intervention of the European Powers, Britain, France and Russia. Therefore, the Cretans seized the opportunities to renounce their allegiance to the Porte, and to create a state of disorder which would ultimately lead to similar intervention of the European Powers such as had happened in the question of Greece (3).

The rebels were encouraged to follow this way by the intervention of the European Powers on their part, and also of some Italian societies such as the Garibaldi group, following the unification of the policy of both Italy and Bismarck over the Eastern Question. This united policy aimed at partitioning the Ottoman Empire. Consequently, the Cretans began to increase their demands, relying on the support of Greece (4). Moreover, the conduct of the Russian Consul-General and his contacts which the Cretans played an important rôle in the inflaming the revolution (5).

<sup>(1)</sup> Douin, Hist. du Règne du Khedive Ismail, vol. I, p. 352.

<sup>(2)</sup> Mahfaza 281 Abdin, A note presented from the Cretan rebels to the European Conslus-General, Muharram 1283.

<sup>(3)</sup> Mahfaza 281 Abdin, Shahin King (Commauder of the Egyptian forces) te Mahr dar al-Khedeivi 19 Rabi Awal 1283 (1 Aug. 1866).

<sup>(4)</sup> Mahfaza 281 A note from the rebels to the Consuls, Muharram 1283.

<sup>(5)</sup> Mahfaza 281 Abdin, Abstract from Le Monde, Muharram 1283.

Khedive Isma'il of Egypt (1863 — 1879) intimated that the cause of the revolution was the Ottoman maladministration of the island and not the religious persecution(1). However, we must treat Isma'il's view which caution because we cannot refute the existence of religious persecution among the Christian inhabitants of the island. This seems clear in a report presented by Shahin King, the Commander of the Egyptian expedition in Crete, to the Wali of Egypt, stating that the Christians of the island had gathered in their churches and swore « not to keep any secret with the Muslims and not to become sincere in their obedience, even if this will lead to their entire annihilation (2)».

There were also a number of reasons which conduced the spread out of the revolution. The number of the Ottoman soldiers was small and they were lately recruited into the service. They were inexperienced and their pay was put in arrears. Accordingly, these soldiers became the laughing-stock of the Cretans who showed their contempt of them as well (3).

In addition, the back of money forced the Commander of the Ottoman garrison in the island to refuse to pay the value of rations provided to the Ottoman soldiers by the Cretan contractors. This aroused the anger of the island's merchants.

During the negotiations which took place between Sultan 'Abdül 'Aziz and Isma'il concerning the ferman of succession, the Sultan asked Isma il to provide him with some military detachments in order to send to Crete. Isma'il was compelled to accept in accordance with the stipulations of the fermans. He expressed this feeling in a note sent to the Commander of his forces in Crete by saying that « the truth is that we did not want our troops to be where they are today and Europe is involved in her affairs and the Ottoman Empire is in a disturbed state. But what can be done and the question of succession had obliged us to do so'(\*)». This means that Isma il intended, by offering this military help, to get the ferman which would realize his wish in the succession of the Egyptian throne.

<sup>(1)</sup> Mahfaza 281 'Abdin. Shahin King to Mahr dar al-Khidivi, 19 Rabi 1283 ( Aug. 1866).

<sup>(2)</sup> Letter-book 24 'Abdin. Ismail Selim to al-Janab al-Ali, 24 Muharram 1283 (Jan. 1866).

<sup>(3)</sup> Mahfaza 281 Abdin. Shahin King to Mahr dar al-Khedivi, 29 Rabi I, 1283 (Aug. 1866).

<sup>(4)</sup> Mahfaza 281 Abdin. Ismail to Shahin King (unofficial note), 19 Rabi I, 1283.

But the sending of this military assistance made a bad reaction in both the French and British circles. The French Foreign Minister told Nubar Pacha that Egypt's assistance to the Porte would lead her to political entanglements, and that wisdom would impose on the Wali of Egypt to seize the first chance to withdraw his forces from these parts without causing any harm to the Sultan (1). The British government also did not welcome Isma il's step. Disraëli, British Foreign Secretary, commented on that by saying that « Turkey was not attacked, and she was not threatened by the danger of war so that Egypt hastens to send her military help (2) ».

But Isma il's attempt to annex Crete to Egypt was the most important matter concealed behind his assistance to suppress the Cretan revolt. In the instructions sent to Shahin King, the Commander of the Egyptian forces in Crete, there is a clear evidence of Isma il's desire to subject Crete to his rule through attracting the hearts of the Cretans by financial assistance and good treatment. He hoped to achieve this dream as had happened under Muhammad Ali from 1832 to 1840, when the inhabitants enjoyed a period of peace and silence.

As soon as Zygomelus, the Greek Consul-General in Egypt, knew of sending the expedition, he hastened to meet Isma il on 24 July 1866 to know why Isma il took action. Isma'il informed him that he could not refuse to help the Sultan, but he, at the same time, instracted the Commander of the Egyptian troops in Crete to respect churches, not to expose the inhabitants to any harm, to investigate the causes of the revolution and to submit them to the government of the island (3)

Then the Consul-General tried to learn something about Isma il's policy towards the question of Crete by teling him The Ottoman Porte spends on this island more than its revenues. « Is it not wise that the (Ottoman) Porte should relinquish the isand and grant it independence since the Cretan question began to acquire a paramount political importance? What is your opinion about this matter (4) ».

Isma'il replied that « the revenues of the island are few and its expenditure is too much, and the present circumstances require the Sublime Porte to keep a big military force there and to endure such

<sup>(1)</sup> Douin, Hist. du Règne ..., vol. I, p. 352.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Politis, Un projet d'Alliance, p. 20.

<sup>(4)</sup> Letter-book 24 Abdin. Doc. no. 88, a private message from the Khedive to Kapu Katkhuda, 22 Rabi II, 1283.

expenditure now. This problem would re-open the Eastern Question and the Sublime Porte would not accept this. This is my opinion (1) ».

At the end of the conversation, the Consul-General referred directly to his aim and told Isma il « I learned that the inhabitants of the island wish to be connected with the Egyptian administration. If they were granted this demand, there will be no existence for the Cretan question, or re-opening the Eastern Question(2) ».

Isma'il cunningly tried to dismiss such idea from the mind of the Greak Consul-General by saying: « true, the expenditure of the island exceed its revenues, and the state of the island necessitates that a big military force should be retained there, and this increases its expenditure. Egypt's share of this expenditure would naturally be in accordance with her ability. That the Ottoman Porte would not ask Egypt for anything she cannot afford (3) ».

Autrey, the French Consul-Gereral in Egypt, informed Isma il that the made a great mistake by interfering in the external political problems of the Ottoman Empire. That the financial and human sacrifices would weaken Egypt and could not strengthen the Sublime Porte (4). The policy, which France aimed at achieving, was to make Egypt a strong country and independent of the Sublime Porte in order to balance between her influence in Egypt and the increasing British influence in Constantinople.

Now, we can divide Isma il's policy towards the Cretan question into two periods. The first one starts from the landing of the Egyptian troops in Crete, and includes Isma il's many attempts in the different directions to annex Crete to Egypt's rule. The second one immediately begins the victory of the Egyptian troops over the rebels and the revenge for its military honour in the second battle of Abi Qurün. This happened when Isma il began to realize the impossibility of achieving his project because of the negative attitude of France whom he reckoned on her support to achieve this project. Consequently, he made his utmost to withdraw his troops from the islam and to get rid of this problem which cost Egypt money and human beings.

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Douin, Hist. du Règne, I, p. 354.

#### The First Period:

On, 25 July, 1866, Isma' il sent his troops to Crete under the Command of Shahin King, whe was provided with certain instructions to attract the inhabitants towards Egypt by different means. Once he settled down in Crete, Shahin visited the Consul-General of the European Powers, the Muslim and Christian notables, the ulema and priests, and also the mosques, churches, hospitals and the poor jews. He gave charity to the poor people from every religion in order to establish good relation with the inhabitants (1). Shahin also received in his camp the Consuls-General and the notables, who came to repay his visit (2).

Perhaps this policy, adopted by Shahin, sitted the current circumstances at that time in Crete because, « the Egyptian and Turkish troops troops present in the island were not evough to punish and suldue the rebels(3). ».

Isma'il great interest in the island's affairs indicated his desire of annexing Crete to Egypt. He sent to Shahin King, the Commander of his forces, a secret note stating down some important questions which occured to his mind, and to which he tried to find a satisfactory answer in order to adjust his future policy in the light of his information. He wanted Shahin to write him in details about the origin of this question, the causes which persuaded the inhabitants to revolt against the Ottoman government. Moreover, he wated to know what is in the rebel's minds, their objects, an d the former and present treatment of the Muslims and the Christians, supporters and oppenents by He also tried to know the measures by the Ottoman government. which the Ottoman government would deal with this problem. He ordered Shahin to make sure of the existence of foreign intervention in this revolution, whether it was religious? What did it intend to? Was there an enmity between the Muslims and Christians that required such struggle? What was the opinion of the Muslim and Christian inhabitants of the island in the government of Egypt, especially the view of the opponents ? (4)

That is to say that Isma il not only sent Shahin King to undertake the necessary military operations to suppress the revolution within

<sup>(1)</sup> Aff. Etr. Corr. Polit. no. 44, Autrey to Min. des Aff. Etr. Alex. 27 Aout, 1866

<sup>(2)</sup> Mahfaza 281 Abdin. Shahin King to Mahr dar al-Khedivi, 19 Rabi I. 1283 ( Aug. 1866 ).

<sup>(3)</sup> Mahfaza 281 Abdin. Khedivi to Shabin King ( unofficial note ), 15 Rabi I. 1283 ( 28 July 1866 ).

<sup>(4)</sup> Ibid.

the limits of his ability as an officer, but his mission also hed a political bearing more than a military one.

If we throw sufficient light on this secret note (1) from Isma'il to Shahin King, we perceive the policy he had adopted towards this question, and which express his view point in the first period. He said « What is known to you is that, whatever our policy concides with the Ottoman policy, the geographical position of our country obliges us that our policy should be compatible with what the circumstances require. Since we are certain of your good administration and experience, we did not see any necessity to send private instructions concerning this, but we explain to you what is in our minds of matters that should be thoughtfully looked at.

- « Those Istanbulians (Turks) are odd and eccentric. Therefore, they will not hesitate, when they enter the war against their opponents, to hit, kill and torture the captives among the officials, soldiers and notables and priests of the island, accusing them of being from their Christian opponents. They wrongly believe that they are doing good, and it is likely that they would ask you to execute these horrible things.
- « If they do so, refuse their orders by finding out some excuses. You can tell them that the task we are asked to do is to send the soldiers to fight when necessary, and try to show your sorrow in the name of humanity, for the victims of war from both sides. We cannot kill, destroy or torture the captives. They might not ask you to do so at once, but they will deliberately take your opinion first. Then avoid this and say our interference or expressing an opinion is beyond our official capacities, and let them do what they are doing. Beware of agreeing or taking part with them.
- « You must also pay attention to prevent inhumane actions from our soldiers such as torturing the prisoners of war because of blind zeal and insulting what is holy and respected in their religion and traditions ».

To achieve the policy which Isma il had adopted, the Egyptian troops were not incorporated with the Ottoman troops under one command. The Egyptians encamped near the Ottomans and pretended that the consolidation of the two forces would cause instability in the military administration because the Egyptian soldiers did not know the Turkish language. The Turkish troops did not know the Arabic

<sup>(1)</sup> Ibid.

language either(1). Therefore, every attempt to consolidate the two forces had temporarily failed, although the Ottoman government was very keen on uniting them so that the Egyptian troops could not take a certain action which would endanger Ottoman interests in the island.

The Egyptian troops, under the Command of Shahin, encamped in the Abi Qurun rejoin, which was the strongest-hold of the rebels. The troops easily reached this situation as a result of the flexibility of Shahin's policy since he had arrived in Crete. But this policy did not last longer. While the Egyptian side treated the inhabitants kindly, the Turkish side behaved exactly the reverse (2). So, the Egyptian Commander found it difficult to maintain his peaceful attitude for a long period. He hoped that the situation would continue for a month or two till winter came, when the rebels would recourse to tranquility and stillness. The reason was the difficulty of providing them with provisions and ammunitions, and of seeking refuge on the summit of mountains at that time of the year(3).

Because the Egyptian and Ottoman troops adopted a contrary policy to each other towards the Cretans, the latter used to come to the Commander of the Egyptian forces to complain of the maltreatment of the Ottoman soldiers (\*). Furthermore, the Commander got into favour with the rebels. He communicated with them and negotiated their subordination to the Khedive of Egypt, for this would protect them from the Ottoman Wali of the island and from the Ottoman Sultan(5).

The French Consul-General in Egypt did not overlook this policy. He explained to his government that the attitude of the Egyptian troops could not help the Sultan to reach a settlement for this question (6).

Khedive Isma'il asked the French Consul-General to explain to him his government's point of view about this question, and showed his readiness to adopt it. But the French Consul-General was cautious and skillfully apologized that he did not have any information from his government concerning this subject (7).

<sup>(1)</sup> Mahfaza 281 Abdin. Shahin King to Mahr dar al-Khidivi, 19 Rabi I, 1283 (Aug. 1866).

<sup>(2)</sup> Aff. Etr. Corr. Polit. No. 44, Autrey to Min. des Aff. Etr., Alex. 27 Août 1866.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Mahfaza 281 Abdin. Report from Shahin King to Mahradar al-Khidivi. 29 Rabi I, 1283 ( Aug. 1866 ).

<sup>(5)</sup> Ibid.

<sup>(6)</sup> Aff. Etr. Corr. Polit. No. 45, Autrey to Min. des Aff. Etr., Alex. 8 Sept. 1866.

<sup>(?)</sup> Ibid.

We find that Cretan rebels understood the differences between the two points of view, of the Egyptian and Ottoman troops. So they attempted to exploit the situation in their favour. They beseiged the Egyptian troops in the Abi Qurun area, when the Sultan declared his refusal of their demands. They took the Egyptians by surprise and inflicted some losses upon them, at the same time when the Egyptian Commander still believed in what the rebels had pretended that would not fire a shot against the Egyptian soldiers (1).

At the same time (Aug. 1866), Isma il began to prepare at the Sublime Porte, by different means, for the annexation of Crete to his rule. He sent inaccurate report to the Sultan on the affairs of the island and pretended that it was based on through investigation. He started the report by the reasons of the revolution, and stated that religious persecution had nothing to do with it, but the real reason was the mal-treatment of the inhabitants by the Ottoman Officials and soldiers. He tried to justify this by referring to the good treatment which the Egyptian soldiers received from the inhabitants wherever they went. He also referred to the smallness of the Ottoman garrison in the island, its military inexperience and the insufficiency of the provisions owing to the lack of money. The Egyptian soldiers were in a much better position.

He talked in his report about the appointment of His Highness Mustafa Naili as the Sultan's plenipotentiary, who was commissioned to solve the question of Crete. He opposed this unsuccessful appointment of such man, because, as Isma il said, he was a former Wali of the island, who was reputed for his maladministration.

Isma'il cunningly added that the Ottoman Empire is mistaken to believe that the Cretan revolt « is due to their desire to overthrow Ottoman subordination and to unite with Greece. But this is not the truth (2) ». To justify this, he informed the Sultan that the rebel leaders had acquainted Shahin King of their desire to remain under Ottoman supremacy. But because of the official's mal-treatment « they presented a petition to the Sultan in which they hoped that the island would be interfere in this subject.

Trying to deceive the Sublime Porte, the Viceroy of Egypt said that « by mentioning this incident, he did not wish to annex the Island to the Egyptian administration because the Egyptian Treasury could

<sup>(1)</sup> Letter-book 24 Abdin. Doc. No. 88, Khedive to Kapu Katkhuda ( Kamel Bey ), 15 Rabi II, 1283 ( Aug. 1866 ).

<sup>(2)</sup> Ibid.

not afford to keep his forces, composing of four regiments, in Manasatcur and the island permanently. The total of the insland's revenues did exceed 26,000 purses, and about 6,000 of them are not permanent revenues. But the annual expenditure of the military administration amounts to 46,000 purses. It requires according to the Egyptian administration proceedure to 30,000 purses.

Therefore, the Egyptian Government would be obliged to spend on the island 40,000 purses or more annually in addition to the latter's revenues. This was an addition to the enormous troubles which Egypt would face. Therefore any attempt to annex it is an unwise step (1) ».

If we thoroughly consider this report, we find that the Viceroy of Egypt tried at the beginning of his report to dismiss from the Porte's mind that the revolution was owing to the religious intolerance, because this belief does not serve his aim of annexing the Island. If the Island's inhabitants refused the supremacy of the Muslim Ottoman Sultan, they did not wish to be annexed to the administration of the Egyptian Viceroy of Egypt either.

The incorrect information given about the Ottoman forces in the Island was deliberately made. The Viceroy knew that the number of the Ottoman forces in the Island exceeds the Egyptian forces. Moreover, they were not in that bad state as illustrated by the Viceroy.

He objected to the appointment of Mostafa Naïly as a plenipotentiary to solve the Island's problem because of his activities and long experience of the Island's affairs. He also knew of the Viceroy's intention to annex the Island and attempted to prevent the realization of this aim, as will be seen later on.

The Viceroy refused in his report to the annexation of the island to Egyptian rule by a twisting way. He mentioned this at the request of the revolutionary leaders, but he showed his repugnance because the administration of the island required material sacrifices which the Egyptian Treasury could not bear. The Viceroy's assumption was not right. At the same time he sent his report to the Porte he despatched another contracting (2) report to Hassan Rasem (Khedival representative at Istambul) informing him of the contents of the first report. He drew his attention to the passage stating that he did not wish to annex the island because of the financial burden. He did so to conceal his wish from the officials of the Ottoman Court, « who », he said, « if they

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> File 24 Abdin. Doc. no. 91 order from the Khedive to Hassan Rasem in 25 Rabi II 1283 (Sept. 1866).

know would extract our money, and that is why we wrote officially showing our undesirability (1) ».

Towards the manoeuvres of the Ottoman Government, the revolutionary leaders met in Sfakia on 2 Sept. 1866 and decided to declare the annexation of the island and its independencies to Greece (2). They supported this decision by attacking the Egyptian forces in Abi Qurun on 5 Sept. 1866, and beseiged them. The number of the revolutionaries amounted to about 15,000.

When the Egyptian authorities in Egypt knew this, they prepared, within 48 hours, 6000 soldiers (\*), which sailed under the command of the Minister of War Lieutenant-General Ismail Selim to lift the siege. He was ordered not to pursue the rebels or commit actions contrary to the policy laid by him to annex the island (\*).

A meanwhile, he asked his Foreign Minister to report the developments of the situation to the British and French consuls-general. The Egyptian Foreign Minister told the French Consul General of the Viceroy's wish to have France's help, whether by maintaining his position in the island or by an honourable evacution (5). The French Consul General did not express his opinion because he did not know his government's point of view (6).

The Egyptian troops managed to lift the siege after seven days, as they had provisions for two days only since the begining of the siege (7). Many were killed fom both sides. The rebels families on the top of the mountains, had suffered a lot (8).

It seems that the defeat of the Egyptian troops at Abi Qurun had an effect on the Viceroy. It badly affected the reputation of the Egyptian troops, and weakened the Viceroy's claim of his ability to govern the island. So, he sent new instructions to Hassan Rasem, his representative at Constantinople, to stop talking with the Grand-Vizir

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Aff. Etrang. Corr. Polit. teleg. Donnières au Ministre, Constantinople. 17 Sept. 1866.

<sup>(3)</sup> Aff. Etrang. Corr. Polit. La Valette à Moustières, Paris 14 Sept. 1866.

<sup>(4)</sup> Aff. Corr. Polit. Ann III de la dépèche du 27 Sept. 1866.

<sup>(5)</sup> Aff. Etc. Corr. Polit. teleg. Chif. Le Consul de France au Miistre Alex 13 Sept. 1866.

<sup>(6)</sup> Ibid.

<sup>(7)</sup> Aff. Etr. Polit. Ann. à la dépèche d'Alex. du 27 Sept. 1866.

<sup>(8)</sup> Ibid.

about the annexation of Crete, bacause of the unsuitable circumstances. He advised him to follow his saying that « things realize in its paper time (1) ».

When general Ismail Salim, Minister of War, arrived at Crete he studied the military conditions of the island and included this in a report sent to the Viceroy. The result of his report was the dismissal of Shahin, the commander of the Egyptian troops in the island, because of his carelessness (2). General Ismail Salim replaced him as commander of the forces. « It was rumoured among the Egyptian officers that the reason of this change was the Ottoman Commander's complaint of Shahin's interference with the rebels in matters affecting the rights of the State (3)».

It seems that Ismail dismissed Shahin because of his mismanagement which led to the defeat, and the failure of his policy towards the rebels, and to satisfy the Porte who suspected his actions. He appointed Salim in his place in order to execute the policy he planned individuals but did not towch the policy.

Mustafa Naili, the Ottoman Plenipotentiary, found that the military necessities forced him to collect the scattered troops in the island in one place and under one command(4). This would enable him to take a positive action in the suitable time if it was necessary, and to avoid the existence of two commands. His aim was to put the Egyptian troops under strict control(5), and to get rid of the policy of inflexibility and rapprochement which had been followed towards the rebels since the arrival of these troops in the island. The attitude of Constantinople which, Naili had to execute was « not to praise the Egyptian troops, and not ask them to do any work which would draw the satisfaction of the world, but to mix them, little by little, with the Sultan's troops so that they would not enjoy an independent existence ».

The new Egyptian Commander, Ismail Salim, probably agreed to unite the two military forces (Ottoman and Egyptian ) lest he should

<sup>(1)</sup> File 24 Abdin. Doc. no. 133, from the Khedve to H. Rasem, on 15 Jamada I, 1283 ( Sept. 1866 ).

<sup>(2)</sup> Aff. Etr. Corr. polit. Autrey au Ministre, Annex à la dépèche No. 52 du 9 Oct. 1866. Lettre de Mostapha Pacha en date du 1er Djamad Awal 1283.

<sup>(3)</sup> Ismail Sarhank, Haqaiq al-Akhbar, vol. 2, p. 296.

<sup>(4)</sup> Aff. Etr. Corr. polit. Ann. à la dépèche No. 52 du 9 Oct. 1866. Lettre de

<sup>(5)</sup> File 281 Abdin, from Ismail Sallm to the Porte, Dajam. II 1283 (Oct. 1866). Mostapha Pacha, 1er Doj 1283.

undertake an unsuccessful military operation, as what had happened to Shahin, the former Commander. On the other hand, the situation in the island required the co-operation of two forces to ensure their security. But this action greatly angered the Viceroy because this did coincide withh his policy towards the question of Crete. So he sent a letter to rebuke his commander and told him « did you think it was possible to make this fact clear to the people if the Egyptian and Ottoman troops mixed and fought together, and as if the Egyptian troops won the battle? Was it possible to make the people believe this? On the contrary they would consider the existence of nonexistence of the Egyptian troops the same, and attribute to the They would declare this to the Ottoman troops the whole work. people and publish it in the papers and would the people believe They used different tricks to this even his Highness the Sultan. prevent the independence of the Egyptian troops, and not to raise the esteem of the Egyptian troops in the eyes of the world. How did you approve the incorporation of the Egyptian with the Ottoman troops? How did you agree to distribute Egypt's troops at numerous and distant spots? How did you accept the employment of Egypt's troops under the Command of Ottoman officers? If I had ordered you to work in accordance with Mustafa Naili's instructions, I did not ask you to be involved to the extent that the Ottoman would attribute pride to hemselves and accusations to the Egyptian troops. Our aim to provide you with that great number of soldiers and munitions was to regain the military honour lost at Abi-Qurun. But the Ottoman-Egyptian joint advance did not remove this disgrace at the above mentioned battle(1) ».

It is clear that the Viceroy wanted the Egyptian troops to crush the rebels alone, because the victory of the two united forces would not be interpreted in Egypt's favour. This exactly happened. It was said that because of the participation of the Ottoman troops, the Egyptian troops would have never acquired victory over the rebels at the second battle of Abi-Qurun and Arcadi. This what the Viceroy had wanted to avoid but he could not.

He thought that the incorporation of the two military forces was the result of the Sultan's perception of Ismail's wish to annex the island. Furthermore, the Egyptian troops would not remain independent of the Ottoman troops (\*).

<sup>(1)</sup> File, 281 Abdin. From His Highness to Minister of War at Crete dated Dijam. I, 1283 (Sept. 1866).

<sup>(2)</sup> Douin, Hist. du Règne ... vol. I, p. 371.

Ismail's retaliated to this action taken by Mustafa Naili, the Ottoman Plenipotentiary by appointing his private guard as the general inspector of Egyptian troops in Crete (1). In a matter of fact, his principal task was to watch the actions (2) As a matter of fact, his tive and to convey them to the Viceroy to oppose or suspend them in the suitable time.

The Viceroy threatened to withdrow his forces from the island if they remained under the command of Turkish officers. This would destroy the status of the Egyptian troops and would involve him in an unacceptable actions to him. This would perhaps cause him international problems. He tried to know the opinion of the French government about this matter before deciding the withdrawal operation, because he was keen on France's support of his policy towards the island.

The policy of the British government concerning the question of Crete was, in fact, a part of the British policy towards the Ottoman Empire and the Eastern question. This policy, which had been followed for three-quarter of the 19th C., aimed at the preservation of the intergrity of the Ottoman Empire. The British government did not attempt to change this policy except when he realized that his interests necessitated this. This was at the beginning of the last twenty five years of that century. Britain tried, as possible as she could, to maintain the status quo in the eastern Mediterrancan for the realization of her interests.

For this, she did not approve the annexation of the island to Greece. She found that Greece would not be able to grant the island a better rule than she had inside Greece itself. She was of opinion that the island should remain under Ottoman rule on condition that action ought to be taken to eliminate the causes of complaint in a way that would secure the rights of the christian inhabitants.

Although Britain was sure of Egypt's capability to run the affairs of the island much better than the Ottomans, she saw that Ismail was to a great extent under French influence. She could not wish to see French influence extended to the island as well, particularly it was situated on her sea-route to India.

Although French attitude towards the Ottoman Empire was similar, to a great extent, to Britain's attitude concerning the preserva-

<sup>(1)</sup> Aff. Etr. Corr. Polit. No. 52, Autrey au Ministre. Alex. 9 Oct. 1866.

<sup>(2)</sup> Douin, Hist, du Règne ... vol. I, p. 372.

tion of the integrity of the Ottoman Empire and standing against Russian ambitions and the maintenance of the treaty of Paris of 1866, France tended to encourage Ismail and to grant him a greater measure of Independence under Ottoman supremacy. That she adopted the policy of creating a strong young nation in the eastern Mediterranean over which she would practice a greater influence. She adopted this in order to make a sort of balance between her influence in Egypt and the dominating British influence at Constantionple.

Ismail saw that the annexation of the island to his rule had two obstacles. The first was the Porte's opposition, but this could be overcome by paying money (by corruption). The second was Britain's opposition, which represented an insurmountable obstacle which could not be overcome except by French support. Autrey, the French consul-general in Egypt advised his government to put an end to Ismail's illusions as soon as possible if she did not wish to help to achieve his project. But if it was of her opinion to support Ismail's projects, Ismail would, undoubtedly, be grateful France, and this action would encourage him to continue his Francophile policy, such policy which he had adopted in the last days. This would be of greater help to French policy and interests in Egypt.

As a matter of fact, the French government could not support the Viceroy of Egypt to annex the island in front of British opposition. Moreover both Russia and Greece could not view this action favourably, particularly Russia who had considered this area of the Mediterrancan as an important axis in the Russian policy (1). This policy was based on creating troubles and obstacles to Ottoman rule in the Balkans. Furthermore, France considered that the annextion of the island to Egypt would be a loss to her, because of what she would spend to reform the affairs of the Island (2).

Finally, Britain and France saw, in order to maintain the peace and the status quo in the eastern Mediterrancan, to advise the Sublime Porte to comply with Ismail's request to grant him the title of Khedive so that he might not withdraw his forces from Crete while the Ottoman Empire needed them very badly (3).

Pretending that he would achieve his requests by force, Ismail began to strengthen the fortifications surrounding Alexandria (4).

<sup>(1)</sup> Dossier de 1866. Lettre de Nubar, de Paris, en date du Sept. 1866.

<sup>(2)</sup> Douin, Hist. du Règne ... vol. I, p. 386.

<sup>(3)</sup> Dossier de 1866. Lettre de Nubar, de Paris, en date du 18 Dec. 1866.

<sup>(4)</sup> File 40 Turkish Maiyya. Doc. No. 5 from D. Fahmy to Maiyya Saniyya dated 3 Rajab 1283 ( Nov. 1806 ).

Egypt and Greece get closer.

Greece tried to exploit the strained relations between the Porte and Egypt by getting closer to her and establishing and with her against the Porte. Zygomalas the Greek Consul-general met Ismail on 19th January 1867 and advised him to withdraw his forces from the Island because of his financial and human losses. He warned him from committing the same error of his grandfather Muhammad Ali and what had happend to him in the battle of Navarin. He explained to him that world opinion sided with Greece who would intervene in favour of Crete. He also warned him against relying on the British and French governments because both of them had interests in Egypt, and that Ismail could benefit from the rivalry between the two governments by not joining, any of them and trying to find another ally. By this, he meant Greece.

Although Ismail had no wish to make an alliance with Greece, he did not close the door against this attempt. He used it as a means to force the Sublime Porte to grant him the title of Khedive.

At this time, Ismail ordered the Commander of his forces in the island to take a negative attitude, and to pretend that he was ill so that he might not take part in military battles. He added, « if Egypt had sacrificed that great number of soldiers and money, she did so for her own benefit and not for the sake of the people of Istanbul whom I could not wish to spend one para for their sake(1)».

#### The Second Period.

When Ismail found it difficult to dissuade Britain from her opposition, and that no benefit could be gained from French support, Ismail turned to exploit the critical position of the Ottoman troops in the island by acquiring more privileges. He also decided to withdraw his forces from the island immediately after their victory over the rebels in a decisive battle to efface their defeat at the battle of Abi Qurun. So this time his aim was not to suppress the revolution or to annex the island, but to eliminate the concequences of defeat, and then to effect an honourable withdrawal.

Egyptian troops joined Ottoman forces under the command of Mustafa al-Kiritly, the Turkish Commander, and succeeded to capture

<sup>(1)</sup> File 281 Abdin, From His Highness to Nazir al-Jahadiyya in Crete dated 21 Jamada I, 1283 (Oct. 1866)

the rebel headquarters such as Lakkos, Trisso and Drocona, and managed to capture the area if Abi Qurun and inflict heavy losses on the encmy. By this victory, the Egyptian troops regained their military reputation which had been affected by the previous defeat. Again, this victory was supported by another one by Ottoman and Egyptian forces over Arcadi, the largest fortress in the island (1).

The victory prepared the way before Ismail to withdraw his forces from the island, without any opposition from the British and French governments. Both governments had apprehended the results of this withdrawal before the affairs of the island could be settled.

At the beginning of 1867, Ismail began to worry. The question of Crete had not been solved yet. He could neiher annex the island to his rule, nor withdraw his forces from it. This seems clear in his letter sent to the commander of his forces in Crete. He said « we offered great financial and human sacrifices to serve the Empire, and we are still offering it. But we could not see the result of this. They withheld the slight privileges which had been promised by His Highness. When we wanted to increase the number of our forces, they suspected us, and said we fear that you could use it against as. Then, what benefit can we get from them? So we must withdraw our forces and turn to what concerns us (2) ».

Yet Ismail could not completely lose hope, particularly the French government did not take a decisive attitude about this subject. She neither supported it openly nor stated to his clearly that she could not help him in respect of the opposition of the British government.

When the French government found herself in a critical position as a result of Ismail's continuous request for advice, and because she was unable to support Ismail's policy, the French Foreign Minister advised Nubar Pacha that « Egypt must withdraw her troops from Crete without telling anyone, and do not intefere in the affairs of the Ottoman Empire ». This solution, which France had suggested, was a way-out for Ismail. Ismail resorted to this solution to reduce his forces in the island secretly before the Porte would approve on their return to Egypt.

Ismail could not dare to reduce his forces openly. This was not because of his fear of the Porte's fury, but because this action might

<sup>(1)</sup> File 281 Abdin, from Ismail Salim to the Porte, 13 Rajab 1283 (21 Nov. 1866)

<sup>(2)</sup> Aff. Etr. Corr. Polit., Le Ministe à Autrey, Paris, 13 Mars 1867.

make it difficult for him to get his privileges (1). He did not urge the Porte to approve the withdrawal of his foces because of this reason as well. Waiting for the solution of the question of Crete and the Porte's compliance with the Egyptian demands, Ismail sent secret orders to the commander of his forces in Crete to seize, as long as possible, the opportunity of his illness. This would enable him to be neutral and not to take part in the current affairs of the island (2).

Nubar Pacha tried during his presence at Constantinople in March 1867 to get the Porte's action for the withdrawal of the Egyptian troops from Crete in return for Egypt's help to suppress the revolt of Prince of Asir (3). But Ismail did not approve to raise this new question before acquiring the title of Khedive and other privileges from the Porte (4). Ismail only sent a letter to the Prince of Asir threatening to send an Egyptian military force against him if he did not declare his obedience to the Sultan.

When the French consul general knew of Ismail's orders to his commander in Crete, he advised him to wait so that he might not cause new troubles for the European Powers and damages for the Ottoman Sultan.

Ismail became increasingly perplexed during the few months which preceded the issue of the Ferman of 8 June 1867 (granting him the title of Khedive) because he wanted to rid himself of the question of Crete as soon as possible when he realized the impossibility of its annexation to Egypt's rule. He sent to consult Nubar at Constantinople whether it was appropriate to declare his intention of withdrawing his troops and reach an understanding with the European Powers about this subject and to sign a treaty with the Russian government, or to continue his negotiations with the Ottomans.

Until that time, the Greek government still had some hope about the possibility of conculding an alliance with Egypt. But Ismail could not deare to ally himself with Greece or to conclude a treaty with Russia, because such action would expose the Near East to danger. Both Britain and France wanted to avoid such danger.

<sup>(1)</sup> File 24 Abdin. Doc. No. 394 From His Highness to H. Rasem dated 21 Shawal 1283 (Feb. 1867).

<sup>(2)</sup> Dossier 1867, teleg. No. 27 du Vice-Roi à Nubar à Constantinople daté du Caire. Le 25 Avril, 1867.

<sup>(3)</sup> File 24 Abdin, Doc. No. 261 From His Highness to Nubar, dated 19 Dhul Aada 1283 (Mar. 1866).

<sup>(4)</sup> Ibid.

Moreover, Ismail was not sincere in his communications with the Greek Consul, but he wished to use these communications to urge the Porte to comply with his requests. So he remained perplexed and could not limit the direction he ought to follow because he was waiting for the result of negotiations with the Porte, Ismail had a sincere wish to have this problem, between him and the Sultan, solved by friendly means.

The news pointed at the Porte's refusal to grant the privileges for which Ismail had applied. This news had a bad effect on him. In his passion, he sent a telegram on 17 May 1867 to Nubar at Constantinople asking him to return, and to notify the Ottoman government that the Ottoman troops would be summoned from Crete.

He also asked him to convey this news to the ambassadors of the European Powers. On the second day he sent a telegram asking him to threaten the Ottoman government only and not to inform the ambassadors of the great powers.

But news was soon circulated that the Porte intended to satify Ismail. This news had calmed him down.

At this time, Ismail followed the policy of delution in dealing with the question of Crete. While he urged the Egyptian troops to satisfy the Porte, he helped a large number of soldiers to escape to Egypt. When some soldiers caught disease in the island, he seized the opportunity and sent secret instruction to Dr. Salem at Crete urging him to send soldiers in small number to Egypt. Thus it was possible to reduce the number of troops to the minimum lit under the pretention of disease(1).

#### THE WITHDRAWAL OF THE EGYPTIAN FORCES FROM CRETE

After Ismail had obtained the Firman of 8th June 1867 which granted him the title of Khedive and authorized him to introduce laws and ordinances of regulations for the Egyptian administration, and to conculde customs agreements as well, Ottoman Egyptian relation improved. Ismail began to endeavour at the imperial court to get the Porte's approval for the withdrawal of the Egyptian troops from Crete.

<sup>(1)</sup> File 281 Abdin, From Riyad to Dr. Salem, dated 9 Muharram 1284 ( May 1867 ).

The deterioration of Anglo-Abyssinian relations and the insistence of the British government to send a punitive expedition against Abyssinia across Egypt, led the Egyptian government to take the necessary measures by posting sufficient military forces on the frontiers between Egypt and Abyssinia to protect her from aggression.

At the beginning of October 1867 the Ottoman government approved the Khedive's request of withdrawing the Egyptian troops from Crete, and most of them were immediately sent to the Abyssinian frontiers(1). Thus the curtain was drawn on the subject of Crete. Ismail's failure to extend his influence northwards was an essential reason to direct his activities southwards to reach the centre of the African continent and to control the Nile basin, from its source to its mouth.

In short Khedive Ismail responded to the Porte's request to help him in Crete for three reasons:

First: That Ismail was forced-according to the Firman of 1841 to offer the Porte military if it requested him to do so, because the Egyptian army was considered as a part of the Ottoman army.

Second: That Ismail's policy towards the Sublime Porte aimed at getting more privileges from the Ottoman Empire, for the achievement of antonomous rule. He tried to get it, not by war but peaceful means, and by offering military help to the Sultan, and to help the Powers particularly Britain and France. The result of helping the Powers was the European intervention and the British occupation at the end.

Thirdly: Ismail was tempted to annex the island to his rule as a price of his help to the Porte, as what happened in the time of his grandfather Muhammad Ali. To achieve thus he followed the policy of drawing the inhabitants of Greece to Egypt side to encourage them to claim for the annexation of the island to Egypt. At the same time he tried to convince the Porte to annex Crete to his rule as a solution of this problem, and as a reward for his services. He particularly rilied on France's support for the achievement of this aim.

When Ismail's policy towards the rebels failed after they attacked his forces in the battle of Abi-Qurun, the curtain, was drawn on the political side for some time, and he took strong measures to eliminate

<sup>(1)</sup> Ibid.

this defeat. When he failed to convince the Porte, Ismail pretended that he could use force, and threatened to withdraw his forces from the island, in the hope of benefitting from new measures. But he failed because of British and French intervention.

Thus his policy towards France was not more successful than his policy towards the Porte. France, for some time, kept on showing her sympathy for his hopes, and not wish to present him with the fact so that she might not destroy his hopes. France did not want Ismail to draw away from the orbit of the French policy. France took a negative position, and the reason, she had given, was that the international situation was not clear at that time. Finally Ismail realized that France could not help him to achieve this project because of Britain's opposition. This result would affect Ismail's policy in future about offering help to the Porte. He would exploit this military assistance to acquire a wide range of privileges. Ismail would succeed, to a great extent, to execute that policy to the degree that Egypt became a the end of his reign an autonomous country.